

عِمَانُوالفيضل ابراهِيمُ عِمَانُوالفيضل ابراهِيمُ



# لِسَ مِ اللَّهِ الزَّهُ إِلزَّهُ إِلزَّهُ إِلَّا الزَّهِ عِلْمَا الزَّهِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ

الحمد لله الذي شرح صدورَنا بالإسلام ، وطرح عنّا بالاستففار أعباء الآثام ، ومنح أصداف الأسماع دررَ الأدّب الّذي تَقذِفه الأقلام .

تعمده على نممه التى أكملت المؤد والمؤن ، وأجملت المشول والمستون ؛ ونشهد أن لا إله إلا ألله وحده لاشريك له ، شهادة خيمت بين سراح المرس المظيم ، وتيمت قلوب أهل التوحيد حتى مشوا سويًا على صراطها ألمستقيم ؛ وديمت سحائبها على رياض الإبمان فأنبت زهرا ناجماً يخجل الدجوم الزهر فرق الليل البهيم . وتشهد أن تحمدا عبده ورسوله ، الذى بعقه الله إلى البيسر بشيرا ونديرا ، وأصبح غنى البلاغة إلى فقره فقيراً ، وأمسى الخامل بأ تباع أثره أثيرا ؛ صلى الله عليه وعلى آله وصبه الذين وأمسى الخامل بأ تباع أثره أثيرا ؛ صلى الله عليه وعلى آله وصبه الذين لاتر تق شرفات مجد إلى مجده (") ولا يقم حار ف طرف (") على مثل تحفيم في وصد فاه عن درر صدفهم ؛ ولا يرقم ألماد أمانيه فيهم إلا سد فاه لدرارى سُد فهم ، وصد فاه عن درر صدفهم ؛ صلاة غمائم رضوانها تسفّح ، وحمائم غفرانها تصدح ، وكمائم إحسانها تنفتح ؛ ما أطرب المترسل ، وأعرب المتوسل ، وتمطف المتوسل ؛ وتلطف المتنصل ، وسمّ تسايا كثيرا إلى يوم الدين .

و بعد ، فإن رسالة أبن زيدون التي كتبها لأبن جهور ، من الرسائل الطنانة ، والخائل التي لا يَذَوَى زَهْرُها وحمائم عُصونها بالتّفريد رَنّانة ، والفضائل التي لا تزال محاسنها على من حاول ممارضتها مّنانة ، قد أبرزَها مُنشِئها كالقمر ليلة عمامه ، وكالزَّهَر المَخْبوء في أكامه ؛ أنعبت من بُجارِيها فهو في النّبراء لها عُهارا ، ولا يبيتُ داحس ذا حِنّ في مُباراتها فهو في

 <sup>(</sup>١) ط: « شرفهم » .

<sup>(</sup>٢) الطرف ، بالـكسر : الحكرم الظرفين منا ، أو الـكرم من الحيل .

أصله وفرعه يَمَادَى ويَمَارَى ، ولا يملك البَرقُ المَالِّقُ إِذَا سار على أَثْرِ هَا إِلاَّ عِثَارًا ؛ مشحوبة بما فيها من الإشارات إلى الوفائع والأمثال ، وحلَّ الأبيات الأبيات في الأنفياد على الرَّجال ؛ يَمَطُّ في الإنشاء غربب ، وحلاوةُ ألفاظ ليس الضَّرَب لها بضَّريب ، وطَلاوةُ هبارة ما رَيب ، إنها تحلى الأجياد ليس الضَّرَب لها بضَّريب ، وطَلاوةُ هبارة ما رَيب ، إنها تحلى الأجياد والنَّريب ، لم تَر فيها من البلاغة ترفيها ، ولم تجدُّ فيها لفظة تحويها ؛ إلا وهي تنظى بالبلاغة أو توحيها ، ولم تُنظر معانبها إلا وهي تطوى المحاسن وتُوطيعها .

لَدَيْهَا رَيَاضٌ لَمْ تَحُكُمُهَا سَعَانَةٌ وأَعْصَانُ دَوْحَ لَمْ تُغَنِّ حَامُهُ (١) وَوَقَ حَوَاشَى كُلِّ سَطْ يَضَعُهُ مِن النَّرِ سِمْطُ لَمْ يُثَقِّبُهُ نَاظِمُهُ مَن النَّرِ سِمْطُ لَمْ يُثَقِّبُهُ نَاظِمُهُ تَدُلُّ بِمَا فَيِهَا عَلَى أَنَّ تَنْزَهَا لِأَبْلَجَ لَانْيَعِانَ إِلاَ عَامُهُ تَدُلُ بِمَا فَيَهَا فَيُها عَلَى أَنَّ تَنْزَهَا لِأَبْلَجَ لَانْيَعِانَ إِلاَ عَامُهُ تَمَا لَمُنْ وَبَرَاجُمَهُ وَيَكْفِر عَنها كُنُه و بَرَاجُمَهُ لَهُ عَسْكُرَا نَظْمٍ و شر إذا رَتَى بِها عسكراً لَمْ يَبْقَ إِلاَ جَمَاجُهُ لَهُ عَسْكُرَا نَظْمٍ و شر إذا رَتَى بِها عسكراً لَمْ يَبْقَ إِلاَ جَمَاجُهُ لَهُ لَهُ مَن فَوْهِ الطَّرْسُ عَمّا يُفْعِره و مِلْ سَوادُ النَّفُس مَّا يَرَاحُهُ وَمَلَ عَلَي وَمَلَ حَدِيدُ النَّفُس مَّا يُرَاحُهُ وَمَلَ عَلَي وَمِلْ حَدِيدُ الشَّعِرِ عَا مُلاطُهُ وَمَلَ عَلَي وَمُل حَدِيدُ الشَّعِرِ عَالَمُهُ وَمَلْكُمْ فَيْ الْمِدْرِهُ عَلَيْهِ وَمُلْ حَدِيدُ الشَّعِرِ عَالَمُهُ وَمَلْكُمُ عَلَيْهُ وَمِلْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَمِلْ مِنْ عَلَيْهُ وَمِلْ عَلَيْهُ وَمِلْ عَلَيْهِ وَمُلْ عَلَيْهُ وَمِلْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَمُلْ عَلَى اللَّهُ مِلْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَمُلْ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَمِلْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَمُلْ عَلَامُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَاللّهِ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى الْكُنْ عَلَيْهُ وَمُ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَى الْمِلْكُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَامُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَامُ مُنْ عَلَى اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مُنْ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مُولِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ اللّهُ ف

وما أوردتُها على أحد إلا رقصت أعطافَه ، وجَنَى من عُصُونها ما أستَلَدَّ فِطافَه ، وما أوردتُها على أحد إلا رقصت أعطافَة ، وأجتَفَى منها محاسنَ السوالف وأجتَنَى لذَّة المُلافَة ؛ وقال : هذا هو الأدب الّذي ماشافه غيرُهُ (٢) أرتشافه ، وهذا هو الإشاء الذي مَنْ ركب أعتسافَه تَسَافه (٢) ، وهذا هو النَّثْر الذي من حلّ ساحتَه قال : الضَّيافَهُ الضيافَهُ ! وهذا هو التّرسّل الّذي من حَطّ به برحاله أثفلَ النوالُ بالنّحف ٱلْتِحَافَة .

 <sup>(</sup>١) المتنبى ، ديوانه ٣ : ٢٢٥ - ٣٤٣ مع تصرف كبير في الألفاظ والأساليب .
 (٧) ط : « غير » .

ما فريضٌ على الأملاكِ تُحتجبُ فلا تُذَلُّه بإكثارٍ على النُّوقِ (') فلذلك آثرتُ إن أملى عليها شَرْحا ، وأبني على كُو آكِب كُو اعبها

صرحا ، وأكدل جفوناً باتت لرقبة (١) بيانها قُرْحَى ، وأَطِبَ قاو با أَمستُ

أو صال إيضاحها حَرْحَى ؟ وإن لم أكن من خيل مَيدانها، ولا مَتَن يَمُدّه الأَبطالُ مِن فُرْسانها ؟ ولكن جُهْد المُقلّ ، ورَهد الحُلّ (")، وسُهُد المُطلّ ، وشُهْد المدلّ (")، وعَهْد المولّ .

قد يُدْرِكُ الحُدَ الذي وإزارُه حَلَقٌ، وحَيْبُ قيصه مَرْ قوعُ (٥) و بالله أعتصم وأعتصد ، ومن قيضه أَصَتَمَلَ وأستمد ؟ إنّه الرقيب القريب ، والسَّمِع الحِيب

<sup>(</sup>١) السوقة : الرعية، ويجمع على سوق ، كمرد . (٧) ط : « لرؤية » .

<sup>(</sup>٣) الخل: الفقير المدم. وفي م: « وفد » .

 <sup>(</sup>٤) ط : أو الذل a .
 (٥) لا بن هرمة ، الشمر والشمراء ٧٢٠ .

### فصسم

# فی ترجمهٔ اُبن زَیْدُون ــ رحمه الله تمالی و آیراد شیء منشِمرِه الّذی رَقَّ وراق ، وشَقَّ علی غیره وشاق

فأقول: هو ذو الوزارتين ، الـكاتبُ المُجيد الله يد ، الناظمُ الناثر ، البليغ المفوّه اللـين ، أبو الوليد أحمد بنُ عبدِ الله بنِ أحمدَ بنِ غالب بن زَيْدون المخزوم الأندلسيّ القُرطيّي .

أَثْنَى عليه أَنُ بَسّام في « الدّخيرة» ، وأبنُ خاقان في «قلائد المقيان» (١) وكان من أبناء وجُوواالهُقياء بُقرطبة ، برَع (٢) أدبه ، وجادَ شعره ، وعلا شأنه ، وأنطلق اسانه ، وحقى بيانه . ثم إنه انتقل من قُرطبة إلى المعتضد بن عبّاد صاحب إشبيلية ، سنة إحدى وأربعين وأربعائة ، فجاله من خواصة ، كالسه في خلواته ، ويركن إلى إشارانه ؛ وكان معه في صورة وزير ، وكان أو لا قد افقطم إلى أن جَهْر ، أحد ملوك الطوائف المتفليين بالأندلس ، فخف عليه ، وتمكن منه ، وأعتمد عليه في السفارة بينه وبين ملوك الأندلس ، فأعجب التوم به ، وتمين منه ، وأعتمد عليه في السفارة بينه وبين ملوك الأندلس ، فأعجب التوم به ، وتمين أن نقم أبن أن زيدون بهذه الرسالة وبأمثالها جُهُور على أبن زيدون بهذه الرسالة وبأمثالها من فنون النظم والنّبر ، ها أجدى ذلك عليه شيئاً ، ففر من محبسه لمّا أعياه من فنون النظم والنّبر ، ها أجدى ذلك عليه شيئاً ، ففر من محبسه لمّا أعياه من فنون النظم والنّبر ، ها أجدى ذلك عليه شيئاً ، ففر من محبسه لمّا أعياه أن نقد من وأتصل بعد ذلك بأبن عبّاد كا تقدم .

وكَنَب إلى بعض أَصَابه \_ وهو الأديبُ أبو بكر بن مسلم \_ لمّا أَختَفَى بَقُرطُباً بعد فِراره ، رسالةً يَمتَذر فيها عن فِراره ، وهي في غاية الطسن ، ولولا

<sup>(</sup>١) الذخيرة جز ١٠ ؛ مجلد : ١ ص ٢٨٩ ومايمدها ، والقلائد ٧٠ ومايمدها .

<sup>(</sup>٢) الدخيرة: « فرع أدبه ».

خوفُ التطويل كان لا بأسَ بذكرها ، و نَشْرِ نَشْرِها ، و دَرِّ دَرِّها ، وهذه فَلَدَةً منها : (') أَبِدَأُ أُولا بَشَرْح الضرورة الحافزة إلى ماصَنَمت ، إذ بَلَعَنى أَنك أحدُ اللّا تُمِين لى عليه ، ومِن أمثالهم : و يُلُ للسّجى من الخلى ('') ، وهان على الأَمْلَسِ مالاقى الدَّبرِ ('') . وأعانبك على انفصالك عنى ، وبراءتك أمدَ المحنة منى ، عسى أن تتلاقى عَوْداً ما أضعت بَدْءا ، وإن كنت فى ذلك كدابفة وقد حلم الأديم ('') . فمنفمة الغوث قبل العَطب ('') ، وفى علمك أنّى سُجِنت مغالبَةً بالمَوى فيصلك أنّى سُجِنت مغالبَةً بالمَوى ، وهو أخو القمَى ، وقد نَهَى عنه نعالى فقال : ﴿ ولا تَدَبّرِم المَوَى فَيُضِلَكَ عن سَبيل الله ﴾ ('') ، وشهد على فلان الناشر الأذُنيه طَمَعا ، وليأ كُل بيَدَيْه جَشَعا ، وقال ؛ في كان القول ماقال عَذام ('') .

و ليتنى مع قبولِ من لآنحل شهادتُه على ، يُمذِر فيه إلى ، ولم ُيقْرَن الحَشَف بسُوء الحَميلَة (^) .

فَإِنَّكَ وَالكِمَّابَ إِلَى عَلَى ۗ كَدَابِفَةٍ وَقَدْ حَلِّمَ الْأَدِيمُ

<sup>(</sup>١) الذخيرة ١:٥٠٣.

<sup>(</sup>٢) الميداني ٧ : ٣٦٧ ؟ وذكر أن أول من قاله أكثم بن صيني .

<sup>(</sup>٣) الميداني ٢ : ٣٩٣؟ قال : ضرب في سوء اهتمام الرجل بصاحبه، والأملس كم الصحيح، الظهر ؟ والدبر: الذي أصابت رأسه الدبرة ؟ وهي الفرحة .

<sup>(</sup>٤) حلم الأديم ؛ فسد ، والأديم ؛ الجلد ، ومعنى المثل : إنك ف محاولة إصلاح أمر مثل من تدبغ الجلد وقد كاد يتمزق، وأصله قول لوليد بن عقبة :

وانظر اللسان ( حلم ) .

<sup>(</sup>ه) عجز بيت للمتنبي ؟ دبوانه ١٠٢١ ، وهو :

مَنَقَتَ إِلْهِمْ مَنَايَاهُمُ ومنفعة الْفَوْثِ قَبْلَ العطب

<sup>(</sup>٦) سورة ص ٣٨ . (٧) إشارة إلى البيت :

إِذَا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدِّقُوهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامِ

و البيت لدبسم بن طارق ، أحد شعراء الجاهلية ؟ وانظر ابن عقيل ١ : ٩٤ ( ) ( ) الإعذار : قبول العذر؟ والحشف: أردأ التمر ؟ والمثل : ٩ أحشفاً وسوء كيلة ٩٠ . الممدني ١ : ٢٠٦ .

وكنت فى أوّل حَنْسى بموضع جَرَت المادةُ فيه بوضم مستُورى النّاس وذوى الممات منهم ؛ وفى الشرّ خيار (١) ، وبمضّه أهوَنُ مِن بمض (٢) .

ثمَّ أَنْقِلْتُ مِنْ بِعدُ إِلَى حَيثُ الْجَمَاةُ الْفُسِدُونَ ، وَاللَّصُوصُ الْفَيْدُونَ ، وَمُنْمِ مِنْي عُوَّدِي ، فَشَكُوتُ إِلَى الحَاكَمُ الْحَابِسِ لَى ، فِعَمَّ عَنَى - ﴿ وَلُو وَلُوسُ مِنْ عُوَّدِي ، فَشَكُوتُ إِلَى الحَاكَمُ الْحَابِسِ لَى ، فِعَمَّ عَنَى - ﴿ وَلُو دَاتُ سُوار لَطَمَتْنِي ﴾ (٢).

وإنك لم يَفْخَرُ عليك كفاخر ضعيف، ولم يَفْلَيْكَ مثلُ مفلِّ (3) فلم أَصْفَا مِثْلُ مفلِّ مَعْلَدِ (3) فلم أَصْفَاحِ صَبْرا، وعلمت أنّ العاجز من لا يستبدّ (\*\*) ، ولم أَستَجزُ أنْ أكونَ ثالثَ الأُذَلَّيْن ؛ عَيْر الحَيِّ والحَيِّ والوَيْد (٧) .

أبا مُنْذر افنيتَ فاسِتَنْقِ بمضنا حدا نَيْكَ بمض الشر المون من بعض

لَيْتَ هَنْداً الْجُرْتَنَا مَا تَعَدُّ وَشَفْتُ الْفُسَنَا مَّا تُحَدُّ وَشَفْتُ الْفُسَنَا مَّا تُحَدُّ وَاحْدَةً إِنَّمَا الْفَاحِرُ مَنْ لاَ يَسْتَبِدُ وَاحْدَةً إِنَّمَا الْفَاحِرُ مَنْ لاَ يَسْتَبِدُ

(٩) الميداني ٢ : ٩ - ٣ ؛ والثل من أبيات لمجاعة بن مرارة الحنق:

حاولْتُ حِينَ صَرَمْتِنِي والمره يَمْجِنُ لاَ تَحَالَهُ والدّهِ أَرْوَعُ مِن ثَمَالَهُ والدّهِ أَرْوَعُ مِن ثَمَالَهُ والدّهِ أَرْوَعُ مِن ثَمَالَهُ والمبْدُ يُقْرَعُ بِالْقَصَا والحرُ تَكَفِيهِ الْقَالَةُ والمبْدُ يُقْرَعُ بِالْقَصَا والحرُ تَكَفِيهِ الْقَالَةُ

(٧) يشير الى بيتي التامس :

ولا يقيمُ على ذلَّ برادُ به إلَّا الأَذلَّانِ عَيْرُ اللَّيِّ وَالْوَيْدُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْوَيْدُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللِّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللِمُ الللِّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّالِمُ اللللِمُ الللْمُولِ اللْمُواللَّالِمُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللِم

<sup>(</sup>١) يشير إلى المثل : « إن في الشعر خيارا ٥ ، الميداني ١ : ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى بيت طرفة:

<sup>(</sup>٣) المثل في الميداني ١ : ١٧.

<sup>(</sup>٤) الأمرى القيس ، ديوانه ٤٤ .

<sup>( \* )</sup> يشير الل قول عمر بن أبي ربيعة في بيتيه :

وذكرتُ أنّ الفرار من الظّلم والمَرَب عَن لا يُطاقُ ، من سنن المرسلين ، وقد قال تمالى على لسان موسى : ﴿ فَفَرَرْتُ منكم للّا خَفْتُكُم ﴾ (١) فنظرتُ في مفارقة الوَطَن ؛ إذْ قديماً ضاعَ الفاضلُ في وطنه ، وكسد المِلْق العَبيطُ في ممْدنه ، كا قال :

أُضِيعُ في مُقَشَرِي وكم بَلد يُمَدُّ عُود السَّمَاء مِن حَطَيْهُ (٢)

فَأَسَتَخْرَتُ اللهُ فَى إِنْفَاذَ الْمَزُمَ ، وأَنَا الْآنَ مِحِيثُ أَمَنَتُ بِمِضَ الأَمَنِ ، وَاللهُ أَنْ السَّمِيَ لَم بَرَّتَفِعِ ، ومَادَّةَ البَغْي لَم تَنْقَطِعٍ .

وختَم هذه الرسالةَ بقصيدة أوْلُها. :

شَعَطْناه وما بالدَّار نأى ولاتَعْطُ وشَطَّ عَنْ نَهُوَى الْزَارُ وما شَطُّوا (؟) وما شُوَّ الْزَارُ وما شَطُّوا (؟) وما شوقُ مقتول الجوَّاج بالظَّمَا إلى نُطْفَة زَرْقاء أَخْرَهَا وقط (\*) بَأْرَحَ مِن شوق إليكم ،ودُونَ ما أدبرُ المني شَوْكُ القَسَادَة والْخُرْطُ (\*)

الْحَمَانِهَا أَنْوَتْ بَحَادِثُ عَهْدِنَا حَوَادِثُ لاَ عَقَدْ عَلَيْهَا ولا شَرْطُ لَمَ مَا لَهُ مَرْطُ لَمَ اللَّهُ مِنَا اللَّهِ عَلَى الشَّمْلِ مِنَا لَهُ شَتَّ جَمِع الشَّمْلِ مِنَا لَهُ شَتَطُ وَأَمَّا اللَّهُ مِنَا لَهُ شَتَطُ وَأَمَّا الْكَرى مُذْلُم أَزُرْكُم فَهَاجِرٌ زِيارِتُهُ غِبُ وَإِلَمَاهُ مِنَا لَهُ مُوطُ وَأَمَّا الْكَرى مُذْلُم أَزُرْكُم فَهَاجِرٌ زِيارِتُهُ غِبُ وَإِلَمَاهُ مِنَا لَهُ مُوطَ

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٢١.

<sup>(</sup>٢) الكاء : من أعواد الطيب.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ه ٢٨٥ ، وفيه : « وما للدار » و بمده :

<sup>(</sup>٤) النطفة : الماء القليل الصافي . والوقط : حفرة في الصخور يجتمع فيها المطر .

<sup>(</sup>ه) القتادة : أشجار متشابكة الأغصان مليئة بالأشواك ، وخرط القتاد : جذب شوكه الأيدى ؛ وفي المثل : ه دونه خرط القتاد ،

وفي الرَّبْرَبِ الإِسْيِيِّ أَخْوَى ، كِناسُه

نُواحَى ضَميرَى ، لا الـكَيْيِبُ ولا الـتَقطُ (١٠) عليكَ أَبا بَكْرِ بَكُرْتُ بِهِـة لها الخَطَر العالى ، وإن نالهَا حَطُّ أَبِي بعدَما هِيلَ النَّرَابُ على أَبِي ورَهْطَى فِدَالاحِينَ لَم يَبقَ لَى رَهْطُ وَلَاكَ لَم يَبقَ بِنَ الله الله مِن نارِها سِقُطُ (٢٠) هُرِمتُ وما للشَّيْبِ وخُطْ بَمَفْرِق

ولَكُنْ لَشَيْبِ الْهَمَّ فَي كَبِدِي وخُطُّ () وَقَدْ وَسَمُونِي بِاللَّتِي لَسَتُ أَهْلَمُهَا وَلَمَّ بُرَ أَمْسَالِي بِأَمْمَالِهَا قَطُّ وَقَدْ وَرَّ مُوسَى حَيْنَ هَمَّ بِهِ القِبْطُ () فَرَرَتُ فَإِنْ قَيلَ الْفِرارُ إِرابَهُ فَقد فَرَّ مُوسَى حَيْنَ هَمَّ بِهِ القِبْطُ ()

\*\*

وله الرّسالة الّتي كتَبها على لسان وَلاّدة بنت المستكفي إلى الوزير أبي عاصر بن عبْدُوس ، يتهكم به فيها ، فوجد فيها مكان القول ذا سَمَة ، و تَلمَّب فيها بأطراف المكلام ، وأجاد فيها ماشاء (٥).

وكلُّ رَسَائِلِهِ هَكَذَا مَشْحُونَةُ بَهُنُونَ الأَدْبِ ، وَلَمَعَ التَّوَارِيخِ ، والأَمثالِ الفَرِيبة ؛ نَثْراً ونَظَماً ؛ وأنت سُوفَ تَركى نثرَه كيف يَهُزَّ عِطْفَك ، ويسحرُك ويحرُك ويحدُعُك ، وايس فيه سحمُ تروّجه القوافي على النّفوس ؛ ولكنْ هذا من القُدرة على البلاعة .

<sup>(</sup>١) الربرب: سرب البقر الوحشى: أحوى: في شفتيه حمرة ضاربة للسواد. وكمناس الظبي : مأواه . والكثيب: الرمل المكدس، والسقط هذا: رقة الرمل حتى ينقطع .

<sup>(</sup>٢) السقط: الشرر ، و يثقب : يتقد ،

<sup>(</sup>٣) الوخط: انتشار الشيب.

<sup>(</sup>٤) الإرابة: الأنهام والشك .

<sup>(</sup>ه) هي الرساله الهزلية ؟ شرحها ابن نباتة ؟ وقت بتحقيق هذا الشرح ، ونشر في دار الفكر العربي .

وقال بمضُ الوزراء وإشبيليّة : عَهدِي بأبي الوليد بِن زيدونَ قاعَماً على جنازة بمض حُرَمِه ، والناسُ يُمَرِّونه على أختلاف طبقاتهم ، فما سمعتهُ يجيبُ أحداً بما أجاب به غيره ، لسّمة مَيْدانه ، وحضور جَنانه .

وله مع وَلاّدة هذه أخبارُ تُطرِب القلوب ، وتُشنّف المَسامع ؛ لأنّه خَلَع فيها عِذَارَه ، وأُعطَى هَواهُ فيها فَضْلَ زِمامِه. وكانت وَلاّدةُ هذه من أهل بيت الحِلافة ، أبنة محمّد المستكفى بن عبد الرحمن ، وهى واحدةُ زمانِها ، المشارُ إليها في أوانها ، حَسَنةَ المُحاضَرة ، مشكورة المُذَاكرة . وكانت مشهورةً بالصّيانة والمَفاف ، كَتبتْ الذَّهَ بعلى طرازها الأَيْهَن :

أنا والله أصلُح المقالي وأمشِي مِشْكِتِي وأَتيهُ تِيَهَا وكَـتَبتُ هلى الطَّراز الأَيْسَر :

وأُمكِنُ عَاشِقِي مَن صَحْنِ خَدِّى وأُعطِى قُبْلَتِى مَن يَشْتَمِيما وكان لها جارية سوداء بديعة الفِناء ، فظهَرَ لوَلادة من أبنِ زيدون مَيلٌ إلى الجارية ، فكتبتْ إليه :

لوكنت تنصف فى المَوَى ما بَينَنا لَمْ تَهُو جَارِبتِي وَلَمْ تَتَخَدِيرِ وتركت غَصْناً مُثمَرًا بِجَمَالِه وجنَحْتَ للفَصْن الَّذَى لَمُ يُثمِر ولقد علمت بأننى بدر السما لكن ولمت الشقوتي بالمُشترى وكانت ترميه بأنة مع فتاه على على حالة ، فقالت فيه:

إِنَّ أَبِن زِيدُونَ عَلَى فَضَلِهِ يَفْتَابُنَى ظُلْمًا وَلَا ذَنبَ لِي اللَّهِ اللهِ عَلَى عَل

وكانت تُلقِّبه للسدَّسَ ، وتقول فيه : ولُقِّبْتَ المُسدَّسَ وهو نَمْتُ 'تفارقُك الحياةُ ولا 'يفارقُ

ولقبْت المسدّس وهو نعت تفارقك الحياة ولا يُفارق فَلُوطِي ومَابُونُ وزانٍ ودَيتُوثٌ وقَرْنَانُ وسارِقُ

وقالت فيه أيضاً:

إِنَّ أَبْنَ زَيْدُونَ لَهُ فَقْحَةُ تَمشَقَ قُصْمِانَ الشَّرَاوِيلِ لَو أَبْصِرَتْ أَيْرًا على نَضْلَةٍ صارت من الطَّيْر الابابيلِ وبلَّغه أَنْ أَباعبد الله البَطْلُيُوسِيِّ اتصل بوَلاَدة ، فكتب إليه قصيدة طويلة ؛ أوّلها :

أبا عبد الإله التمدغ وخذ عقالتي أو دع () وأقصر بعدها أو زد وطر في إثرها أو قع الم تعمل بعد ما يدنع وم أنه تعمل بعد ما يدنع وم أنه تعمل بعد ما يدنع فإن قصارك الدها عد توقع أنه تعمل المنتع فإن قصارك الدها المناهد عنه مواك في المضم

وكانت وَلاَدة أَوْلا تَهُوَى أَنَ زَيْدُون ، ثم مالت عنه إلى الوزير ابن عَبْدُوس ، وكان يلقب بالفار ؛ فقال أبنُ زَيْدُون :

أكرم بولادة علقاً لمُعْلَق لو فَرَقَتْ بينَ بَيْطار وعَطّار " فالوا أبو عامر أضحى يُلِمُ بها قلت الفراشة قد تدنو من النار عبرتُمونا بأن قد صار بخلفنا فيهن نحب ، وما في ذاك من عار أكل شهى أصنا من أطايبه بعضاً ، وبعضاً صفحنا عنه للفار

وكانت قد طال عُمْرُها وعمر أبى عامر المذكور ، حتَّى أَرْبَيَا على الثّمانين، ولم يَدَعا المُواصَلة ولا المُراسَلة .

وأمَّا أَبِنُ زَيدُونَ فَإِنَّ غَالَبَ شِمْرِهِ وأَغْزِالِهِ فِي وَلاَّ دَهُ ، ومِن ذلك قصيدته النُّونيَّة الّي سارتُ في البلاد ، وطارتُ في المباد ، رأو لما :

أضحَى التَّمَا فِي بَدِيلًا مِن تَدَا نِينًا وناب عن طمِب أَمُّهانا تَعَافَمِنا (٢)

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۷۷۸ . (۲) دیوانه ۱۹۲ . (۳) دیوانه ۱۸۱ .

وقد أشتَه تُ حتى صارت تحذُورة ، فيقال : إنَّه ما حَفظَهَا أحدُ إلاّ مات غَرِيما . وعارضَها الناس في حياته و بعد موته ولم بقار بوها ، وأظن أن ابن زيدون عارض بها البحتري في قوله :

مِكَادُ عَاذِلْمَا فِي الْحَبِّ بَهْرِيماً فِل جَاءِكَ فِي لَوْمِ الْحَبِّيماً وَلَمْتِي عَلَى الْوَحْمِ عَلَى الْوَحْمِ مِن ظُلْمُ فَدَيْدُنَا وَحِسَلَمَ الْمَانِيهِ أُولَاحٍ مُيمَنِيماً وقد حَمْس الشّمِحُ صَفَى الدّين الحِلّى قصيدة ابن زيدون المذكورة ، وحمّلها مَرْ ثَيّةً في الملك المؤيد عاد الدّين صاحب حماة ، فأحسن ماشاء . (١) وقال بعض الأدباء : مَن لَدِس البياض ، وتَخَتَّم بالعَقيق ، وقرأ لأبي عَدْرو ، وتفقه للشّافعي ، وروى قصيدة ابن زيدون ، فقد استسلمل النّظ، ف

وكنتُ وأنا في زَمَن الشّبيبة قد نظمتُ مَرْثيةً في بعض الأصحاب الأعزّة بعضة مَرْثيةً في بعض الأصحاب الأعزّة بعضة م وزُن قصيدة ابن زيدونَ هذه ورَويّمًا ، وهي :

مُحكَّتُ بَعَدَكُمُ أَيدى النَّوَى فينا وقد أقامتُ بِنادينا تُنادينا تُنادينا وحَسْلينا وحَسْلينا وحَسْلينا كان زَقُومًا وغسْلينا وقد أناختُ بنا من بَعَدَكُ حَنَ عَدَتْ عَلَينا بِمَا يُرضَى أعادينا والدّمُعَ أَفناه تَكُر ارُ البُكا فَرت نفوسُنا ذا بُهات من أماقينا وحسُنا خالبُ فيا حالةٌ فيكم مُبَدّلةٌ الذَّكُر يَنْشُرُ فَا والخُرن يَطُوينا وحسُنا حالةٌ فيكم مُبَدّلةٌ الذَّكُر يَنْشُرُ فَا والخُرن يَطُوينا

كاد الزَّمانُ يلقياكُمُ يُحَيِّيناً وحادث الدَّهْرِ بالتفريق يثنيناً فعندما صدقت فيكم أمانيناً أضحى التنائي بديلاً من تدانينا المعندما عدقت فيكم وناب عن طيب لقيانا تجافينا الله

<sup>(1)</sup> ce is 3 4 x 2 easted :

خُزْناً وباتت عيون المنيث تبكها وَيَاظُم الرَّ عَلَّ خَدًّا حَيْنَ يَنْعَيِمًا (١) عنكم أحاديث أشواق فيشجينا وزاده الله تنسيقا وتمكيها هُدًى وَمِن طُورِ هِ فِي الْخَدْن نُودِينا وبات أطفهم سرة يناجينا ربُّ قَفَى بِالَّذِي يَخْتَارُه فينا رُعْبًا، وباتَ كليم لذَّات مَفْتُونا أُنس وللأَنفُس الْحَرَّى رَيَاحِيناً وأرغَتْ بَهَاكُ أَنْفَ واشيفا حتى نَرَى ما نُعانى من تصافينا كيف الخدُّعْتَ إلى أن قلتَ آمينا! فسَلُّ لذَّاتِنا من بين أيدينا وبعض ماقد جَرَى من ذاك بَـكُفيها فما يَزيدُ على الدَّعوى براهينا وغُمْنَ بَان تَثَنَّى فِي الرُّبَا لينا وجَنَّةَ الرُّوضَ تَفَاحًا ونَسْرينا حالت علاك التي كانت أمانينا ! منه الرُّشَاقَةُ لَمَّا راحَ مَدْفُونا! عاسن عن بدور الدِّم تفنينا فأس التحيات فاذكرنا وحيتنا بطِيبِ عَيْشِ فلن تُنسَى لَيالِهِنا

أُضْحَتْ علينا حَامُ الأَيْكُ ناحُةً وكم البرق الدُّجي جَيبُ الشققه وكم حمير من الذكرى يُطارحنا يامن تَحَكُّمَ فِي الأحشاء حُبُّمُ ومَن وَجَدْنا على نار الفرام بهم حتى أُتَيْنَا فَآسَنَا وصالَحُمْ في أنَّم لَنَا مِيقِدات قُرْبِيمُ فكم لنا صَعْقَةٌ خَر الفؤادُ لما كُاتُّهُمْ لَم يَكُونُوا لِلْعُيُونُ سَنَا ماكان ضَرُّ أَيَالَى الوصلِ لُو بَقْهِتْ وجَمَتُ شَمَلْنَا فَصَلَّا وَتَكْرِمَةً يادَهْرِنا إذ دَعَا الدَّاعِي بِهُرْقَتِنا ماكان اسرع حُكا جاءنا عَجلاً فحسبُهَا يارزاياً الدُّهر حادثها وَمَن تَحَقَّق ماقد حَلَّ منه بناً يابدرَ ثمَّ تَجلَّى في دُجَى شَمَرِ ويا غزال النقا جيدا وملقفتا بالله هل دَهَبَتْ تلك الحامِنُ أو وهل تَنْكُرُ ذَاكَ الفَدُّ أُو سُلبتْ وهل تفيّر ذاك الوجهُ أو زَهبت فإنْ شَمَتَ عَبِيراً في الجنان لأنه وإنْ نَمَتُّمتَ فِي الفرْدُوسِ بِاسْكُنِي

<sup>(</sup>١) كذا ورد الدور.

# وكَتَب ابنُ زِيْدُون إلى ولأدة بوما من الزهراء:

و الجو مُ مَا اللهِ وَ حَهُ الأرض قدر اقا (ا) في مَا مَدُ مَ اللهِ اللهِ الشّفاقا كَا مُ مُدَّمَةً مَن اللهَ اللهُ الله

# ومِن نظمه أيضًا:

ومن نظمه أيضاً :

أَمَّا مُنَى نَفْسَى فَأَنْ جِيمُهِ النَّوَى وَهُمْ أَكَادُ بِهِ أُفِّل هَكُ بِدُنْ مَرَارَكِ حِينَ شَطَّ بِهِ النَّوَى وَهُمْ أَكَادُ بِهِ أُفِّل هَكَ بِدُنْ مَرَارَكِ حِينَ شَطَّ بِهِ النَّوَى وَهُمْ أَكَادُ بِهِ أُفِّل هَكَ

ولقد شكوتك بالضمير إلى الهوى

ودعدوتُ مِن حَنَّقِ عليكِ فَأَمناً (٢) مَنَّيتُ نفسِي من وصالكَ ضَدلةً ولقد يَهُر المرء بارقةُ المَنَى ومن قصيدة يمد ح بها عَبّادا في بوم عبد:

وآل قضّينا ماعنانا قضاؤُه وكلُّ بما أَوْلَيتَ داع نَمَلْحِفُ (١) وأيناكَ في أُعْلَى المصلّى ، كَا تَما تَطلّعَ من محرابِ داودَ يوسفُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ١٣٩ . (٧) ديوانه ٢٤٦ د ٢٤٦

<sup>. 290</sup> alges (8)

<sup>(</sup>۳) ديوانه ۱۹۱ .

## ومن نظمه أيضاً:

رَهُ اللهِ وَبِنَكُ مَا لُو شَنْتَ لَمْ يَضِعِ سِرَ إِذَا ذَاعَتَ الأَسرارُ لُمْ يَذِعِ (١) ما أَمَا حَظْهُ مِنَى وَلُو 'بَذِلتُ لَى الحَيَاة بَحَظَى منه لَمْ أَبِحِ مِنَ الْمَاسِيَسَقَطِع مَا لَمْ تَسْتَطِعُهُ قَلُوبُ الفَاسِيَسَقَطِع مِنَهُ لَمْ النَّاسِيَسَقَطِع مِنَا لَمْ النَّاسِيَسَقَطِع مِنَا الفَاسِيَسَقَطِع مِنْ أَحْدَهِ لُهُ وَلَا أَشْهَ مُنْ الْمَاسِيَسَقَطِلُ أَصْبِرِ ، وعِزَ أَهُنُ وَقُلْ أَسْمَ مِنْ ، وَاسْتَطِلْ أَصْبِر ، وعِزَ أَهُنْ وقُلْ أَسْمَ مِنْ ، ومُر أَط مِنْ أَط مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا مُر ، ومُر أَط مِنْ أَلْم مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُمُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ

4209

### . 4649

ومنه من قصيدة كَـتَب بها من السَّجن إلى أبن جَبْؤر:

ماجالَ بعدَكِ عُلَظَى فَ مَنَا القمرِ إلا ذكرتُك ذِكْرَ المَيْنَ بالأَثْرِ (٣) ولا أَسْتَطَلْت زِمَام اللّبلِ مِن أَسَف إلاّ على ليلةٍ سَرَّتْ مع القِصَرِ في نَشُوةٍ من مِناتِ الوَصْلِ مُوهمة أن لا مَسافة بين الْوَهْنِ والسّحَرِ في نَشُوةٍ من مِناتِ الوَصْلِ مُوهمة قد أصقعارَ سَواد القلب والبّصَرِ فا ليُتَ ذَاكَ السَّوادَ الجُوْن منْ علل في قد أصقعارَ سَواد القلب والبّصَر

<sup>(1)</sup> eiglib PP1.

<sup>.</sup> To . ail ges (T)

<sup>(</sup>٢) ويوانه ٢٦١ ، ٢٢٢ .

فهمتُ معنى الهَوَى في الخَظِ طَرْ فِك لي إنَّ الحوارَ لَفَهُومٌ مِن الْحَوْرِ لَمَ تَطْوِ بُرْدَ شَبَابِي كَبْرَةً ، وأرَى قَبَلَ الثَّلاثينَ إِذْ عَهِدُ الصِّبَا كَيْتُ باللززايا لقد شافعت منهلها لا يهنأ الشامت المرتاح خاطره هل الرياحُ ينجم الأرض عاصفة إنْ طالَ في السِّحنِ إبداعي فلا عَجَبْ و إِنْ 'يَلَمِّطُ أَبَا اَلِحُزُمِ الرَّضَا قَدَرٌ مَن لَمَ أَزَلُ مِن تَأْتَيهِ عَلَى ثِقَةٍ اغْنَتْ قَرِئُمُهُ مَفْنَى تَجَارِيه كم أَشْتَرى بكرَى عَيْلَيْهِ من سَهرَ

أحِينَ زُفَّت على الآفاقِ من أُدَّ بي لا تَلْهُ عَنِّي فَلَم المَّالَثُ معتسِفًا وأشفَعُ أكن مِثل تَمْطُورٍ بِبَلْدَتِهِ

# ومن نظمه في بني جَهُور :

بنى جَهْوَرِ أَنْمُ سماء رياسة ترى الدهر إن مَيْطِشْ فنكم مَمينه الْكُمُ \* كُلُّ رَقْرِاقِ السَّمَاحِ كَأَنَّهُ طريقتكُ مُثلَى وهَدْيُكُمُورضاً عَطالا ولا مَن ، وحُكم ولا هُوًى

بَرُ قُ المَشِيبِ اعْنَلَى في عارض الشَّمَو وللشُّبيبةِ غُصْنُ غيرُ مُهِمَّعُمر غَمْراً شما أُشرَب المكروة بالفُمَر أتى ممنى الاماني ضائع الخطر أم الكسوفُ لغَير الشمسِ والقَمَرِ1 قديُودَع الجُفْنَ حَدُّ الصارم الذُّ كُر عن كَشْفِ فُرِّى فلاعَتْبْ على القَدَرِ ولم أبت من تُجنّيه على حَذَر وِنَا بَتِ اللَّهُ عِنْ الْفِكْ هُدُوءَ عَيْنِ الْوَرَى فِي ذَلِكُ السُّمَهِرِ

عَرِ أَسْ مِن جَناها يانعُ الثَّمَرِ رَدُّ الصِّبَاغِبُّ إِشْفَاهُ عَلَى الْكَلِيرِ جَذْلان بالوَطَن المألوفِ والوَطَر

مَنَاقِبُكُمْ ۚ فِي أَفْقِهَا أَنْجُمْ زُهْرُ وإن تَكُسُمِ الدُّنمَا فَأَنَّمُ ۚ لَمَا ثُغَرُّ حسام عليه من طلاقته بشمر ومذهبكم قَصدٌ ونَيْلُكُم عَمْرُ وحلْ ولا عَجْزُ ، وعز ولا كَبْرُ ( ٢ \_ تمام المتون )

ومن نظمه فيهم بعد حبسه :

بني جَهْوَرِ أَحرَفْتُمُ بِجِفَائِكُمْ جَنانِي فِمَا بِالُ الْدَامْعِ تَعْبِقُ إِلَّ تظنُّونَني كالمَنْبر الوَرْدِ إِنما

وقال بخاطب أبا اكلزم بن جَهْوَر:

قُلْ للوَزِير وقد قطمتُ عَدْحهِ لا تَخْشَ لا مُّتِّي بما قد جئته لم تُخْطِ فِي أَمْرِي الصُّوابَ موفَّقًا

قلت : ومن هذه المادّة قولُ الأبيوَرْدِي :

وقصائد تُحكى الرِّياضَ أَضَفْتُها في باخل ضاءَتْ به الأحْسابُ وإذا تَناشَدَها الرُّواةُ وأَبْصَروا الْ مَمدوحَ قَالُوا : شاعرٌ كَذَّابُ وقول أبي بكر بن أبي حزة (٢):

ووعَدْتَني فظنَنْتُ أَنَّكَ صادقٌ فظَلَاتُ من طَمَى أجي ا وأذْهَبُ و إذا أجتمعتُ أناوأنْتَ عَجلِس قالوا: مُسَيْلةٌ وهمذا أشْمَبُ

وقول أَن زَيْدُون : ﴿ لَمْ تَحْطُ فِي أَمْرِي الصَّوابِ ﴾ ، يُشِبه قولَ مُحَّد بن مَناذِر فَي خالد بن طليق (٥) قاضي البُصْرة :

قل لأمير المؤمنين الذي من هاشم في سِرِّها واللَّبابُ(١) إن كنتَ السَّخطة عرّضتنا بخالد فهو أشد العقاب كان قُضَاةٌ الناسِ فيا مَضَى من رحمةِ اللهِ وذا من عَذابُ

تطيبُ لكم أنفائه حينَ بُحْرَقُ

عُمْرِي فكانَ السِّجْنُ مَنه ثُوا بي (٢)

مِن ذَاكَ فِي وَلَا تُوَقُّ عِتَا بِي

هذا جزاه الشّاعر الكذّاب

<sup>(</sup>١) ديوانه ٩٠٥ ، و الدخيرة ١ : ١ ٠ ٠ .

<sup>. 091.4</sup>ilgs (Y)

<sup>(</sup>٣) ط: « في أبي حزة » .

<sup>(</sup>٤) في الأغاني ١٧ : ٢٤ ( ساسي ) : « كان قاضي المهدي a .

عا عَجبًا من خالد كيف لا يُخطى ه فينا وَرَةً بالصّوابُ ا وكَتَب إلى أبي حَنْص بن برد النكانب من السَّجن أبضًا ، قطمةً منها :

ماعلى ظَنْىَ باسُ يَجْرَحُ الدَّهْرِ وَيَاسُو () رُمَّا أَشْرَفُ بِالدَّرْ وَعَلَى الْآمالِ فَاسُ وَلَقَدِد يُنْجِيكُ إِغْفَا لَنْ ، ويُؤْذِيكُ أَخْتَراسُ والقَدِ يُنْجِيكُ إِغْفَا لَنْ ، ويُؤْذِيكُ أَخْتَراسُ

### ومنها:

يا أَبَا حَفْص وما سا واكَ في الفَهْم إياسُ مِنْ سَنَا رَأْيِكَ لي في غَسَق اللَّيْل ٱفتِباسُ

### ومنها:

ودادى لك نص لم يخالفه قياس بلبد الورد السَّبنتى وله بقد أفستراس (٢) إن أكن أصبحت محبو ما فللفيث أحتباس فتأثل كيف يعتشى مُقْلَة المَحْد النَّماس ويُمَتْ المِسْك في التّرث ب فيُوطا وبُداس لابَكن عَبْدُك وَرْداً إنْ عهدى لك آسُ وأدرا كن كاس وأدر ذكرى كاساً ما أمتَطْت كفّك كاس

### ومن نظمه :

أَمَّا رِضَاكَ فَشَى الله ثَمَنُ لوكانساتَحَى في مليكَ الزُّمُنُ (٢) تَبْكِي فِراقَكَ عِينٌ أَنتَ ناظرُها قدلج مِن هَجْرِها في هَجْرِك الوَسَنُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧٧٣ . (٧) يلبد: يقيم بمكانه ، والورد والسنني: من أسماء الأسه.

<sup>·</sup> ۱۸ · مناویه (۳)

قد حال مُذْ غاب عنَّى وجُهُكَ الحَسَنُ بلساء في أنّ سِرِّى في الهَوَى عَلَنُ ماكان يَملَم مافي قَلْبَي البَدَنُ إِنَّ الزمانَ الَّذِي عَهْدِي به حَسَنَ وَاللهِ ماساء بي أَنِي خَفِيتُ ضَيَّ لَا يَ خَفِيتُ ضَيَّ لَا يَ خَفِيتُ ضَيَّ لَا يَ وَكَانَ أَمْرِي فِي كَنْمُ الْهَوَى بِيَدِي وَمِنْ نَظْمِهِ أَيضًا :

وشاحَه اللّاصق دونَ الوشَاحُ (۱) أُقتدِح النارَ بزَنْد شَحاحُ الْعَامُ الْعُنَى عن المصاح ضوه الصَّباحُ وظاهر أشرب ماء السَّماحُ وظاهر أشرب ماء السَّماحُ

لَم أَنْسَ إِذَ بِانْتَ يَدِى لَيْلَةً لَمْ أَنْسَ إِذَ بِانْتَ يَدِى لَيْلَةً لَمْ أَشِمِ البَرْقَ جَهِاماً ؛ ولَم المُرْشِدى حَمْلًا إلى غيره فو باطن أُفيسَ نورَ التَّقَى

لا طارَ بي حَظَّ إلى عَايَةٍ

لَم يَدْنِي عن أَمَل ماجَرَى

ما لم أكنْ منكم مريش الجناح قد يُرقَع الْحُرْقُ وتُوسَى الجراحُ

وأشمَع فللشَّامِع نُمْمَى عمل بَنام من عَمْد وَثيق النَّواحُ إِنْ سَحَابَ الأَفْق منها الحيّا وألحد في تأليفها الرِّياحُ

ومِن نظمِه مهِنَّمًا الممتضد عبّاد بهزم أبنه إسماعيل لأمن الأفطس وقاله ولا إصحافَ بن عبد الله:

و بُشْرَ ال دُنْيا غَضَهُ الْعَمْد طَلْقَهُ دعوتَ فقال النَّصرُ لَبْيْكُ ماثلاً وأَحْدتَ عَقْبَى الصَّبْر في دَرَكِ المُنَى وَجُدناكَ إِنْ أَلْقَحْتَ سَفْيا نَتَحَتّه سَلِ الْحَائن المَفتر : كيف احتقابه

كَالْبَدْسَمِ النَّوْارُ عِنْ أَدْمُعِ النَّدَى (٢) ولم تَكُ كَالدَّاعِي يُجَاوِبُهُ الصَّدَى كَا بَلَغ السَّارِي الصَّباحَ فأَحْمَدَا وغيرُكُ شاو حين انْضَج أَرْمَدَا مع الدَّهر عاراً بالفِرار مخلَّدا ا

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٧٤٧.

<sup>(</sup>Y) cielis VF3.

رَأَى أَنَّه يُضحِي هِزَبْرًا مصمّمًا فَلَم بَمْدُ أَن أَمْسَى ظَلِمًا مُشْمَرُدَا يُودُ أَن أَمْسَى ظَلِمًا مُشْمَرُدَا يُودُ إِذَا مَاجَنَّهُ اللَّيلُ أَنَّهُ أَقَامَ عليه آخر اللَّيلُ سَمْرُمَدا وأُصبَحَ يَكُفِيهِ المصابِ بشَكْلُه بكاء لَبِيدٍ حين فارَقَ أَرْبَدَا وأُصبَحَ يَكُفِيهِ المصابِ بشَكْلُه بكاء لَبِيدٍ حين فارَقَ أَرْبَدَا

وهذا القَدْر يكني في إيراد نَظْم أبن زيدون .

ولمَّا أَتْصَلَ بَعَدَ فِرارِهِ مِن سِجِنِ ابن جِهُور بالمُمتَّضَدُ بن عَبَادٍ ، ولم يزَلُ عَنْدَه وعند أَبِيه المُمتَّمَد قائم الجاه ، وافر الحرمة ، إلى أن توفَّى بإشبيليَّة ، سنة اللاث وستّين وأربعائة ، كذا قال شيخُنا شمسُ الدّين الذَّهِيُّ . (١)

وقال ابن بَشْكُوال : توفّى سنة خس وأربعائة ، وكانت وفاتهُ بأنبيرَهْ ، وسيقَ إلى قُرْطُبة ودُفِن فيها . ومَولِدُه سنةً أربع وخسين وثلثمانه (٢) .

قلت : ولمل الذي قاله أئن بَشْكُوال أَقْرِبُ إِلَى الصّواب ، على أنّ ابن بَسّام قال في « الّذخيرة » : توفّق صنة ثلاث وستين ، وكان يَحضِبُ بالسَّواد ، وكان له ولد يقال له : أبو بكر ، تَولَّى وزارةَ المُمتعد ، وقُتِلَ يومَ أَخَذ يوسفُ بنُ تاشفين قرطُبة من أن عبّاد ، رحمهم الله أجمين .

<sup>(1)</sup> llan 4: 404.

<sup>(</sup>٧) لم أجده في الصلة .

## رسالة ابن زيدون

وها أنا أورد الرّسالة منقولة من خطِّ الإمام على بن ظافر ، رحمه الله تمالى وأثبتها جملة ، ثمَ أعودُ بعد ذلك وأوردُها شيئًا فشيئًا ، من أوّلها إلى آخِرِها ، وكلما أوردتُ منها شيئًا أوضَحتُ مُنْهَمَه ، وفصَّلْت تُحْمَلَه ، وأوردتُ مالّه به عَلافه ، مستمينا في بلوغ المَقْصود بالله تمالى .

كَتب أبو الوليد أحدُ بنُ زَيْدُونَ إِلَى أَبْ جَهْوَر:

يامولاى وسيّدى الّذى ودادى له ، وأعيادى عليه ، وأعتدادى به . ومَن أَيْقاهُ الله تعالى ماضى حَدِّ العَزْم، وارى زَنْد الأَمّل، ثابت عَمْد النّعمة . إن سَكَبْبَدَى أعرَّك الله لِباسَ إنعامك ، وعَطَلْتَنى مَن حُلِيّ إيناسك، وأظمأننى إلى برُ ود إسْعافك، ونفضت بى كفّ حياطنك، وغضضت عنى طَرْف حابيتك؛ بعد أن نَظَر الأَعْمَى إلى تَأْمِبلى لك ، وسيم الأصمُ ثَنَائَى عليك، وأحسَّ الجمادُ بأ سيحمادى إليك؛ فلا غَرْق، قد يَفَصُّ بالماء شار به ، ويقتل الدواه المستشفى به ، ويؤنَى الحذر مِن مأمنه ، وتحمون مَنيّة المقمنى في أُمنيّته ، والحيْنُ قد يَسْبق حِرْصَ الحريص .

كُلُّ الْمَصَائِب قد تَمُرَ على الفَتَى وَتَهُونُ غَيْرَ شَمَانَةِ الأَعداءِ وَإِنِّي لاَ أَتَضْمَضَع ، فأقول : وإِنِّي لاَ تَجَدُّد ؛ وأَرى الشَّامِتِين أَنَى لرَيْب الدَّهْر لا أَتَضْمَضَع ، فأقول : هل أنا إِلاَّ يَدُ أَدْمَاهَا صَوَارُهَا ، وَجَبِينْ عَضَّ به إِكْلَيْلُه ، ومَشْرِقُ الصَّقَه بالأَرض صَائِلُه ، ومَشْرِقُ عَرَضَه على النارِ مِثْقَفَه ، وعَبد دُهبَ به سيّدُه مَذْهبَ الذي بقول :

فَقَسَا لَيَزْدَجِرُوا وَمَن يَكُ حَارِمًا فَلْيَقْسُ أَحِيانًا عَلَى مَن يَرْحَمُ هذا العَتْب محود عَواقبُه، وهذه النَّنْبَوَة غَمْرَةٌ ثَمَّ تَنْحَلِى، وهذه النَّـكُبة سَحَابَةُ صَيْفٍ عن قليلٍ تَقَشَّع. ولن يَرِيبَنِي مِن سيّدى أن أَبَطاً سَيْبُه، أُو تَأْخُرَ غَيْرَ ضَنَيْنَ غَنَاؤُهِ ، فَأَيْطَأُ الدِّلَاءِ فَيْضَا أَمَلَوُهَا ، وأَثْقَلُ السحاب مَشْياً أَحْفَلُها ، وأَنفَعُ الحيا ما صادَف جَدْبا ، وألَذُ الشراب ما أَصابَ غَلِيلا ، ومع اليوم غَدْ ، ول كلِّ أُجل كِتاب ؛ له الحمدُ على أهتبالهِ ، ولا عَتْبَ عليه في إغفاله .

فإنْ يَـكُنِ الفِعلُ الَّذِي صَاءُواحدًا فَأَفْعَالُهُ اللَّهِ سَرَرُنَ أَلُوفُ

وأعود فأقول ؛ ماهذا الذَّنْب الذي لَم يَسَعْه عَفُولُك ، والجَمِلُ الذي لَم يَاتِ مِن وراثِه حِلْمُك ، والتّطاوُل الذي لم يَستَغْرِقْه تَطُولُكُ ، والتحامُل الّذي لَم يَفِ به أحيَّالُك ؛ ولاأَخلُو من أن أكونَ بَرَيْمًا فأين العَدْل ! أو مُسِيئًا فأين الفَضْل !

إِلاَّ يَكُنْ ذَنبُ فَمَدْ لُكَ واسمُ الوكانَ لِي ذَنبُ فَفَضْلُكُ أُوسَعُ

حَنَانَيَكُ ا قَد بَلَغِ السَّيْلُ الزُّبِي ، و نَا آنِي مَاحَسْبِي بِهِ و كَنَى . وما أَرانِي إِلاَّ لَو أَنِّي أُمِرْت بِالسَّجُود لَآدَمَ فَأْبَيْتُ وَاسَتَكْبَرِت ، وقال لِى نوح ، إلاَّ وَكُنْ مَعَنَا ﴾ ، فقلت : ﴿ سَاوِى إلى جَبَلِ يَمْصُمُنِي مِن المَاءِ ﴾ ، وأَمُرْت ببناه صَرْح لَقلَى أُطَّلَتُ إِلَّهِ مُوسَى ، وعَكَفْتُ على المِحْل ، وأعتَدَيْتُ فَى السَّبْت ، وتَعَاطَيْت قَفَقَرْت ، وشَر بْت مِن النَّهْ والذِي أَبتُلِي بِهِ جُيوشُ طَالُوت ، وقَدْتُ الفِيلَ لأَبْرَ هَة ، وعاهدْتُ قُر يشاً على مافى الصَّحيفة ، وتأوَلْت في السَّبْت ، وتَعَاطَيْت في المِير ببَدْر ، وأخَرَنْت بشأت النّاس يومَ أُحُد ، ويَنْقَتُ عَن صَلاة العَصْر في بني قُرَ يُظَة ، وجئتُ بالإفك على عائشة الصَّدِيقة ، ومِنْ أَدِلّة وَنَقْتُ مَن إمارَة أَسامة ، وزَعْتُ أَنّ بيْعَة أَبِي بَكُر كانت فلتة ، ومِنْ أَدِلّة وأَنفُتُ مَن إمارَة أَسامة ، وزَعْتُ أَنّ بيْعَة أَبِي بَكُر كانت فلتة ، ومِنْ أَدِلّة الْقُرْآن فَلَة ، ومِنْ أَدِلّة الْقُرْآن فَلَة ، ومِنْ أَدِلّة الْقُرْآن فَلَة ، ومِنْ أَدِلّة الْقُرْآن فَلَى خَلاَفَة أَبِي بَكْر ، ورَوَّيْتُ رُحْجِي مِن كَتِيبة خَالِد ، ومَزَقْتُ النّه عليه الله عنه وضَحَيْت بالأَشْمَط الذي عُنُوانُ الشَّجُود به ، و بذَات لَقَطَام ؛

ثلاثة آلاف وعَبْدًا وقَيْنَة وضَرْبَ على بالحسام المسمَّم وكَتَبْتُ إلى عمر بن سَمْد: أن جَمْحِ ع بالحسين ، وتمثّلْت عندما بلّفنى من وَقْمة آكرَة :

لَيْتَ الْشَاخِي بَبَدْرٍ عَلِمُوا جَزَعِ الْخُزْرَجِ مِن وَقَعِ الأَسَلُ وَرَجْمْتُ السَّمَانُ فَيَا جَرَى على الثَّنِيَّة لِلسَّمَانُ فَيَا جَرَى على الثَّنِيَّة لِلسَّمَى نَسَمَالًا ، وبُدْعَى ولو عَلَى المَجازِ عِمَابًا .

وحَسَّبُكَ مِن حَادِثِ بِأُمْرِى ﴿ تَرَى حَاسِدِيهِ لَهُ رَاحِمِينَا فَاسِقِ ﴾ فأسِق ﴾ فسكيف ولا ذنب إلا تميمة أهداها كاشـحُ ، ونبأ جاء به فاسق ﴾ وهم الهُمّازون المَشَّاءون بِنَمْمِ ، والواشُون الّذين لايلمبثون أن يَصدَّعُوا المَصا ، والفُواةُ الذين لا بَثْرُ كُون أَدِيما صحيحا ، والسُّماةُ الذين ذكرهم الأحنفُ ابنُ قيس ، فقال : ماظَنَّك بقومِ الصَّدْقُ محمودٌ إلاّ منهم !

حَلَّهَ فَلَمَ النَّهُ الْمُو الْمُسَكَ رِيهِ وَلِا الْمُوفْتُ عِنْكُ بِهِ السَّاغِيةِ ، وَلا الْمُوفْتُ عِنْكُ بِهِ النَّسْيَعِ فَيْكَ ، وَلا الْمُوفْتُ يَاْمًا مِنْكُ مِع ضَانِ تَكَلَّهَ وَلا أَمْوَتُ يَاْمًا مِنْكُ مِع ضَانِ تَكَلَّهَ وَلا نَصَيْبُ لِكَ بِهِ النَّهَةِ عَنْكُ ، وعهد أُخَذَه حُسنُ الظّن عليك ؛ فقيم عَبِث الجفاء بأذمتى ، وعات النُّقة عنك ، وعهد أُخَذَه حُسنُ الظّن عليك ؛ فقيم عَبِث الجفاء بأذمتى ، وعات النُّقوقُ في مَواتِي ، وتَدكن الضّياع من وسائِلي ! ولم ضاقَتْ مَذَاهِ فِي ، وأَكُدت مَطالِبي ! وعلام رضيتُ من المركب بالتعليق ، بل من العَنيمة وأَكُدت مَطالِبي ! وعلام رضيتُ من المركب بالتعليق ، بل من العَنيمة بالإياب ! وأنَى عَلَبَنى المفلّب ، وفَخَر على العاجزُ الضعيف ، واَطَمَّنى غيرُ فات سوار ! ومالك لم تَمْنَعُ منى قَبْلُ أَنْ أَفْتَرَس ، وتَدْرِكني واتا أَمَزَق ! أَم كَيف لاَتَفْرَاء مُفافَسَةً في السَكَرامة عليك ، وقد زانني أسمُ خِدْمَك ، وأَفاسُ النَّظَراء مُفافَسَةً في السَكَرامة عليك ، وقد زانني أسمُ خِدْمَك ، وزهاني وَسُمُ نِهمَاطِك ، وقُمتُ المَقَامُ وزهاني وَسُمُ نِهمَاطِك ، وقُمتُ المَقَامُ الحُمودَ على بساطِك ، وقَمتُ المَقَامُ الحُمودَ على بساطِك .

أَلَّتُ الْمُوالِي فيدك عَرَّ قمائد

هَىَ الأَبْحُمُ ٱفْتَادَتْ مِعِ اللَّهِ مَا اللَّهِ الْمُعُمَ اللَّهِ مُنْ فَيهُ مُنَاءً لَيْ الرَّوْضُ مِنْهِ مِنْوَراً ضُحَّى، ويُخالُ الوَشْيُ فيهُ مُنَمْدَمَا

وهل لَبِس الصَّبَاحُ إِلاَّ بُرُّدًا طَرَّزْتُهُ بَفَضا اللَّ ، وتَفَلَّدَتِ الْحُوْزَاهِ إِلاَّ عَقْداً فَصَّلْنَهُ مَا ثِرِلَتُ ، وأُستَّمْلَى الرَّ بِيمُ إِلاَّ ثَنَاء ملاَّتُهُ مِن تَحَاسِنِك ، وبَتُّ اللَّسَكُ إِلاَّ حَدِيثاً أَذَعْتُه في تَحامِدك ا ما يومُ حَليمةً بسر .

و إِن كَنْتُ لَمْ أَكْسُكُ سَلْمِها ، ولا حَلْمَتْكُ عُظْلاً ، ولا وَسَمْتُكُ غُفْلاً ؟ بِل وجدتُ آجُرًا وجِمًّا فَبنَيْت ، ومكانَ الدّول ذا سَعةٍ فَقُلْت

حاشاً لك أن أُعَدَّ من العاملَةِ النّاصِبة ، وأكونَ كالذُّ لَهُ المنصوَبَةِ أَيْضِيهِ لِلنَّاسِ وَهِيَ النَّالَ الْمُعَلِى ، وهوَ بكَ \_ و بي فيكَ \_ أُوْلى . أُتْنِي هُ لِنَّاسِ وَهِيَ فَيكَ \_ أُوْلى .

وَلَقَمَرُ لُكَ مَاجَهِلْتُ أَن صَرِبِحَ الرَّأِي أَن أَنحُولَ إِذْ بَلَفَتْنِي الشَّمس ، ونبابي الْمَنْزِل ، وأصفَح عن المَطامع الَّتي تُقطَّع أعناقَ الرَّجال ، فلا أَنْ وَطَي ه المَعَجْز ، ولا أَطْمَئِنَ إلى الفُرور ؛ ومن الأمثال الضروبة : خامِرِي أمَّ عامر ؛ وإنَّى مع المعرفة أَنَّ الجلاً سِباء ، والنَّقْلة مُثْلة .

ومَن يَمْتَرِب عن قَوْمِه لَمْ يَزَلْ يَرَى

مَصارِعَ مَظلومٍ : نَجُرًّا ومَسْحَبَا

وتَدْفَنَ منه الصَّالحَاتُ وإنْ يُسِئَ

يكنْ - ماأساه النَّارَ في رأس كَبْكَبا

لمارفُ بأن الأدب الوَطنُ لا يُخشَى فِراقه ، واَلحَلِيطَ لا 'يُتَوَقَّعَ نِواللهُ ، والحَلِيطَ لا 'يُتَوَقَّعَ نِيالُهُ ، والنَّسِيبِ لاَيُجَفَى، والجَمَلَ لاَ يُخفَى . ثم ماقِرانُ السَّمد للسكواكِ أَبهَى أَبْرَى أَرَا ، ولا أَسنَى خَطَرا ، من أقتران غى النّفس به ، وانتظامِها نَسَقًا ممه ؛ فإنَّ

الحُرُزَ لها ، الضارب به عمم فيهما \_ وقليل ماهم \_ أُنِمَا تَوَجَّه وَرَدَ مَهَلَ بِرْ ، وَحَطَّ فِي حَلَى الصَّبِيِّ على وَحَطَّ الصَّبِيِّ على المَالِرَ عَلِيهِ ، وأعطى حُركمُ الصَّبِيِّ على الهله .

وقيل له : أَهْلاً وسَهْلاً ومَرحباً فهذا مَبِيتٌ صالحٌ ومَقِيلُ

غير أنّ الوَطَن محبوب ، والمَنْشَأْ مألوف ، واللّبيب يحِنّ إلى وَطَنه ، وَخَنِينَ النَّحِيبِ إلى وَطَنهِ ، وَل يَنْسَى حَنِينَ النَّحِيبِ إلى عَطَنه ، والسكريمَ لايَحْفُو أرضًا فيها قُو ابِلُه ، ولا ينسَى عَلَداً فيها مَراضَعُهُ قال الأوّل :

أَحَبُّ بلادِ الله مَا بَيْنَ مَنْعج إِلَى وَسَلْمَى أَن يَصُوبَ سَحابُها بلادٌ بها عَقَ الشَّبابُ تَمَانِمي وَأُولُ أَرضٍ مَن جِلْدِي تُوابُها بلادٌ بها عَقَ الشَّبابُ تَمَانِمِي وَأُولُ أَرضٍ مَن جِلْدِي تُوابُها

هذا إلى مُفالاتى لمَقْد حِوارِك ، ومُنافَسَتى بَلَحظةٍ مِن قُرَّ بِك ، وأعتقادى أنَّ الطَّمَع في غيرِك طَبَع، والفنى من سوك عَناهِ وكُلُّ الصَّيْدف جوف الفرأ ، والبَدَل منك أَعُور ، والمِوَض نَفَاء .

وإذا نظرتُ إلى أميرِى زادَنِي ضَنَّا به نَظَرَى إلى الأَمَراءِ وفى كلِّ شجرة نار ، واستَمجَد المَرْخُ والمَفاَر . فما هذه البَراءة تمن يتولآك ، والمَيْل عَن لا يَمِيل عنك ! وهلا كان هَواكَ فيمن هَواهُ فيك ، ورضاكَ لن رضاه لك!

يامن يَوِرُ علينا أن أنفار قَهِمْ وَحْدَانُنا كُلّ شَيْءَ بَعْدَ كُمْ عَدَمُ أَعِيدُ اللّهِ عَيْدِ أَعِيدُكُ ونفسى من أن أشيمَ خُلّبا ، وأَسْتَمْطِر جَهَاماً ، وأ كدم في غير مَكْدَم ، وأشكو شكو ي الجريح إلى العقبان والرَّخَم ؛ فما أَبْسَسْتُ لكَ مَكْدَم ، وأشكو شكو ي الجوي الجوار إلاّ لتَحن ، و أَنَهُ يُنك إلاّ لاَّنام ، وسرَيْتُ إلى المِثْدَ وَإِللّا لاَّحْدَ السُّرَى لَدَبْك . وإنك إنْ شمْتَ عَقْد أمر تَيَسَر ، وسرَيْتُ إليك إلاَّ لاَّحْدَ السُّرَى لَدَبْك . وإنك إنْ شمْتَ عَقْد أمر تَيَسَر ،

وَمَتَى أَعَذَرْتَ فَى فَكَّ أَسْرِى لَمَ يَتَعَذَّر ، وعِلْمُك محيطٌ بأنَّ الْمَوْوَفَ ثُمَرَةَ النِّمْمَةَ ، والشفاعة زَكَاةُ للروءة، وفضلَ الجاهِ \_ تَمُودُ \_ به صَدَقة .

وإذا أمرُ وْ أَهدَى إليكَ صَنِيعةً مِن جاهِه فكانتها مِن مالِهِ

لَمْلِي أَن أَلْقِ المَصَا بَذَراكَ ، ويستقرّ بِي النّوى في ظِلّك ، وأَستَأْنف التَأدُّبَ بأَدَبِك والاحتمال على مَذْهَبك ، فلا أُوجِد للحاسد تَجالَ خُظَة ، ولاأَدَّع للقادَج مَساغ لَفْظة ، والله مُيسِّرُكَ مِن إطْلاَ في بهذه الطَّلْبة ، وإشكائي من هذه الشَّكُوى ، بصنيعة تُصيبُ منها مكانَ الْمَصْنَع ، وتَستودعها أَحفظ مُستودَع ، حَسْمًا أَانت خَلَيقٌ له ، وأنا منك حَرِيٌ به ؛ وذلك بيده ، مُستودَع ، حَسْمًا أَانت خَلَيقٌ له ، وأنا منك حَرِيٌ به ؛ وذلك بيده ، وهَيِّنْ عليه .

ولمّا توالَتْ غُرَرُ هذا النَّبْر واتسقّتْ دُرَرُه ، فَهُزَّ عَطْفَ غُلَوائه ، وجَرَّ ذَيْلَ خُيلائه ، عارضَه بالنّظم مُباهِيا ؛ بل كايدَه مُداهِيا ، حين أَشفق أن يَستمطفَك اُستعطافه ، وتميل بنَفْسك أَلطافه ، فاستحسن العائدة منه ، واعتد بالفائدة له ، فما زال يَستَكدُ الذِّهنَ العليل ، والخاطر الكليل ، والخاطر الكليل ، حتى زَفَ إليك عَروسا مجلوةً في أَثوابها ، منصوصةً بِحَدْمِها ومَلابِهما ، وهي:

الهوى في طلوع تلك النّجوم والمُنى في هُبوب ذلك النّسيم سَرَّنا عَيشُنا الرَّفيقُ الحواشي لو يَدُومُ الشَّرورُ المستديم وَطَرَ ما أَنقَضَى إلى أَن تقَضَّى زمن ماذمامُ له بالذَّميم إذ ختامُ الرَّضا المسوّع مِسْكُ، ومِزاجُ الوصال من تَسنيم وعَريضِ الدَّلال عَضَّ جَنَى الصَّبُ وَمِزاجُ الوصال من سَلافِ النّعيم وعَريضِ الدَّلال عَضَّ جَنَى الصَّبُ وَمِزاجُ الوصال من سُلافِ النّعيم طَالما نافر المَوى منه عِنْ لم يَطُل عَبْدُ جِيدِه بالتَّميم زارَ مستخفياً ، وهيمات أن يُخ في سَنَا البدر في الظلام البَهم زارَ مستخفياً ، وهيمات أن يُخ في سَنَا البدر في الظلام البَهم زارَ مستخفياً ، وهيمات أن يُخ في سَنَا البدر في الظلام البَهم

فَوَشَّى الْحَالَىٰ إِذْ مَشَّى ، وهَمَا السَّامِ بُ إلى حُسن كاشح و بالنمير ليس دهري بواجد من ظُلُوم أيها المُؤذيي بظُـلُم اللهـالي ماترى البَدْرَ إِنْ تأمّلتَ والشم سَ ما يُكسَفُان دونَ النَّجوم ا بالكصاب العظيم نحق العظيم وهو الدهرُ ليس يَنْفَكَ يَنْحو بورًا اللهُ جَمْوَراً اشرفَ السُّو دَدِ فِي السِّرِّ واللَّبابِ الصَّميمِ واحدٌ عَلَم الجيعُ له الأمسرَفكانَ الْخَصُوصُ وَفَقَ المُمومِ قُـلُدُ الْمَثْرُ ذَا النَّحارِبِ فيــه وأكتَّق جاهل بعلم عليم خطر يقتضى الكال بنوعي خُلُق بارع وخَلْق وَسِيم. نظر ماأعتمدته وشميم أموة الرّوض تَطّبيك يحَظّي والقصا بدء قرعها للخليم البُهذَا الوزيرُ ها أنا أشْكُو ماغنالا أن يألفَ السابق المرّ بط في العِنْق منه والتَّطْويم. منه بمد المضاء والتصميم وثواء الحسام في الجفن يثني أفصر مثين حساً من الأيتام ناهيك من عذاب أليم نكأت بالكأوم قرْحَ الكُوم ومُعَنَّى من الصَّبَا بهنات صَفَمْ لا أُعادُ منه وفي المسا ئد أنس بني ببُرُه السَّقِيم. نار بَغْي سَعَى إلى جَنَّه الأنسن لَظَاهاً ، فأصبَحَتْ كالصَّرِيم بأبي أنتَ إِن تَشَا تَكُ بِرُداً وسلاماً كنار إبراهيم. للشَّفيع النَّفاء والحمدُ في صَوْ بِ الحياً للرتاج لا للفيوم. ب فيأتي إلى الحام الزَّعيم وزعيم بأن يدلّلَ لي الصُّهُ وثناء أرسلته سيلوة الظا عِن عَنْ شُوقه ولهو المُقيم ووداد يُفَيرُ الدَّهر ماشا ء ويَبَقَى بقَاءَ عهدِ الكَرْيمِ فهو رَعْانَة الجليس ولا فَخْ رَ ، ومنه مِزَاجُ كَأْسِ النَّديمِ لَمْ زَلْ مُفياً على هَمُوهُ الجا ني مُصيحاً إلى أعتذار المليم

ومتى نبدأ الصَّنيعة يُوليد كُ تمامُ الخصالِ بالتَّقعيم.

هَ كَهَا أُعَزَّ كَ اللهُ يَبْسِطها الأَمَل ، و يَقِبضها الخَجَل ، لها ذَنْبِ التقصير ، وحُرْمة الإخلاص ، فَهَبْ ذَنْبًا كُثْرُمة ، واشْفَع نَعْمةً بنعمة ؛ ليمَأْتَى لكُ الإحسانُ مِن جهاتِهِ ، وتَسُلُكُ إلى الفضل طُرُ قاتِه ؛ إن شاء لله تعالى .

هذه الرسالة الزيدونيّة بجملتها نثرًا ونظا ، منقولة من خط ابن ظافر رحمه الله تمالى .

وهذا أوان الشُّروع في إيرادها على التَّفصيل شيئًا فشيئًا ؛ ليتأتى السَّكَلامُ على ما أودَعه فيها من الإشارات إلى الوَقائع والأَمْثال ، وخلّد فيها من أبيات اشتَهَرَ بين الأَدباء استمالُها ، وتخلل في غصون الرِّسائل والمُكاتبات ورُودُها ؛ حَسَب الإمكان ، و بالله الإعانة .

١ - قوله: يَامَو لأي وسيّدي الّذي وَدادي لهُ.

اللَّولَى يَجَى مَ فَى الْـكلام على مَمانِ ﴿ وَاللَّوْلَى ابنُ الْمَمْ ] () ، والمولَى الْحَلِيفِ ، والمولى الممتق ، والمولى الممتق ، والمولى الممتق ، والمولى الممتق ،

فَالَوْ لَى أَعْلَى وأَسْفَل فَهُو مِن الأَصْدَاد ؛ فَمَن وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ فَلَا الْفَعَى وَالَّهِ فَلَ الْمُعَلَى ، وَالثّانَى يُصرَفَ إِلَى الْأَعْلَى ، وَالثّانَى يُصرَفَ إِلَى الْأَعْلَى ، وَالثّانَى يُصرَفَ إِلَى الْأَعْلَى ، وَالثّانَى يُصرَفَ إِلَى الأَسْفَل ، وَالثّالَث أَن يَشْتَرَكُ بِينِهُمَا ، وعليهِ الفَّتُوَى .

وما أحسنَ قولَ أبي إسحاق الفزَّى :

ولن يتساوَى سادةٌ وعبيدُهُمْ على أنَّ أسماء الجميع مَوالي وقولَ أبي تمام الطّائي :

مولاك يامولاى صاحبُ لَوْعَـة في يومِه وصَبابةٍ في أَمْسِهِ دَنِفُ يَجُود بنفسِه حتى لقَـد أَمْسَى صَعيفاً أَن يجودَ بنفسه والمَولَى: الوَلِيّ ، وفي الحديث: « اللّهم مَنْ كَنْتُ مُولاه فَه لِيٌّ مُولاه ». والمَولَى: الجار والناصر، وكلُّ من وَلِيّ أمراً فهو وَلِيّه، والمراد من هذه

<sup>(</sup>۱) من ط.

المعانى كلِّما المُنعِم، والمُعتِق، والسيِّد. تقول العرَب: سادَ قومَه يَسودُهم سيادةً ، وسُودداً ، وسَيْدردة ، فهو سيِّدهم ، أى فضَل عليهم وأرتَفْعَ غن طَبَقْتهم ، لما امتازَ عنهم بَمَنَاقيه ؛ وما أحسَنَ قولَ أبى نُواسٍ في الفصْل ابن عبد الصّمد الرَّقاشيّ :

وجَدْنا الفضلَ أَكرَمَ من رَقاشِ لأنّ الفضلَ مولاهُ الرَّسولُ الرَّسولُ الرَّسولُ الرَّسولُ الرَّدَ أَبُو نُواسِ نَفْيَه عن وَلائه ؟ لأَنْه جَمَلَه أَكرَمَ ثَمَن ينْتَمِى إليه ، وهذا من وذَهَب إلى قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « أَمَا مُولَى مَن لا مَولَى له » ، وهذا من النَّهَجُو الْخَيِيث الْخَقَ .

والوداد : الحبّة ، تقول منه : وَدِدْتُ الرّجل أُوَدُّه وِداداً ، أُحبَّبُتُه ، وَالْوُدُّ وَالْوَدُ بضم الواو وفتحِما : المَوْدَة .

و يُقابِل المولى مذكّرًا المَولاة مؤنَّة ، ويقابل السيّد مذكّرًا السيّدة مؤنَّة ، ويقابل السيّد مذكّرًا السيّدة مؤنَّة ، وأمّا قولُ الناس : « لسّتّ ، فليس في كلام العَرَب ، بل هو مولّد ، وما أحسَن قولَ البَها ، زُهَير :

بنَهْسِي مَن أَعَمِّها بِسِنَى فَزَرُمُهٰى النَّعاةُ بِمِين مَقْتُ (١)

يَرَوْن بِأَننَى قَد قَلْتُ كَنَّ لِنَا فَكِيفَ وَإِنِّنِي لَزُهُيْرُ وَقْنَى
وقد مَلَكَتْ جَهاتِي السَّتَ حَقًا فَلا فَجَبُ إِذَا مَاقَلَتُ : سِتِّي وقد مَلَكَتُ جَهاتِي السَّتَ حَقًا فَلا فَجَبُ إِذَا مَاقَلَتُ : سِتِّي وقال الباخُر زي :

إنّى لأغْشَقُ مِدِينَ إِي والّذِي شَقَّ خَمْسِي وقد عَلَب على كَتَاب الْحَكُمْ عن التُصاةِ أَن يقولوا : سيّدنا ومولانا قاضى القُضاة ، فيا يكتبونه من السّجِلات وغير ها ، والصوابُ فيه تقديمُ مَولانا على سيّدنا ، لأمور :

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲۲ .

الأوّل : أنْ كُتاب الإنشاء هم الأصل في هذه الصّناعة ، وأوّل مايقولون : المَوْلُون : المَوْلُون : المَوْلُون : المَوْلُون السّيد بالآخِر .

الثاني : أنَّ المَرَب كَذَا قالوا ، قالت الخَلْساء في أَخْمِا حَخْر :

وإِنَّ صَخْرًا لَمُولاً فَا وَسَيْدُنَا وَإِنْ صَخْرًا \_إِذَا نَشْتُو \_ لَنَحَّارُ (١) وَإِنْ صَخْرًا لَا أَمَّ الْمُدَاةُ بِهِ كُأْنَهُ عَلَى فَى رأسه فَارُ عَلَى الطَّرِيقَةِ نَفَاعٌ وَضَرَّارُ عَلَى الطَّرِيقَةِ نَفَاعٌ وَضَرَّارُ عَلَى الطَّرِيقَةِ نَفَاعٌ وَضَرَّارُ

ولا نُورد عليها ما يُروَى عن أبي عثمان المازِنَّي ، قال : رأيُتْ أبا فرعون المَدُّوانَّى ومعه ابنتاه ، وهو في سكّة العَطَّارين بالتَصْرة يقول :

بُنَدِيَّ صارِ الْبَاكُمَا إِنْكَا بَعَيْنِ مَن يَرَاكُمَا اللهُ رَبِّي مَن يَرَاكُمَا اللهُ رَبِّي ميدي مؤلاكُما ولويَشا بفضله أغفاكما

لأن المكلامَ في الممطوف ، وليس هذا فيه عَطْف ؛ لأن مِثْل هذا لا تَرتيبَ فيه ، كَفُولِهِ تَمالى: ﴿ غَافِرُ اللَّهُ ثُمالى التَّوبِ ﴾ (٢) ، واللهُ تمالى كَيْقَبِلِ التَّوبِ ﴾ (٢) ، واللهُ تمالى كَيْقَبِلِ التَّوبِ أَلْوَبِ أَلْمُ تُمالى كَيْقَبِلِ التَّوبِ أَلْوَبَ أُولاً ، ثم يَعْفِر اللَّذَبْ .

والثالث: لأنّ البلاغة أن يُذكر الأعمّ ثمّ الأخَصّ ، كقوله تمالى: ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوا لِللهِ وَمَالَ اللهِ وَمَالَ ﴾ (٢) ، وقوله تمالى: ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوا لِللهِ وملائكَمه ورُسُلِهِ وجُبربَل وميكال ﴾ (٤) .

فالمولى أعمُّ من السّيد ، لأنّ المُولَى يُطلَق على مَمان كَمَا تَقدَّم ، والبلاغة أن تقول : ياصاحبي ، ياأخِي ، ياحببي ؛ لأنّ الأصاب كثيرة ، والأخوة أقلّ مهم ، والحبيب لا يكون إلاّ واحداً .

ومن أَنَوَى أُدِلَّةِ السُّمِّرْلَةِ في تفضيل الملائكة على الأنبياء مايَستدلُّون

<sup>(</sup>١) ديوانها ٧٩. (١) سورة غافر ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحن ٦٨ · (٤) سورة البقرة ٩٨ .

به من الأدلة السَّمْعِيّة قولُه تمالى : ﴿ لَنْ يَسَنَدَكُمِفَ المَسْمِعُ أَنْ يَكُونَ عَبِدًا فَهُ وَلَا المَل ولا الملائك له المقرَّبُون ﴾ (١) . قالوا : والبليغ لا يقول : لا أفكر في السّلطان ، ولا في الوزير، والصحيح ماقاله أهلُ السّنّة ، وليس هذا بموضع بيان هذه المسألة. وثمّا يؤيّد ماقلته ، أنّ سيّد المُلَماء والفُصَحاء ، إمامَ الحَرَمَين (٢) ، قال في

كتاب الإرشاد: القولُ في نبوة مولانا وسيّدِنا محمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم:

وتقولُ المَرَب : إِنَّ مِنْ نَمْتِ السِيِّد أَن يَكُونَ لَحِيمًا ، ضَخْمِ الهَامة ، حَمْمِرَ الصَّوْت ، إِذَا خَطَا أَبْمَد ، و إِذَا يُؤَمَّل مَلاً المَيْن مَهَابةً ؛ لأَنْ حَقَّه أَن يَكُون في صَدْر المُجلس ، أو ذِرْوة مِنبَر ، مقفر داً في مَوْكِب ؛ ويقولون في نَمْتُه : عِلاً المَيْن جَمَالاً ، والسمع مقالاً .

وقال دِعْبِل :

وقال رجل لممرَ رضى الله تعالى عنه : مَن السيّد ؟ قال : الجوادُ حينَ يُسأَل ، الحليمُ حين السيّد ؟ قال : الجوادُ حينَ يُسأَل ، الحليمُ حين يُستحْمَل ، السكريمُ المجالسة لمن جالسه ، الحسن الخلق لمن جاوَرَه . والذي أظنه أنّ السيّد عند المرب ، مَن سادَ قومَه أو غيرَهم بصفاته المحمود ، ولايتوقف في ذلك على أصالة ولا نسّب ، من قول القائل :

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) إمام الحرمين ، عبد للك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني ، اللقب إمام الحرمين ، أعلم المتأخرين سن أصحاب الشافعي ، وكتابه الإرشاد في أصول الدين ؟ توفي سنة ٤٧٨. (٣) ديوانه ٥١ . (٤) ديوانه ٤٥٠.

<sup>(</sup> ٣ \_ تمام المتون )

نَفْسُ عَصَامِ سَوَدَتْ عَصَامًا وعَلَمَتْهُ السَّكَرُ والإِفْدَاهَا (اللهُ فَدَاهَا (اللهُ فَدَاهَا اللهُ فَيل :

قا حَوِّدَ ثَنَى عامرٌ عن كَلاَلَةِ أَنَى اللهُ أَن أَسمُو بأَمْ وَلاَ أَبِ (٢) ولا مَنْ ولا أَبِ (٢) ولا مَنْ ولا أَبِ (١) ولا مَنْ ولا أَبِي مَن ومَاها بِمَقْنَبِ (١)

وقد أنصَفَ عمرو بن عُبيد الممروفُ بالحزين حيث قال:

وَ اللَّهِ الفَّتَى ضَعْماً جِمِيلًا رُواؤُه يَروعُكُ فِي النَّادِي وليس له عَقْلُ ( ) وَآخَرَ تَدْبُو المَّيْنُ عنه مُهذَّبُ يَجُودُ إذا ما الضَّغْمُ مِمَّتُه البُخْلُ ( )

### فصل

هل بحوز إطلاق هٰذَين الاسمين على الله تمالى ؟ نَمَم بحوزٌ ذلك .

أمَّا المَوْلَى فقد نَطَق به القرآنُ العظيمُ في غير مَوْضَم ، وأمَّا السيّد فقد حِاء مأنُوراً عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ؛ ذكر ذلك الإمامُ الحافظ ، رُكُن الإسلام ، سيفُ السنّة ، أبو بكر أحمد بنُ الحسين بن على البَيْهِق البروجرْدِيّ رضى الله عنه في كتاب الأسماء والصّقات ، قال : أخبَرَنا أبو على الرّوذباري ، أنبَانا أبو بكر بن داسة ، حدّثنا أبو داود ، حدّثنا أبو بكر بن داسة ، حدّثنا أبو داود ، حدّثنا أبو بصرة (الله عن مُطَرِّف المفضّل ، حدثنا أبو سَلَمة سعيدُ بنُ بزيد ، حدّثنا أبو بَصرة (الله بن السَّخَير ، قال : انطلقتُ في وفد بني عامر إلى رسول الله ابن عبد الله بن السَّخَير ، قال : انطلقتُ في وفد بني عامر إلى رسول الله

<sup>(</sup>١) ينسب إلى النابقة الذبياني ، العقد الثمين ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) حاسة ابن الشجرى ٧ ، الشعر والشعراء ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) المقنب: جماعة الحيل من الثلاثين إلى الاربعين.

<sup>(</sup>٤) الأعاني ٢٢٧:١٥ .

<sup>(</sup>٥) الأغاني: « مهم البخل » .

<sup>(</sup>٦) هوأ بو بصرة الففارى ، واسمه حميل بن بصرة ، تقريب التهذيب ٧ : • ٣٩٠

عملى الله عليه وسلم ، فقلنا : أنت سيّدنا ، فقال : السيّد الله ؛ فقلنا : وأفضلنا فَضَلنا ، وأفضلنا فَضُلنا ، وأفضلنا فَضُلا ، وأعظمنا طَولا ؛ فقال : قولُوا بِقُول لكم ، أو بَبَعْض قولِكم ، ولا يستجر يَنَّكم الشّيطان .

وقال الحليمى (أرحمه الله تعالى: ومعناه: المحتاجُ إليه بالإطلاق؛ فإن سيّد الناس إنّما الّذى إليه رَجِمون ، وبأمره يَشْمَلون ، وعن رأيه يصدُرُون ، ومن قوله يستمدّون . فإذا كانت الملائكةُ والإنسُ والجنّ خَالقاً للبارى حَلّ مناؤه ، ولم يكن بهم غُنْيَة عنه في بدء أمرهم وهو الوجود ، إذ لو لم " يُوجِدهم لم يُوجَدوا ، ولا في الإيجاد ، ولا في الموارض المارضة أثناء البقاء ؟ كان حقّا له جل تناؤه أن يكون سيّدا ، وكان حقّا عليهم أن يَدْعوه بهذا الاسم . انتهى -

وقال السُّمَيْلِ (1) : والَّذِي أَفُول في السيِّد، إنّه يمتبر بالإضافة، لأنّه في أصل الوضع بمض ما يضاف إليه ، نقول : فلان سيّد قيس ، إذا كان منهم ، ولا تقول في قيسي : سيّد بني تَميم ؛ فلذلك لايقال : الله سيّد الناس ، ولا الملائك ، في قيسي : سيّد بني تَميم ؛ فلذلك لايقال : الله سيّد الناس ، ولا الملائك ، وإنما يقال : رجّهم . فإذا قلت : سيّد الأرباب وسيّد الكرّماء جاز ؛ لأن معناه أعظم الأرباب ، وأكرَمُ الأكرَمين . وقد مُنع أن يُشْتَق له من الله وسيّد المؤدد ؛ ولا حُدِة في قول حسّان بر في رسول الله صلّى الله عليه وسلم : في جَنّة الفر وس فا كُنتُ بها لنا ياذا الجلال وذا المُلا والمُؤدد (1) لأن النبي صلى الله عليه وسلم الم يَسمَعُها فيقر ها .

<sup>(</sup>۱) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخارى ، صاحب كتاب المنهاج في شعب الإيمان ، توفي سنة ۲۰۲۳ . الإعلام للزركلي ۲۰۴۱ .

 <sup>(</sup>۲) هو عبد الرحن بن عبد الله بن أحمد الخنصى ، صاحب الروض الأنف والتمريف
 والإعلام فيما أبهم في القرآن . توفي سنة ۸۱ ه . ابن خاـ كان ۲ : ۲۸ .

<sup>. 9</sup> A ailges (r)

هذا ملخص كلام السُّمَ بلى ؟ وفيه نَظَر ، لأنَّ الخلفاء الراشدين والصحابة المهدين سموها وأفَرُّوها . وما أَحْسَنَ قولَ الإمام أبى الفضل طاهر بن الفقيه المحدَّث:

أشارت إلى بمُنَابة نُحضَبة من دَمِ الأفيدَةُ وَاللَّهُ الْمُنْدَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقال أبو العَلاء المَرَّى :

حسابُكُم عند المليك وما لكم سوى الود منى في هُبُوط ومَفرَع (الله ودادى لكم لله عند المليك وما لكم المشطور وزن ايس بالمهمر ع الشّعر كله بصرّع إلا المشطور من الرّجز والسّريم فإنّه لا يصرّع الأنه على الشّعر كله المشطور من الرّجز والسّريم فإنّه لا يصرّع الأنه على المثنة أجزاء عكمة ول رُؤْبة:

\* وقاتم الأعماق خاوى المُخْتَرَفِنْ \*(٢)

وُسُمِّىَ المُشْطُورَ الدَّلِكَ ، لا أنّه حُذَف منه شطرُ البيت ، وما أحسنَ قولَ عَمِد من غالب الرُّصافيّ :

لك الوُدُّ الذي لارَيْب فيهِ وإن بقيتُ نَواكَ على المادِي إذا كَرُمَتْ عهودُ المرء طَنِمًا فأكرَمُ ما يكون على البِماد

٣ ـ وقوله: وأغتمادي عَلَيْهِ ، وَأَعْتَدَادَى بهِ .

تَقُولَ الْمَرَبُ : اعتمدتُ عليه في كذا ، أي اتّ كلنتُ عليه ؛ وأعتمدتُ على الشيء ؛ بمونى اتّ كأتُ وأستَندُت . وأعتدادى به ، أي عُدّنى الّتي الّذربُها ليوم حاجتى .

<sup>(</sup>١) ـ قط ااز ند ١ : ٢٧٥١

<sup>(</sup>٢) خزانة الأدب ٨١، والقتمة : الفبرة · والأعماق: جم عمق ، وهومابعد من أطراف. المفاوز ، والمحترق : مكان الاختراق . والتنون للترنم .

وقد أنى ابنُ زيدون في هذه الألفاظ بالترصيم ، وهو من أنواع البَديم ؛ لأنّه قال: «الذي ودادي له ، وأعتمادي عليه ، واعتدادي به » ، فأنى بالدّال وبعدها الياء ، وهي ضميرُ المتكلّم ، وعَدّى كل واحد بحرف جرّ : له ، وعليه ، وبه ؛ وهذا نوعٌ من المبالَغة يدلّ على قوة المعارضة وسَعَة المعبارة .

وما أحسن قول شيخ الشيوخ شَرَف ألدُّ بن عبد العزيز:

لذا مَلكُ وَاحدُ مَا أَشْتَهَى ولَكَنْذَا لَمَ نَجَدُ مِثْلَهُ مَلْكُ مِنْكُ مِنْكُمُ مُنْكُمُ مِنْكُمُ مِنَاكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِن

كَتْبِتُ وشِينَاتُ حَالِي غَلَبْن إلى سيِّد جَلَّ عَن مُشْبِهِ فَشُوْق إليه ، وشكري له وشعري فيه ، وشُولي به وكتبت إلى بعض الأحماب:

كتبت لولى نأت داره وسينات حالي وقف لديه فسونى إليه ، سُمُوتى به ، سؤالي عند ، سلامي عَلَيْهِ وَكَتَبَ أَيضاً :

كَتْبَتُ وَدَالَاتُ حالى كَا تَرَاها إلى سَيِّدِ لَم أَخْنَهُ دُعانى وَدَمْمى ودَأْبى ودا نَى ، له وعليه وفيه ومنه ومنه وما أحسن قول الباخر زى:

حَقَى اللهُ مَالِين مَن قرية عَمَاماً نَدَاهُ عَن الْمَعْلِ ينهَى فَأْنَسِي وَحِرْصِي وَمِلْكِي وَمَالَى بِهَا وَعَلَيها وَفِيها وَمِنْها وَمِنْها

فَهَذِهِ وَصَّتِي وَ قَصَّتُهُ فَانظُرُ إِلَيْنَا وِبَيْنَا وَلَنَا

<sup>(</sup>١) مقامات الحريري : ٧٤ ( من المقامة الثامنة » .

٣ ــ وقوله: مَنْأُ بْقَاهُ اللهُ مَاضِيَ حَدِّ الْمَنْ مِ ، وارِي زَ ندِ الْأَمَلِ ، وارِي زَ ندِ الْأَمَلِ ، 
ثَا بِتَ عَهْدِ النَّهْمَةِ .

مَاضَى حدّ الْمَزْمِ ، أَى حادّ المرَّمَة ، والمَاضَى: السَّيف النَّافَدُ فَى الصَّر بِبِهُ. والمَزْم: الصريمة، قال الله تمالى: ﴿ وَ لَمُجَدُّلَهُ عَزْماً ﴾ (١) ، وعر مَتُ على الأمر أُعزِم عَزْما وعُزْمانا \_ بضم المين \_ وعزيمة وعزيماً ، إذا أردت نِملَه.

وَارِىزَ نَدِ الأَمَلِ، ورَى الزندُ إذا خرجتْ نارُ، وقتَ الأَفْتِدَاحِ. والرَّ نَد: القَدْحَة . وَالأَمَل : الرَّحاء .

وَثَابِتَ عَهِدِ النِّمَمَةِ ، الثَّابِتُ المَّتِمَكِّنِ المُوثَّقِ ، والمَهِدُ : الأَمَانِ والْمِينِ ، والمُوثق والذِّمَّة والحفاظ .

والنّعمة: تأنيث النّعيم، وهو ضدّ الشّقاء، ومعناه: والّذي أبقاه الله وعزمُه ماضي الحدّ، وأملُه وارى الزّند، ونعمتُه ثابتة العهد، فهذه الجمّل واقمة موقع الحال، وفيها ثلاث أستعارات، وهي : المضاء لحدّ المقرّم، كأنّه لا يَعزم على شيء إلاّ أمضاه ونقذَ فيه حدُّه. وورى زَنْد الأَمّل كأنّه لا يؤمّل شيئاً، إلاّ وهو برى نوره. وثبات عهد النعمة ، أى لا تغيّرُ له ذمّة نعمة ، يل هي محفوظة أبدا عليه.

قال الصولى (٢): أخذ الـكتّاب قولهم فى الدّعاء: ﴿ وَاتَّمَّ نِمِعَهُ عَلَيْكُ ، وَرَادَهَا ﴾ من قول عَدِيّ بن الرِّقاع: صلّى الإله على أمرى ودّعته وأتمَّ نممته عليه وزادَها (٢)

<sup>(</sup>١) سورة طه ١١٥.

<sup>(</sup>٢) هو عمد بن يحيى الصولى في كتابه أدب المكتاب ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) الهشمر والشمراء ٢٠٢ ، وروايته : « صلى المليك » .

حضر أعرابي واليمة ، فرأى ندمة ، فقال : النَّمَ مثلاث : ندمة في حال كونها ندمة ، وندمة أرجى مستقبلة ، وندمة أنّ عير محتسبة ، فأدام الله على ما أنت فيه ، وحقق ظنّك فيما ترجوه ، وتفضّل عليك بما لا تحتسبه .

وذكرتُ بقوله : « ماضيَ حدُّ الدَّرْم » ، قولَ أَنِ السَّاعَاتِي بمدح بعضَ . أولادِ صلاح الدّين :

وأَبْقَ ضَافِى ثُوبِ النَّمِيمِ قَرِيرَ اللَّهُ مَيْنَ نَضْرَ الجَنابِ، صَافِى الْوُرُودِ بِينَ عَزْمٍ ماض ، وَحُسِكُمْ مُطاعِ ومُرادِ دانٍ ، وعَيشِ رَغيدِ

٤ - وقوله : إنْ سَلَبْتَى أُعْزَلُ اللهُ لِباسَ إِنعامِك ،
 وَعَطَّلْتَنى من حُلِيِّ إِيناسِك .

الأستلاب: الأختلاس. واللَّباس: ما يُوارِي الجَدّد. والإنعام: المنّة واليّد ، وما أنهم به عليك.

والتّعطيل: خُلُو جِيد المرأة من القلائد ، يقال: امرأة مِفطال ، إذا كانتعارية من الخلِق ، والحلِيُ (۱): ماتَّة حلّى به المرأة من خاتم وسوار وولادة والإيناس: مصدر الانس ، وهو ضد الوحشة ؛ يقول : إن أخذت متى ، وأختلست ما كان لك على من لهاس الإنمام ، وتر دُنتَنى عاطلاً من حُلِي أنسِك بى ، وأنسى بك وهو الأولى .

وقد استمار الأستلاب اللباس ، والمطل للحُلِيّ ، وهي استمارة حَسَمة ، كُانّ إنمامَه كان له بمنزلة للباس ، فأرتّجَمَه وسَلّبِه ، وكأنّ إيناسَه له كان

<sup>(</sup>١) الحلي جم حلى ، بنتج الحاء وسكون اللام .

يمنزلة اُلحليّ له ، فعطله منه ، وتَرَكَ حِيده بلا فلادة عارياً من حلّ الأنس. وما أحسن قول أبي بكر أحمد الصَّنو برى :

وإن أبدَلْتنى بالسَّم لى من أخلاقكَ الوَعْرَا وَعَادَ الْخُلُو من وُدِّ لَاَ لِى فَمَا مَضَى مُرَّا إذا مَا زِدْتُكَ الآنَ وَفاء زِدْتَنَى غَدْرا فَذَا تَسَمَّع لِى قُولاً وسا تَقْبَلُ لِى عُدْرًا وما لى فيك إلا الصَّبْ رُ، ساء الدهرأو سَرًا (١)

قوله: وأَظمَأْ تَنى إلى بَرُودِ إِسمافك، وَنَفَضْتَ بِي
 كف حياطَتك .

اَلْظُمَّا: العطش ، والبَرود: الشيء البارد، وقال الشاعر: ﴿ لِلْمُعَالِمُ الشَّارِ أَسْلَبُ \* ﴿ لِلْمُعَالِمُ الشَّفُورِ أَسْلَبُ \*

والإسماف: الإنجاد والإغاثة ، والنفض: الطَّرْح ، والحِماطة : الإحاطة دالشيء ، وهو الاستيلاء على جميع نواحيه .

يقول: وأعطَشْتَنى إلى بَرود إغاثتك لى وإنجادى ، وطرحتنى من كفَّ حَوْزِك .

وقد أستمار الظمال وهو شدة العطش إلى برد الإسماف، ونَفْض الكف من الإحاطة به وَالخوزة له ؛ وذلك في غاية الخشن .

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ ساه الوقت ٤ .

### ٣ – وقوله: وَغَضَضْتَ عَنَّى طَرْفَ حَمَا يَتْكَ .

تقول العرب: غَضَّ طرْفَه ، أَى خَفَضَه ، والطَّرْف هو الْبَصَر . والحَاية : الوِقاية . يقول : وغضَضْتَ طرف حمايتِك عنى ، فتركتنى غَرَضاً لَصَائباتِ الحوادث .

وقد أستمار الطَّرْف للحاية ، لمّا كان الَّذي تَحميك ويَقيك كَانّه ناظر الله عَفَظُك من كُلّ ما يَهُمُك أمرُه ؛ لا جَرَم أنّه حَسُن أستِمالُ الفضّ هفا لطَرْف الحَاية ، وهي أستمارة حَسَنة .

وقد أَخَذَ أَنْ زَيْدُونَ يَمدِّد عَلَى أَنِ جَهُورَ مَا عَاملُه بِهِ مِن الْجَفْوة ، وكان يَكْفيه أَن يَقُول : إِنْ سَلَمِتَنَى لِمِاسَ إِنْفَامَكُ بِمِدَ أَن نَظَر الأَعْمَى إِلَى تَأْمَبلِي لك ، ولكنه وقى المقامَ حقَّه مِن تَمَداد مَا وَجَده منه ؛ مِن سَلْبِه لَباسَ إِنْفَامِهِ ، وتَعطيلِهِ مِن حُلِيّ إِينَامِهِ ، وإظمأتُه إلى بَرُود إِمْفافِهِ ، وَنَفْضَ كُفّ الْحِياطَة ، وغَضَّ طرف الحاية . . ولا شَكَ أَن تَمَداد القَّلامات البَلغ وأُجلَب للرحمة ، وأَدَلَّ على التّوجّم ، وهذا كقول الشاعر :

قال لى : كيف أنت! قلتُ: عَلِيلُ سمر دائم وحُزن طَويلُ (١) وكَقُولُ الْحَاسَى :

أُسِجْنَا وَقَيْداً وأَشْتِيافاً وغُرِبةً وَنَايَ حبيب ! إِنَّ ذَا لَمَظِيمُ (٢) وإِن أَمراً تَبَقَى مواثيقُ عهده على مِثلِ مالاَقَيقُهُ لَـكُرِيمُ وَكَفُولُ الْآخُر:

<sup>(</sup>١) معاهد التنصيص ١٠١١ ، من غير نسبة .

<sup>(</sup>٧) ديوان الحماسة \_ بسرح المرزوق ٥١٣١٥ ونسبه إلى بعض الأعراب .

ولقد أردتُ الصَّبْرَ عنك فما قَنى عَلَقٌ بِقلبي من هَو اكَ قديمُ يبق على حَدَثِ الرِّمان وَرْبيهِ وعلى جَفَائلُك ، إنّهُ لكريمُ وقول ابن الفيّم:

يالَقُومِي سَأَلتُكُمْ خَبِّرُونِي: هَكذاكُ مَنْ أَحَبَّ حَبِيبَهُ! مَتَّمَّ زَائدٌ، ودَمع وسُبُدٌ، وكا عاذلي ثمامُ الصِيبَهُ (٢٠)

## ٧ - وقوله: َبَعْدَ أَنْ نَظَرِ الْأَعْمَى إِلَى تَأْمِيلِي لَكَ .

يقول: فعلت بى ما تقدَّم من سلْب لِباس إنعامك، وما بعدَه من الْجُمَل المعطوفة، بعد ما نظر الأَّحَى إلى تأميلي لك \_ وهذه مُبالَفة زائدة ؟ وهو أن القاميل أمر معنوى لا تشاهدُه العين \_ وأنا كنت مبالفاً فيا أمنته منك ورجوته ، حتى رآه الأعمى من شدّة اتصافى وتلبّسى به . وهذه مبالفة عظمى في هذا المعنى ، وهو بشير الى قول أبى الطبيب:

أنا الذي نظر الأعتى إلى أد بي وأسمت كلماني من به صَمَم (٣)

<sup>(1)</sup> d: (c=10).

<sup>(</sup>٢) يقال لحا الرجل ، يلحاه لحاه ؟ أى لامه ، و لحاهنا مقصور لحاه .

<sup>(7)</sup> eiel a d : 124.

وهذا من قصيدته التي يقول في أولها:

وَاحْرٌ قَلْبًاهُ مِمْن قَلْبُهُ شَيمٌ وَمَنْ بَحِسْمِي وَحَالَى عِنْدُهُ سَقَّمُ

وقَفَ القاضي ناصرُ الدِّين شافع بن على ـ رحمه الله تمالَى ـ على شي،

من نظم الشيخ شرف الدّين محمد بن الوحيد \_ رحمه الله تعالى \_ ف كَتَس إليه :

أَرَانا عَراعُ أَبِن الوحيد بدائماً تشوق بما قد أُمِحتُه من الطَّرْقِ بِمَا قَد أُمِحتُه من الطَّرْقِ بِمَا فَاتَ كُلُّ الفَاسِ مَنْهَا ، فُئِّذَا كَمِينُ لَه قدأُحرَزَتْ قصبَ السَّبْق

فقال أبن الوحيد عدده ويشكره:

يا شافعاً شَفَع المَالِيا مِحَلَّمَتِهِ فسادَ مَن راحَ ذا عِلْ وذا حَسَب

بانت زیادهٔ عظی بالسّاع له

وكان يَحْكُميه في الأوضاع والنَّسَبِ فَالْأُوضَاع والنَّسَبِ فَالْمُ مَن الدَّهَبِ فَرَصَّماً ، بل أَنَى أَبِهِي ، ن الدَّهَبِ

فَكَدُتُ أُنشِد لُولًا نُورُ بِاطنِهِ : أَنَا الَّذِي نَظَرِ الأَعمى إلى أَدَ في

فَهُمَّا بِلَفِتَ الْأَبِهِاتُ شَافِهَا انْحَرَفَ وَتَأَدَّى ، فَقَالَ :

نِمَ نَظْرِتُ وَلَكُنْ لَمُ أُجِدُ أُدَبًا يَامَن غَدَا وَاحدًا فِي وَلَهُ الْأَدَبِ جَازَيْتَ مَدْحِي وَنَقْرِيظَي بَمْ عَيْرَةً

والميبُ في الرأس دونَ الميب في الذُّنب

وزدْت في الفخر حتى قلت مُنتَسِماً بحظَّكَ اليابس المرئي كالخطَبِ عانت زبادة حظى في السّماع له وكان يَحْ كميه في الأوضاع والنّسب

كذبت والله ان ارضاه في عُمْرِي يابن الوحيد ، وكم صنفت من كذب عاريت ورقع عمم الورى در اعتشاب عروق عمم الورى در اعتشاب

وما فومت مُرادى في الديح ولو فومنه كم توجِّمه إلى الأدّب

سأتبع القاف إذ جاوَبْتَ مفتخراً بالرّاى ياغافلاً عن سَوْرة الفَضَبِ خَالَفَتَوَزْ بِي عَجْزاً والرَّوى مما وذاك أقبح مايروى عن المرّبِ قلتُ : أَنُ الوحيد \_ رحمه الله تمالى \_ ممذور في المَدُول عن الوزن والقافية ؛ لا نّه ماكان بجدُ في ذلك الوَزْن والقافية ، مِثلَ قول أبي الطيّب : \* أنا الّذي نَظَرَ الا عمى إلى أدَ بي \*

وكان ناصرُ الذين شافع في ذلك الوقت قد أُضِرَ ، وقد احتَرَز ابن الوحيد في قوله : «لولا نُورُ باطنه » احترازاً جيّدا ، وَلَـكَن مَا أَفَاده ذلك شيئًا ، مع تسرُّع ناصر الدين شافع ، رحمها الله تمالي .

وقد قال المَورَى لمَّا لَمْجَ بشمر أبي الطِّيِّب، وعَـكُمْ عليه قاتله الله اكأنه راني الآن حتى قال:

\* أَنَا الَّذِي نَظَرَ الْأَعْمَى إِلَى أَدَبِي \*

٨ - وقوله: وسَمِعَ الأَصَمُ أَناأَ فِي عَلَيْكَ ، وَأَحَسَّ الجَمَادُ
 ١٠ - وقوله: وسَمِعَ الأَصَمُ أَناأَ فِي عَلَيْكَ ، وَأَحَسَّ الجَمادُ

الأمم: الذي لا يَسْمَع شيمًا.

وأحَسَّ: من الإحساس ، وهو الإدراك بالحواس الخمس.

وَاكِلِمَاد : كُلِّ مَا لَيْسَ يُدُرِكُ مِثْلَ الْحَجَرِ وَالتَّرَابِ وَغَيْرِهِ ، وَفَى اللَّهَةُ : الجَاد : الأَرض الّتي لم يُصبها مطر ، وناقة جَاد ، لا اَبَن فيها .

والإسناد في الحديث: أن يَرْفعه إلى قائله ، وهذا تمّا تقدّم في المبالّة . يقول : فملت بي كلّ ذلك بعد ما نظر الأعمى إلى تأميلي لك ، وسمّم الأصمّ ـ وهو الذي لا سمّم له ـ ثَنائِي الّذي كنت أثنيه عليك ، وأحسّ الجماد الأصمّ ـ وهو الذي لا سمّم له ـ ثَنائِي الّذي كنت أثنيه عليك ، وأحسّ الجماد الذي لا إدراك له ولا إحساس بر فع الحديث إليك ؛ وهذه غاية في المبالّفة ، وطبقة

عُلْياً في البلاغة، وهو أن ُيثنيَ عليه إلى أن بسَعَه الأَصَمِّ ، ويُسند إليه حتى. يُحِسَّ الجادُ بدلك .

وقد جاء في بعض النُسَخ : ه وقد أحسَّ الجادُ باستحمادي لك » ، والاستحماد : استفعال ، من الحمد ، وهو معلوم ثِمَا تَقدَم ، وما أحسن قول أبن الساعاتي :

في مِثْلُمُ انْظَرَ الْأَعْمَى فَلَا بَرَخَتُ مُسْبَحَى وَأَسْمَعَ حَتَّى مَن بِهِ صَمَّمُ أَثْنَى مِثَالًا الْخَلَقَ مِن بِهِ صَمَّمُ أَثْنَى إِنَّا الْخَلَقَ مِن بِهِ صَمَّمُ أَثْنَى إِنَا الْخَلَقَ مِن بِهِ صَمَّمُ أَثْنَى الْخَلَقُ مِنْ الْخَلِقُ مِنْ الْخَلَقُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

٩ وقوله: فَلَا غَرْوَ قد يَمْصُ بِاللَّهِ شَارِبُهُ، ويَقْتل الدَّوَا إِلَهُ وَيَقْتل الدَّوَا إِلَهُ اللَّهُ وَا إِلَّهُ اللَّهُ وَا إِلَّهُ اللَّهُ وَا إِلَّهُ اللَّهُ وَا إِللَّهُ وَا إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا إِلَّهُ اللَّهُ وَا إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

هذه الفاء جوابُ الشّرط في قوله أول الرسالة: « إِنْ سَلَبْتَني . . . » وما تبعد، من الجمّل ، بعد ما نَظَر الأعَمَى الى تأميلي لك . فلا غَرْوَ ، أي فلا بدع ولا عَجَب قد تبعضُ بالماء شار به . وهذه « قد » التي تدخّل على الجمّل لاتقليل مثل : قد بكُبُو الجواد ، وقد تينبو الحسام ، وقد تيصذق الحكمَل لاتقليل مثل : قد بكُبُو الجواد ، وقد تينبو الحسام ، وقد تيمخل الجواد .

جامَى كلام أن المُعَازَّ رحمه للهُ تَعَالَى: ربَّمَا شَرِق شاربُ المَاءِ قَبَلَ رِبِّهِ. وقال الشاءر:

مَن غَصَّ داوَى بشُرْبِ المَاءِعُصَّتَهُ فَكَيفَ يَصِنَم من قد غَصَ بالله! وقال الآخر:

إلى الماء يَسَمَى من يَفَصُّ بِأُ كُلَّةٍ فَقُلْ: أَيْن يَسَعَى مَن يَمَصَّ عَادِ!

وقال عَدِيّ بنُ زَيْد المبادي :

لو بفير الماء حَلْقي شَرِقُ كَهْتُ كَالْفَصَّانِ بِالمَاءَاءَ صَارِي (١) وقال الآخر:

كَنْتُ مِن مُعَنَّتِي أَفِرُ إليهم فيم مُ مِعْنَتَى ، فأبن الفرارُ! وقال الآخر:

فَكَيْفَ بُحِينُ غُصَّتِنَا بَشَىء وَنَحَنُ نَفَصُّ بِالْمَاءِ الشَّرُوبِ! ومن هذه المَادَّة قولُ الآخَر:

على أيَّ بآب أطلب الإذن بمدّ ما حُجبتُ عن الباب الذي أنا حاجِبُهُ وقال أبو فراس الخداني :

قد كنتَ عُدّينَ الّتي أسطوبها ويدي إذا اشتدّ الرمانُ وساعِدي (٢)

قد دنت عدي التي اصطوبها ويدي داشتد الرمان وساعدي فرُميتُ منك بغير ما أمَّلُتُهُ والمره يَشرَق بالرُّلالِ الباردِ

وقال الفرزدق لمعاوية من أبيات :

فلوكان هذا اُلِحَـكُمُ في غيرِمُلـكَـكُمْ لَبُوْتَ بِهِ ، أُوغَصَّ بالماء شارِ بُهُ (٣) وقال أبو إسحاق الفزّى :

مصاحَبة المُنى خَطَرْ وَجَهْلٌ وَكُمْ شَرَقِ تُوَلَّدَ مِن زُلالِ وَلَمْ شَرَقِ تُوَلَّدَ مِن زُلالِ وَمَا أَحْسَنَ قُولَ ابن سَناء المُلاك :

وإنَّى لأَحْصَر مِن ذِكْرِه فَإِنَّى إلى كَبِدِى أَصْطَلِي وإنَّى لأَذْ كُر منه الرُّضابَ فأَشْرَق بالبارِدِ السُّلسَل

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢: ١٥.

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ۲۹ ه طبعة بیروت » .
 (۳) دیوانه ۶۹ ، وروایته : « فلو کان هذا الأمر » .

وقال ابن حَيُّوس:

مَفَى الـكُرَماه صانُوا ماء وَجْهِى وها أنا بمدَّكُمْ في الناس أُبقَى أرى الأَّكُدَار بَشْرَقُ شارِ بُوها

وقال آخر:

إِن لأَذْ كُركم وقد بَلَغ الظماً وأَقُولُ لِيتَ أُحْبَى عَايَنْتُمُمْ وَقَلْ ابْنُ سَعَاء الْمُلْكُ:

أموتُ عَرَاماً حينَ أُحرَم وَصْلَ مَن

وإن الفتي محيًا عا قد عيد

الظماً مِنِّى فأشرَقُ بالزُّلال الباردِ ما بَنْتُهُمْ قَبلَ المَماتِ ولو بِيَوْمٍ واحدِ

قَبِلَ المَماتِ ولو بِيَوْم ِ واحدِ هُو بِتُ واحْماً فَرحةً حين أرزقُ

عَا بَذَلُوه عَنْ ذُلِّ السَّوْال

كرعاً يُشتَرى شكرى عال

فواشر في من الماء الرفلال ا

فهالماء يَحْيا وهو بالماء يَشْرَقُ

وما أحسنَ قُول ابن الساءاتي يَمدَح اللَّكِ المؤيَّدَ نجمَ الدِّين بن صلاح

الدين رحمما الله تمالى:

مَن ليسَ يَشْرَقُ بالسؤا لِ ولا بَفَصُ من اللَّامَهُ وقال البحتري :

تداویتُ مِن لَیلَی بَلیلَی فا اشتنی باء الرُّبا من بات بالماء یَشرَقُ (۱) أصل المه ی قول قیم بُن ذَر یح (۲) ، إذ يقول :

تداوَ يتُ من لَيلَى بلَيلَى من الهَوَى كَا يَقداوَى شاربُ الخُمْرِ بالخُمْرِ الْخُمْرِ بالخُمْرِ الْخُمْرِ عنه ، وقد أخذ أصل المهنّى من قول الأعشى :

وكاس شربتُ على لَدَّةٍ وأَخرَى تَداويتُ منها بها (٣)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲:۸۹۲

<sup>(</sup>٢) ط : « قيس بن زهبر ٥ ، وهو خطأ ، والبيت في ديوانه ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : « قيس بن ذريع » ، وهو خطأ ، والبيت في ديوانه الأعشى ١٧٣ .

وهذا البيت في الذُّرُوة ، وما جاء بمدّه فهو دو نه فيا يقول ، وقد أخذه أبو نُواس فأُحسَن :

دعْ عنكَ لَوْ مِي فَإِنَّ اللَّومَ إغراء وداو بي بالتي كانتْ هي الدّاء وفي المدّاء وفي المُثَلَ : من فسَدتْ بطا نَتُه كان كَمَن غَصَّ بالماء ؛ وهذا من كلام أكثر بن صَيْفَي ؟ لأن الفاص بالطمام بَرجم إلى الماء ، وإذا كان الماههو الذي أغصّه فلا حيلة له ، فسكدلك بطانة الرجل وأهله إذا خانوه فسد حاله .

وفي المُثَلِّ أيضا: « يا ماه لو بِفَيْرِكَ عَصصت ! ».

وقوله: « ويقتلُ الدواه المستشفى به » ، كان أبو الطاهر إحماعيلُ بنُ المنصور بن القام بن المهدى صاحب إفريقية ، أحد الخلفاء الفاطميين ، اعتلَّ علَّةً طويلة ، ولمَّا أراد دخول الحمَّام في المنصور "ية نهاه طبيبُه إحماق بن سلمان الإسرائبلي ، فلم يَقْبَل منه ، ودخل الحمَّام ففنيت الحرارةُ الفريزيَّة ، فلازَمَه السَّهَر ، فأقبل إحجاقُ فمالَجَه ، ففنيت الحرارةُ الفريزيَّة ، ولارَمَه السُّهَرِ ، فأقبَلَ إسحاق يمالجه ؛ وسَهَرُه باقِ على حالتِه ، فاشتَدَّ ذلك على المنصور ، وقال لبمض خدَمه : أما بالقَيرو أن طبيبٌ يخلِّصني من هذا ؟ فقالوا: هاهنا شابُّ فد نشأ يقال له : إبراهيم ، فأمر بإحضاره ، فلما حضر عَرَّفه حالَه ، وشكا إليه ما به ، حُمَمَ له شيئًا يفوِّمه ، وجُمِل في قِنِّينةٍ على الفار ، و كُلْفه شُمَّ ذلك ، فلمَّا أَدْمَن شُمَّها نام ، فخرج إبراهيمُ مسروراً بمافعل ، وحضر إحجاف ، فقالوا : إنه نائم ، فقال : إن كان صُنم له شي؛ ينام به فقد مات ، فدخلوا عليه فوَجَدوه مَيَّمًا ، فأرادوا قَتْل إبراهيم ، فقال إسحاق : مأله ذَنْب ، وفد داواه بماذ كرَّه الأطباء ، والكنَّه جَهِلَ أصلَ المَرْضِ وما عرَّفتموه ذلك ، وإنَّى كَمْتُ أَعَاكُمْهُ وأَنظرُ في تَقْوِيَة الحرارِهِ الفريزِيَّةِ ، وبها يكون النَّوْم ، فلمَّا عُولِجَ بِمَا أَطْفَأُهَا ، عَلَمْتُ أَنَّهُ مَات.

١٠ وقوله: ويؤتى الحذر من مأمنه ، وتكون منيّة التمنى
 ف أمنيّته.

يُؤنَى : فعل مبنى لله لم يُسَمَّ فاعله ، من الإنيان وهو المَجِيء ، أنيتُ إلى فلان أى جئتَ إليه . الحذر : اسمُ فاعل من الحذر ، وهو التحذر . والمأمَن : المحكان الذي يَحصُل فيه الأَمْن ، وهو الطَّمَانينة . والمنيّة : الموت . والمنتمى : اسمُ فاعل من التَّمنى ، وهو التَّرجَى . والأمنيّة ، واحدة الامانى .

وقوله : « وُيُؤَ نَى الخَذِر من مأمّنِه » معناه (') في القرآن العظيم ، وهو قوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاكُمْ ۖ بَفْتَةً ۗ ﴾ ('') .

قال أو المقاهية:

وقد يَهلكُ الإنسانُ من باب أَمْنِهِ وينجُو بإذن اللهِ مِنْ حَيثُ بِمذَرُ ﴿ وَمِا أَحْدَنَ قُولَ الْجَزَّارِ مِن أَبِياتُ :

وحَقُّكَ مَالَى مِن قَدْرة عِلْ كَشْفُ خُرَّ إِذَا مُسَّنِي فَدَر وَاللَّهُ مِن مَاْمِنِي فَدَرُ الظَّمَا و بعد الإنابة من مَاْمِنِي

وقال الشريف الرَّضي :

يقولون رُمْ تَلْق الَّذِي أَنتَ طَالَبٌ فَإِنَّ الْمَواقِي دُونَهُ و الْمَالِكُ (1) وَكُمْ سَاعٍ جَرَّ حَتْفًا لَهُ فَسِه وَلُولاا نُلْطاً مَا شَاكَ ذَا الرَّجِلَ شَائِكُ وَكُمْ سَاعٍ جَرَّ حَتْفًا لَهُ فَسِه وَلُولاا نُلْطاً مَا شَاكَ ذَا الرَّجِلَ شَائِكُ

وقول ابن سَناء المُلك يَمدَح المَلك الداصر ويذكر الفرنج:

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط

<sup>(</sup>Y) - e ( il lial 4 3 3 .

<sup>· (7)</sup> ciglis 4 · 1 .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢ : ٩٦ ه : والعواق مثل العوائق ، يقال : عاقني وعتاني . (٤ تمام المنون)

والليك المنظم فيهم أسيرا مستفاماً فاجمل له الفار مجناً عَسِبُ النَّومَ وَفَعْلَةً و يَظْنُ الشَّ حَمْمَ طُوْدُا و يُهِمِر الشَّمَس دَجْهَا كَمْ مُنْ النَّهِمِ الشَّمَس دَجْهَا كُمْ مُنْ النَّهِمِ الشَّمَس دَجْهَا كُمْ مُنْ النَّهِمِ الشَّمَس دَجْهَا كُمْ مُنْ النَّهُ مَا تَمَدَّى الوّ أَنَّهُ مَا تَمَدَّى وَقَال ابن الحَهَاط الدَّمَسُقي :

رأَيْنَكَ لَنَا شِمْتُ بَرْقَكَ خُلَبًا وما أَرَبِي فَعارِضِ لِيسَ يُعطِرُ! (١) فَأَخَطَأُ لِي مِنْكَ الذِي كَنْتُ أُحذَرُ فَأَخَطَأُ لِي مِنْكَ الذِي كَنْتُ أُحذَرُ وَقَالَ أَبِو الحَسِينَ أَحَدُ بِنُ قارِسِ :

اسَمْعُ مَقَدَالَةَ ناصِحِ بَجْعُ النَّصِيحَةَ والمَقَدَّةُ والمَقَدِّةُ والمَدَّةُ والمُعْدِينَ والمُعْدِينِ والمُعْدِينَ والمُعْدِينَ والمُعْدِينَ والمُعْدِينَ والمُعْدِين

ومازِلْتَ فَيَعْنِي كَرَى فَقَصِرٌ فَتْ صُروفُ اللَّيالَى فَانْقَلَبْتَ لَمَا قَذَى وَمَانِ أَلَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ مَا مَنِ الإنانَ يَفْجَوُ وُ الأَّذَى

\* \* \*

لَمُنَا قَدُلُ المُقَدِّرِ ، واختَلَفْت الآراء فيمن يقوم بمدَه خليفة ، قال مؤنس المُنْفُرُ (٢): هَذَا مُحَدِّرُ (٢) بن أحمد الممتضد ، رجل سما للخلافة ، فهو أولى عن لمَ مُنَا عَمْن مُ . فأحضر القاهر بالله ، و بُويع يومَ الخيس لليلتين بقيتا من شوال سفة عدر بن وثلثائة، واحتقب الأصلاقاهر ، وكان أو ل من قَدَلَه القاهر مؤنساً المذكور . ولما غَلَم بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن ولما غَلَب إدريسُ بنُ عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٢٣.

<sup>(</sup>٧) مؤنس النظفر ، أمير الجيوش على عهد المقتدر . (٣) مو المعروف بالقاهر .

أبي طالب \_ رضى الله عنه \_ على الفرب ، بلغ ذلك المادى ، فدس إليه الشمّاخ البمّانى مَولَى المهدى ، فدخل الفرب وأظهر أنه طبيب ، فأحضره إدريسُ وأقامَ عنده ، وأنس به ، فشكا إليه مرضاً في أسنانه ، فأعطاه مَنُوناً (١) مَسْءومة ، وقال له : إذا طلع الفجر فأسنن به ، وهرب الشمّاخ من وقته ، فسمومة ، وقال له : إذا طلع الفجر فأسنن به ، وجمل بردده في فيه ، فسقط فوه ومات ، وطلب الشمّاح فلم يُقدر عليه .

وهـــذا إدريس ، هو أبو الأدارسة خُلفاء الفرب ، وقام من ذرية إدريس جماعة . وقيل : إن الذي دَس إليه الشمّاخ ، إنما هو هارون الرشيد .

يقال: إنه مر فوم (٣) بماء من مياه القرَب ، فوصف لهم ثلاث أُخَوَاتُ الله المُحَالِ مطيّبات (١) ، فأحبُوا أن يرَوْهن ، فيكُوا ماق أحدهم بمُود حتى المِحال مطيّبات (١) ، فأخوا من الله أنوْهُن ، وقالوا: هذا سَليم (٥) ، فهل من راق ؟ فرجت صفراهن من كأنها الشمى طالعة ، فرأته ، فقالت : ليس بسليم ، ولكن خَدَشه عُودُ بالت عليه حَيّة ، إذا طلعت عليه الشمس مات ، فيكان كا قالت .

ومن شِمر الحافظ أبي بكر أحمدَ بن على خطيبِ بَفْداد ، والمراد هما البدتُ الثالث :

لا تَفْهِطَنَّ الْحَالَ الدِّنَهَ الرُّخُرُ فِهَا ولا بلَدَّة وقت عَجَّلَتْ فَرَحالًا اللهِ عَلَّمَ فَلَ وَضَعاً فَالدَّ هُرُ أُسرَعُ شَيء في تقَلِّيهِ وفعلهُ بَيْنَ للخَلْق قل وَضَعاً فَالدَّهُ وَمُعَالَكُمُ مُنْ به ذُبِعاً كَمْ شَارِبِ عَسَلًا فيهِ مَنْلِيتُه وكم تقلد سيفاً مَن به ذُبِعاً كَمْ شَارِبِ عَسَلًا فيهِ مَنْلِيتُه وكم تقلد سيفاً مَن به ذُبِعاً

<sup>(</sup>١) السنون: ما يستاك به . (٧) استن : استاك .

<sup>،</sup> سنعادة « «ماده» . له (٤) ما « «مداد» ؛ له (٣)

<sup>(</sup>٥) السلم : اللديغ ؟ سمى بذاك على التفاؤل بسلامته .

<sup>·</sup> Yo: W = 1251 pan (7)

ذكر عند المتوكل أمرُ السيوف ، فقال بعضُ من حضر ، يا أمير المؤمنين ، ومَع عند رجل من أهل البُعرة سيف من الهند ، ليس له نظير . فكتب يطلبه من البَعْره ، فاشتراه بعَشْرة آلاف درهم ، وسُرَّ المتوكِّل به سرورا كثيرا ، وقال للفتْح [ بن خافان ] ، اطلبْ لى غلاما تنق بنجْدته وشجاعته ، وادفع الهه هذا السيف ليحكون واقفا به على رأسى فى كل يوم ما كنت جااساً . فلم يتم المتوكّل حتى دخل باغر التركى ، فدعا به المتوكّل ، ودفع إليه السيف ، وأمره عا أراده منه ، وزاد مر تبته .

قَالَ البُحْتُرِيّ : فَوَاللهُ مَا ٱنتَضَاهُ بَاغَرُ ۗ وَلا مَلَّهُ إِلَّا فَى قِتْلَةَ المُتَوكِّلُ هُ على ما هو مشهورٌ في واقعته مع المتوكل.

ولما وُلَى سالم بن حامد دِمَشق للمتوكّل ظلم وعسف ، وكان بدمشق جاءة من الممرب لهم قورة ومَنْمة ، فقتلوه في يوم جُمْمة على باب الحضراء ، ففضب المتوكّل ، وقال ، من يكون الشّام ، وليكن في صوّلة الحجّاج ؟ فقال أفر بدُون النّركيّ : أنا لها ياأمير المؤمنين ، فأمرَه ، وجهّزه إليهافي سبمة آلاف فارس ، وأطلَق له القتل والنّهب ثلاثة أيّام ، فجاء ونزل بيت لهيا ، ولتا أصبح قال : يادمَشق ، أيش بَحل بك اليوم منى ! وقدّمت له بفلة دَهماء ليركبها ، فلما وضع رجله في الرّ كاب ضربته بالزوج في صَدْره ، فسقط ميّتا . وقبرُه معروف بها ، وذلك في حدود الأربعين وماثنين .

وكان السلطان ألبا أرسلان محمد بن جمفر بك المدعو عضد الدولة وأبو شجاع السلجوق ، قد أنوه بوما بوالي قلمة يدعى يوسف الخوارزي ، فأمر أن تضرب له أربعة أو تاد ، وشد اطرافه إليها ، فقال بوسف : يانخنت ، مثل بقتل هكذا ! فقال السلطان : خلوه ، وأخذ القوس ورماه ثلاث فردات فشاب فأخطأه فيها \_ ولم يكن بخطىء له سنهم \_ فأسرع يوسف الهه وغربه

بِهِ كُيْن كَانت معه في خاصر ته ، فلحق يوسف بمض الخدّم فقتله أيضاً ، ومُعل السلطان وهو مُنقَل ، فقضَى نَحْبَه .

وهذا اللك الأبجد بَهْرَام شاه بن فرُخْشاه ، صاحب بَمْلَمَك ، أخَذَ الأشرفُ مفه بَمْلَمَك ، وسلمًا إلى أخيه الصالح ، فقدم إلى دمشق وأقام بها ، وقان له غلام مليح أذْنَبَ ذنبًا فضَرَبه ، وأمر بحبشه في خزانة عنده في مكانه الذي بجلس فيه ، وجلس ليلة يَلْهو با لنَر د ، فول ع الفلام برزة (١) الباب ، فف كما ، وخرج إلى الأبجد فقتله وهرب ، فرتى بنفسه من الشطح فات .

وهذا الملك الأشرف خليل بن الملك المنصور قلاوون ، كان يحبّ مملوكة الأمير سيف الدين بُندار ، وَيَثِق به حتى جملة نائب مصر ؛ وثوقا به ، أول من ضَرَبه بالسيف وهو فى بُرجه يصطاد كُر كيًا ، وجاء من بعده حسام الدين الأخير فكمَثْل قتلة .

وهذا الأمير سيف الدين تدكر قرّب الأمير سيف الدين قومش وأدناه وزاد وثوقه به (٢) ، فكان أوّل مَنْ عِل عليه ، وأتفق مع طازجات الداودار على إمساكه .

وكان الزّكَيّ عبد الرحمن بن وَهْب القوصى قد أُصنوزَرَه اللّك المُظفّر صاحب حماةً ، قبل أن يَحصُل له مُلكُ حاة وما انضاف إليها ، ووعده إذا ملك ملكم أعطاه ألف دينار ، فأنشَده قصيدة منها :

متى أراك كا تَهْوَى وأنت كا أُهْوَى على رغيهمْ رُوحَيْنِ فَ بَدَنِ هُناكَ أَنشِدُ والآمالُ حاضِرةٌ: هُنْتَ بالدُلِكِ والأحبابِ والوَطَّنِ

<sup>(</sup>١) الرزة: حديدة يدخل فيها الففل . (٧) ط: « وثوقاً به ١٣ .

فلا مَلك حاة أنشده:

مولاى هذا المُلكُ قد نلته برغم محلوق من الخالق والسهر مُنقاد للله المُلكُ قد نلته برغم محلوق من الخالق والسهر مُنقاد لله منقاد المُنقل فيها المال فدفع إليه ألف دينار ، وأقام ممه مدة ، ولزمته أسفار أنفَق فيها المال الذي أعطاه ، ولم يَحصُل بيَدِه زيادة على ذلك ، فقال :

ذَاكُ الَّذِي أَعَطُوهُ لَى بُجْلةً قد استرَدُوه قليلاً قليلُ فليتَ لَمَ يُمْطُوا ولم يَأْخُذُوا وَحَسْبِيَ اللهُ ونعمَ الوكيلُ فبلغ ذلك المظفّر ، فأخرجَه من داركانَ قد أَنز لَه مها ، فقال :

أَتُخْرِجُى مِن كَسْرِ بِيتْ مَهِدَّمَ وَلَى فَيكَ مِن حُسن الثناء بيوتُ لَا فَإِنْ مَشْتُ لَمُ أُعَدَمْ مَكانا يَضَمَّى وأنت سقدرى ذكرَ من سَيَموتُ فَعِبْسَه المَطْفَرَ ، فقال : مَا ذَنْبَى إليك ؟ فقال : ﴿ وَحَسْبِيَ اللهُ ونعم الوكيل » ، وأمر بخَنْقه ، فلما تَيَقِّنَ ذلك قال :

أعطيتنى الألف تعظيماً وتكرمة باليتشمرى أم أعطيتنى ديتي! وقال الأحدف بن قيس في بعض خطّبه ، من أمن الزمان خانه ؟ ومن تعظّم عليه أهانه .

وقال أمرَم بن مُحَيد :

أَسْرِ فْتَ فَى سُوءِ الصَّنْيِمِ وَفَتَكُتَ بِي فَتْكَ آلِخَلِيمِ (١)
وو لِفْتَ بِي مَهْزِ نَّا والمُذْرِ فِي طرف الوَلُوعِ
صيّرتُ حبّك شافعا فأتيتُ من قبّل الشفيع
وقال المعتصم بنُ صادح (١):
وزَهْدَنِي فِي النّاسِ معرِ فَتَي بِهِمْ وطولُ اختباري صاحباً بمدصاحب

<sup>(</sup>١) نهاية الأدب ١ : ١٣٤

<sup>(</sup>٢) المعتصم بن صادح ، أحمد ملوك الأندلس، والأبيات في طراز المجالس للخفاجي ٢٤٧ .

فَمُ تُرِنِي الْأَيَّامُ خِلاّ تَسرُّنِي مَبادِيه إلاَّ ساءَنِي فِي المَواقِب ولا قلتُ أرجوهُ لدَّ فُع مُلِنَّةً مِن الدَّهر إلاَّ كان إحدى النوائب

خَطَبَءُتبةُ مَنُ أَبِي سُفَيْانَ الناسَ بِاللَوْسِمِ سَفَةً إحدى وأربِمين ، وعَهِدُ الفاسِ حديثُ بِالفَتِنة ، فاستفتح ثم قال : أيها الهاس ، قد ولهذا هذا الأمر الذي يضاعَف فيه لامحون حُسنُ الأجْرِ ، وعلى المسيء الوزْر ، فلا نَمُدُّوا الأعناقَ إلى غير نا ؛ فإنها تَتَقطّم دوننا ، ورُبَّ مَتْمَنَ حَتْفُه فَى أُمنيَّتِه .

وما أحسنَ قولَ أبي محمّد عبد الله بن محمّد الخفاجيّ رحمه الله:

وكم طالب أمرا وفيه حمامُهُ وسائرةٍ نَسْعَى الى ما يَضُرُها وكان المؤمِّل بن أميل بن أسيد المحاربي بَهوَى امرأة من أهلِ الحِيرة يقال لها هند ، وفيها يقول قصيدتَه المشهورة ، وأوّلها :

خَفَّ المؤمِّلَ يومَ الحيرة النَّظر ليتَ المؤمِّل لم يُحْلَق له مَظَرُ (')

و نام فرأى فى منامه رجلا أدخل إصبيمه فى عينيه ، وقال : هذا ما عنيت ؟ فأصبح وهو أحمى .

ومِن قول الْكَمَّاء: الأمانيُّ تَخَدَّعُك ، وعهد الحقائق تدَّعُك .

وقال بكرُ بنُ النَّظاح :

وَكُمْ تَرْحَةٍ لَمُ أَحْتَسِمُ الْفَيْمُ الْمُورِيِّ : وقال أمية بن أبي الصلت المفرييّ :

تجرى الأمور على حكم القضاء وفي علَى الحوادث محموب ومكروة فراً ما منى مايتُ أدجُوه فراً ما منى مايتُ أدجُوه

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء ١٩٩٨ .

# ١١ - قوله: والعَيْنُ قَدْ يَسْمِقُ جَبُّدُ الحَريص

المين: الموت. والحرص : الجشّم ، يقال : قد حَرَ ص على الشي ، يَحرِ ص بالسّم ، يَحرِ ص بالسّم ، وهذا نصفُ بيتٍ من أبياتٍ لقدى بن زَيد المبّادى ، وهو :

قد يُدرِك البطىء من حَظِّهِ والمَيْنُ قد يَسْبِق جَهْدَ المر بمن (١) وقال:

وقد تَدْنُو القَاصِدُ والأَماني فَتَمَارِضِ الحُوادِثُ والمُنُونُ وللنُونُ وللنُونُ وهُو كَقُولِ القُطامِيّ :

قد يُدرِكُ المَّاأَنِي بمض حاجبه وقد يكون مع المستمجل الزَّلُ وصمعه أعرابي فقال: هذا يُشبط الناس ، هلا قال بعد هذا:

وريمًا ضرَّ بعض الناس 'بطؤهم وكان خيراً لهم لو أنهم عجلوا

وعَـكُم يَشَارُ مِنْ بُرُد قول القطامي فقال:

من راقب الناس لم يَظْفَرْ مِحاجَتِه وفازَ بالطيَّماتِ الفازلُكُ الَّهِجُ (٢) واخْتَصَره مَلْمُ الخَامِرُ فَجُود ماشاء فقال:

من راقب الهاس مات عَلَّ وفازَ باللذة الجسُورُ ومَّا ضَرَبت به الْمَرَبُ المَثَل ، في أنّ الحاجة تُطلَب في ول دونها حائل، قولُم : سَدَّ ابنُ بَيْضِ الطَّريقَ .

قال أبو عبيد البَكْري : إن ابن تَيْمَن لُمَا حَمَر تُه الوفاة قال لابنه :

<sup>(</sup>١) ديوانه . ٢ الإعجاز والإيجاز ١٥١ .

<sup>( 4)</sup> eiglis ( 4)

لأُتقارب لقانُ في أرضه ، فسر بأهلك وما لك حتى إذا كنت بثنيّة كذا فاقطمها بأهلك وما لك حتى إذا كنت بثنيّة كذا فاقطمها بأهلك ومالك ، وضَعْ فيها للقُمانَ حَقّه ؛ (1) فإن له عندنا في كلّ عام حُلّة وجارية وراحلة ، فإن هو قبله فهو حقّه فر فناه له ، لإجارته وخفارته ، وإن هو لم يقبله و بَغي ، أدر كه الله عنيه (٢) . ففعل الفتى ما أمره به أبوه . فأنى لقمان الثّنيّة فأخذ حقه وانصرف ، وقال : « سد ابن بينين الطّريق » (٣) .

وقال عَرو بنُ الأبرد في ذلك (٤) : صَددُنا كَاسدٌ أَنْ بَيْض صليلَها فَلْ يَجدُوا هند التَّنتِيةِ مَطْلَمَا

\* \* \*

#### ١٢ - وقوله:

كُلُّ المَّا رَّبِ قَدَّ مَرُّ عَلَى الفَتَى فَتَهُونُ غَيرَ شَمَاتَةَ الْخَسَادِ الْمَانُ المَّانُ عَن حوادث الدَّهُ وَهِي ما يُصِيبُ الإنسان من حوادث الدَّهُ وَوَازَلِهِ . والشَّمَانَة : التَّشْفِيِّ . وهذا الهيتُ من جَلَةٍ أبياتٍ قَالِما عبد الله بُن مَحَد بن أَبِي عُيَيْنَة ، بِمانِب ذا اليَّمِينَيْن :

مَن مُبْلِغٌ عَنَى الأُمَير رسالةً محصورةً عقدى عن الإنشاد (٥) كُلُّ المصائب قد تَمرُّ على الفتى فَتَهونُ غيرَ شاتة الحُسّاد وأَظُنَّ لي منها لديك خبيئةً ستكونُ عند الزّاد آخر زاد مالى أرى أمْرى لديك كأنهُ مِن ثقّلِه طَوْدٌ مِن الأطواد

<sup>(</sup>١) فصل المقال: ٥ حفله ٥ ٠

<sup>(</sup>٢) فصل المقال : (( بنقمة » .

<sup>(</sup>٣) فصل القال ٢٧٩. (٤) لممر بن الأسود الطهوى ، اللسان - بيض

 <sup>(</sup>٥) التمثيل والمحاضرة ٨، ونهاية الأدب ٣: ٨.

قيل لأيوب عليه السلام: أي شيء كان في بلائك أشد عليك ؟ قال : شمانة الأعداء . وفي المثل : الشما تَهُ لؤم ، أو ل من قالَه أكثم من صَيْفي ، أمانة الأعداء . وفي المثل : الشما تَهُ لؤم أصله .

#### وقال آخر:

إلى النَّارِ يَاوَلَدَ الزَّانِيَهُ وهذا الهُوى إلى الهاوية وَقَدْتُ فِيارُ دُهَا فِي القُلُو بِ وِياليُّتَهَا كانت القاضية

## ولا بن الرُّوى أبياتٌ في الشَّمانة ، وقد باكم فيها :

لازال يومُك عبرة لفدك وبكت اشَحْو عَيْنُ ذى حَدَكُ فلرَنْ بكميت فطالما بكيت بك هنه للأث إلى مَنْدَكُ فلرَنْ بكيت فيه للأثن إلى مَنْدَكُ لو تَسجُد الأيّامُ ما سَجَدَتْ الاّ ليوم فت في عَصْدك بانهمة ولت غضارتهما ماكان أفبَح حُمْها بيدك فلقد بَدَتْ بَرْدا على كبدك فلقد بَدَتْ بَرْدا على كبدك ورأيت نهمى الله زائدة لما استبان النقص في عَدَدك ورأيت نهمى الله زائدة لما استبان النقص في عَدَدك ورأيت نهمى الله زائدة لما استبان النقص في عَدَدك ورأيت نهمى الله زائدة لما استبان النقص في عَدَدك ورأيت نهمى الله زائدة الما استبان النقص في عَدَدك ورأيت المناهمي الله والمناه المناهم الله والمناه المناه المناه المناه المناه الله والمناه المناه الله والمناه المناه المناه

<sup>(</sup>١) ذو اليمينين ، هو طاهر بن الحسين ، وانظر سبب التسمية في المضاف والمنسوب ٢٩١ (٣) للفرز«قٌ ، ديوان الحماسة بشرح المرزوق ٢٩١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان ٤٩ . (٤) سوره يونس ٩٩ .

<sup>(</sup>٥) انظر بديم القرآن لابن أبي الإصبي ٢٨٧.

ولَّى أُملَكُ ناصرُ الدُّن محمَّد بن عبد الرحن الممروف بابن الْقَدْسيُّ وواقعته مشهورة، ورُسم عليه بالفدر اوية، وذاق الهوان ، وكان قد آذى الناس، ومهم: ميف الدين المامري، كان قد أخذ منه الزنبقيَّة ، فضى السامري إليه وتفتَّم له منشَّفِّها ، فقال له ناصر الدين المُقد سيَّ : مألتُك بالله ألاَّ تمود تجيء إلى ! فقال السامري : هو يصير لي ، ونظَم القصيد ةُ الَّتِي منها :

ورَدَ البشيرُ عِمَا أُقَرُّ الْأُعَيُّمَا فَدُفَى الصدورَ وَبَلَّمَ العَاسَ الدُّني إِنْ أَنْكُرِ اللَّصُّ المظيمُ فَمَالَهُ بِالسَّلَمِينِ فَأُوَّلُ الْقَنْلَي أَنَّا وقال أبو عُمَّام الطابي :

أُجْرٌ ولكن قد نظرتُ فلم أجد اجراً بني بشماتة الأعداء(١) ويُنسَب إلى اللَّكِ الأعد:

ومقلة إنسانها باهت لَم يَبِقَ إلا نفسُ خافتُ بالنمار إلا أنه ماكت ومُدْ نَفُ تَفْرَم المِثَاوُه يا وَيْحَ من يَرْثي له الشَّامِتُ! رق له الشامث عا به

ومن شعر جَعْظة البرمكي :

فأفر القلب مجب دنف فَهُمَا بِينَ اكَيْنَابِ وَضَيَّ فبكي الماذل لي من رحمة وقال عُمارة اليمني :

فمدها أطرقتُ من خَدْلَة وكان من أهم مامر بي وقال أبو فراس بن حَمْدان:

لن عاهد العسّاد أحر المحاهد

وفيك والشقم محسم ناحل مرتكاني كالقضيب الذابل فَيْكَانُو مِن بِكَادِ العَاذِلِ

تَعْبُغُ خَدَّ الْأَمَلِ النَّاصِلِ شمانة الهاصد والجاهل

وأعجب ما حاوات إرضاء حامل (٢)

ولم أرّ مِثلَى الهومَ أكثرَ حامداً كانٌ قلوبَ الناس لى قابُ واحد أرّى الفِلَّ من تحت النّفاقِ فأحتني من المَسَل الماذِيِّ مَمَّ الآساوِ دِ

لم 'يُبْقِ مِنَى الحبُّ إِلا ضَنَى يَخْنَى عَنِ الزَّارِ والمَائِد! قد رَقَ لَى الحَامِدُ مَّا أَرَى واخْجُلْنَا مِن رِقَة الحامِدِ! وقال الأرْجاني :

تطلعت في يَوْمَىْ رَخَاء وشِدَّةٍ ونا دَيْتُ في الأحهاه هل من مُساعد! (١) فَلَمَ أَرَ فَيَا سَاهُ في غيرَ حاسد

#### \* \* \*

#### الم سوقوله:

وإنى لأنجلد، وأرى الشامة بن أنى لريب الدهر لا أتضمضم.

أَنْجُلَّد : أَنَفْقُل ، من الجَلَّد ، وهو الصّلابة ، والتجلّد: تكأف النّمات والصبر وعَدِم الدُمالاة بالأص الّذي يَنزلُ بالرجل ، وهو صَمْب يشُقّ احمَالُه .

و « الشامةين » : جمُّع شامِت ، وهو امم فاعل من الشَّمانة ، وهي الفَرَّحُ ،

وأَتَضَفَّ : أَتَفَقَل ، من الضَّفْفَة ، وهي الهَدُم والخراب.

وأمَّا القِعَدُ والصِيرِ ، فَمِن أَعظِم صِيرِ وَقَعَ لَامراَةٍ مَا كَانَ مِن أَم سُلَمِ المَّارَةُ مَا كَانَ مِن أَم سُلَمِ المراة أَبِي طُلْحة الأَنصاري ، وهوأَن ابنها مَرض ومات في صبيحته في المَحدَّع ، فقامت ، فهمَّات ، فهمَّات ، فهمَّات ، فهمَّات ، في كل ليلة ، فدَخل أبوطلحة فقال: كيف الصبي ؟ فقالت : بأحسن حال ؟ نحمُدَ الله ! ثمَّ قامت إلى

ما يقوم إليه النساء ، فأصاب أبوطلحة أهله ، فلما كان في السَّحَر قالت : يا أبا طلحة ، ألم تر إلى آل فلان أستمارُوا عاريةً فتمتّموا بها ، فلما طُلبت منهم شَقَّ عليهم! فال : ما أَنْصَفُوا ، قالت : إنّ اينك كان عارية من الله وإنّ الله قَبَصَه ، فاستَرْجَع ، ثمَّ غَدَا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسَلّم ، فقال له : يا أبا طَلْحة ، بارك الله لحكا في ليلتكا .

位 校 位

وكلامُ ابن زيدونَ رحمه الله تمالى محملول من قول أبى ذُوَّيْب الهُذَلِّى ، من قصيدته التي رَثْني بها أولادَه فقال :

وتَجَلَّدِى للشَّامِتِينِ أُرِيمٍ أنَّى لَرِيْبِ الدَّهِ لِا أَنْصَمْضُعُ وَأُولِهَا:

أُمِنَ الْمَنُونِ ورَ ْبِهِا تَتَوَجُّعُ والدَّهُرُ لِيسَ بُمُمْتِبٍ مَن يَحْزَعُ ومنها يَذَكُر اولادَه:

والقد حَرَصْتُ بأنْ أَدافعَ عنهمُ وإذَ المنيّة القبلَتُ لا تُدفعُ وإذا المنيّة القبلَتُ لا تُدفعُ وإذا المنيّة الشبّة الشبّت الظفارَها الفيْت كلّ عيمة لا تنفعُ فالمَيْنُ بعدَهُم كأنّ حداقها كحلت بشوّك فهي عُور تدمّع (۱) حتى كأنّ عداقها مروّق بصفاً المشقَّر كلّ يوم تُقْرعُ (۲) وتحلّدى الشامة بن أربعم انّى لريب الدهر لا اتضمضعُ وتحلّدى الشامة بن أربعم انّى لريب الدهر لا اتضمضعُ والنفسُ راغبة إذا رَفّيتها وإذا تُردّ إلى قليل تَفْنَعُ

ولَكُ أَمَّلُ ( ) مماوية رضى الله عنه في الرَض الذي مات فيه ، دخل عليه الحسنُ بنُ على رضى الله عنهما يمودُه ، فاستَوَى جالساً وقال :

<sup>(</sup>١) الحداق: جمم حدقة.

<sup>(</sup>٢) المروة : حَجْر أييض براق تقتدح منه النار . والمثقر سبوق بالطائف

<sup>(</sup>٣) ديوانه الهذلين ١:١٠ (٤) ثقل ، كسفرح: اشتد ، رضه .

## \* وتجلدى الشامتين أرجم

فقام الحسنُ بنُ على رضى الله عنه وهو يقول:

و إذا المَنِيَّةُ أَنشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْهَيْتَ كُلُّ عَيْمَةٍ لَا تَنْفَعُ وقيل : لمَنَا ثَقِل في عِلْمَةِ الَّتِي مات فيها ، أَن يُكحَّلُ ويبرَّقَ وجهُه ، و بَدخُلَ الناسُ إليه ليسلِّموا عليه قياما ، فلمَّا خرج الناسُ تُمثَّل مماوية :

\* وَتَجُلُّكُ لَلشَّامِقِينَ أَرْبِهِمُ \*

وقال لا بَنْتَيْه في علَّته هـ ذه وهما تقلُّبانه : إنَّكَمَا لَمَقَلِّبان حُوَّلاً قُلَّماً ، هم المال من شُبّ إلى دُب (١) ، إن لم يدخل الفار ؛ وتمثّل يقوله :

لفد سميتُ لكم مِنْ سَمْي ذى نصب وقد كَفيتُكُم التّطواف والرّحَلاَ وقال في مرضه هذا: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كسانى قميصا فرقمته.

وقلم يومًا أظفارَه ، فأخذت انته قُلامتَه فجملْها في قارورة ، فقال : احفَظِها ، فإذا مِن فَالدِسوني القميص ، وقطِّهوا تلك القُلامة وذُرَّوها في عَيْني

ا حفظها ، فإدا مِتْ فالبِسوني القميص ، وقطيوا تلك الفلامة ودروها في عيد وفي ، شم مَّ عَثَل :

إذا مِتْ مَاتَ الْجُود وانقَطَع النَّدَى من النَّاسِ إلاَّ من قايلِ مُصَرَّدٍ (٢) ورُدَّتُ أكفُ السائِلين وأمسكوا من الدِّين والدُّنيا بِحَلْفِ مِجْرَدِ

فقالت إحدى بناتِه: تدفع الله هنك ، فقال:

وإذا المنيّةُ أنشبت الظفارَ ها الفَيْتَ كلَّ تَميمة لا تَفْقُعُ وذَ كر المسموديُ أن عَمرو بنَ الماص لتا قدم من مصر على معاوية انشّد معاوية:

<sup>(</sup>١) من شب إلى دب ، مثل ، أى من لدن شببت إلى أن دببت على المصا

<sup>(</sup>٢) الممرد من المطاء: القليل.

عوتُ الصَّالَمُون وأنتَ حَيُّ تُخطَّاكُ النَّمَايَا لا تَمُوتُ فَأَجَابِهِ عَرِو يَقُول:

الرجو أن أموت وأنت حي ولستُ بميت حتى عوت !

وقال أبوذُو يُب أيضا:

وانَّى صَبَرْتُ النَّفْسَ بعدا بْ عَنْدَسِ وقد لَجُّ مِن ما الشُّنُونِ لَجُوجُ (٢) لَأُحْدَبَ جَلْدًا أو لِيُنبَأُ شَامِتٌ وللشَّرّ بعد القارعاتِ فُروجُ وقد جود ابنُ الرّوميّ حيث قال:

أرى الصبر محودا عليه مذاهب فكيف إذا مالم يكن عنه مذعب هناك أيّ المير والصبر واجب وماكان منه كالضرورة أوجب له عمدة أسائها لانقضا فشد أمرؤ بالصبر كَمَّا فَإِنَّهُ هو المَهرَب المَنْجَى لن أحدثتْ به مكارهُ دهر ليس عنهن مورك لبوس جال جنّة من شماتة شفاء أَسَى أَيْنَى به وَيُتُوَّبُ وزارك مافيه من الخط أعجبُ فياعياً للنبيء هذى خيلاله وقد يتَظنَّى الناس أن أماهم وصيرهم فهاع مركب وأنهما ليساكشيء مصرف امر قه دو نکبه حین اینکب فإن شاء أن يأتي أطاع له الأدي وإن شاه منبراً جاءه المبر بُجلَبُ وليس كَا ظُنُومًا بِل كَالْ هُمَا Let lope amedla contra يُراد فيأتي أو نذاد فيذَّمَتُ يمرقه المغتار عنا فتارة إذا احديث محديث على النّفس لم يكلُّ على قَدَر عَنَى لَمَا يَتَمَتَّبُ

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٣ : ٣٠ . (٢) ديوان البذلين ١ : ٢١

<sup>(</sup>٣) ديون ابن الرومي ، مخطوطة دار الكتب الورقة ٢٥

إليها له طُوْعًا جِنَابُ تَجِنَبُ بأن قيل: إنّ الصّبر لا يُتَكَّمُّ

فساعدها الصر الجيل فأفبكت وإن هو مُنَّاها الأَباطيلَ لم تَزَّلُ فتُصْعِي جَزُ وعا إن أصابت مُصيبة فلا يعذرن التارك الصبر نفسه

وقال الأمير تاج الدين الكُلِّيُّ :

همات يؤلمني الزمان فأشتكي وعَزِيمِتِي مَا إِنْ أَيْثُلُمْ غَرْبَهَا وقال الأمير عم بن المرز :

صبرتُ على الشَّكُّوي حياء وعفةً وَبِي كُلُّ مَايِبِكِي الْمُمِونَ أَقُلُهُ

وما ألطف قول أبي الْحَدَين الْحَزَّار :

أطيل شكاياتى إلى غير راحم وأشكر عيشي الورى خوف شامت

وقال شرف الدين المارك مستوفى إربل:

أُلْقَى الْخُطُوبَ إِذَا أَسْتَدْتُ عَرِيكُمُهَا ماينقمُ الدُّهرُ منى غيرَ معرفتي

وقال أبوعامر بنُ الشَّهِيد :

إنّ الكريم إذا نالته تُحمَّة يخى الضَّلوعَ على مِثل اللَّظَى حُرَقًا

تقاتل بالقيب القضاء فقفلب وتُدْسِي هَلُوعًا إِنْ تَمَدُّر مَطَلَبُ

وهو الذي مِن سَعْوتي يَّأَلَّمُ خَطْبُ على أن الخديد 'يَثْلُمُ

وهل شَمَّكي لَدْغَ الأراقم ارقَمُ إلى وإن كنتُ منه داعًا أتبسُّم

وأهل الفني لاير هون فقيرا كذا كل عسلا بزال شكورا

بنيد رأى كشير النيَّه مخال بأنَّه قطُ مايبقَ على حال

> أَبْدَى إلى الناسِ رِبًّا وهوظُمْآنُ والوجهُ غر ماه البشر مُلأنُ

وما أحسن قول القاضي الفاصل:

لاَ تَلَنْ للحُطوب واصلُبْ فَن لا نَ تُوالَى عليه قَرْعُ الخَطوبِ إِلاَّ حَيْنَ أَبْدَى لِيمَا كُلُّ اللهيبِ إِلاَّ حَيْنَ أَبْدَى لِيمَا كُلُّ اللهيبِ وَقَالَ أَبُو بَكُرُ الْخُوارَزِمِيّ :

عليكَ بإظرار التحلُّد للمِدَا ولاتُظْهِرَنْ مَنْكَ الذَّبُولَ فَتُحْقَرَا السَّتَ تَرَى الرَّيْحَانَ يُشْمَمُ ناضراً ويُطْرَح في الميضا إذا مَا تَفَيَّرَا!

وعلى كلّ حال فالعلم بالحاسد ، ولا رؤية الشامت ، قال الشاعر :

لا ماتَ حُسَّادُكَ بِلْ خُلِّدُوا حَتّى يَرَوا منك الّذي يَكُمُدُ
ولا خَلاكَ الدّهر منْ حاسد فإنّ خيرَ الناسِ مَن يُحْسَدُ
وما أحسن قول القاضى ناصح الدين ، وقد تقدّم :

ولمَّا بلوْتُ النَّاسَ أَطلَبُ عندَهُمْ أَخَاتُهُ عند اعتراضِ الشَّدائدِ تطلَّمتُ في يومَى دُخَاء وشِدْهِ وناديتُ في الأحياء: هل من مُساعد ? فلم أَرَ فيا ساءني غيرَ شامتٍ ولم أَرَ فيا سرّني غيرَ حاسِد

١٤ - فأقول: هل أنا إلاّ تيد أدْماها سوارُها ، وجَبِين " عَضَّ بِهِ إِكْـلْمِلُهُ !

أَدْمَاهَا: أُجْرَى دَمَهَا. والسِّوار: سوارُ الرأة ، وهو معروف.

والجبين : مافوق الصُّدْغ ، وها حبينان عن يمين الجَبْهَة ويسارها . عَ ضَّ به ، والراد عَضَه ، والعَضَ معروف ، وإذا كان حقيقة فهو إمّا الأسنان، و يُدكر بالضاد المُحرَة ، وإذا كان تَحارًا مِثل عَظَّ الرَّ مان ، وعظّت الحربُ ، كُتب بالظاء القائمة .

( ٥ \_ تمام المتون )

والإكليل: المصابة للرأس تُركلًل باللولو، ويسمَّى التاجُ إكليلا، وممنى هذا أنه لما قال: أَتَجلَد وأرى الشامت (الله أَيَّ لا أَتَصَعْضَع لما نَزل بى منك ، فأكار نفسى ، وأريها الباطل حقّا ، قال : ما أنا إلا يد أدماها سوارُها الذي تحلّت وتريّنت به ، وجبين عض به تاجُه الذي وَضَمه فوقه ؛ ليتحمّل به ، ويتحلّى بجواهره ، ها ألومُ أَحَدًا فعل بى ذلك ؛ وهذا مأخوذ من قول أبى الطيّب:

بنو كمب وما أَثَرُ ْتَ فيهمْ يَدْ كُمْ يُدُمِهَا إِلاَّ السَّوارُ (٢) بها من قطعهِ أَلمُ ونَقَصْ وفيها من حلالتِه افتخارُ

"وهذا من باب تحسين القبيح؛ وهو أن يعتذر له بشيء يعود قبحه حسناً اتفق للعزيز صاحب مصر ووزيره ابن كلّس (٤) ، لمّا تسابقا بالحام ، فسبق حامُ الوزير ، فَشق ذلك عليه ، وأراد الإيقاع به ، فكتب الوزير اليه: قل لأمير المؤمنين الذي له العُلا والنسب الثاقب طائر الد السابق ككته جاء وفي خدمته حاجب فسكن غيظ (٤) الخليفة . وكما قال الآخر لما احترق حَرَمُ الذي صلّ الله في فسكن غيظ (٤) الخليفة . وكما قال الآخر لما احترق حَرَمُ الذي صلّ الله

فَ كَمَن غَيظُ (١) الخليفة . وكا قال الآخر لما احتَرَق حَرَمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ به وسلَّم :

لَمْ يَحْتَرَقَ حَرَمُ النِّي لِيهِ تُحْتَى عليه ولا هُنالكَ عارُ للسَّا أَيْدِى الرَّوافِضِ لامَسَتْ ذاك الضّريح فطهر ته النارُ وقال أبو الحسين الجزّارُ من أبيات ، وقد ذكر حريق الحرّ م النبوى: لله في النّار التي وقعت به سرّ عن المُقلاء لا تُحْقيهِ أَنْ ليس يَبقى في فناه بقيّة مَا بَدْتُهُ بنو أُميّة فيه

(۱) ط: ه الشامتن » . (۲) ديوانه ۲:۲۱ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ساقط من ط. (٤) هو أبو الفرج يعقوب بن يوسف. والحمر مع المين في ترجمته ، في ابن خلكان ٢ : ٣٣٥ .

و كما قال صَنَاجة الدَّوْح محد بن القاسم بن عاصم ، شاعرُ الحاكم :

بالحاكم المدَّل أضحَى الدِّين معتليًا نَجُلَ الْفلا وسَليل السادة الصُّلحَالا)

مازُلزِلتْ مصرُ من كيدِيرَ ادُ بها وإنَّما رقَصَتْ من عَدْله فَرَحا

ولابن الأَبَار مصنَّف سمّاء : « قَطَع الرَّياض ، في بدع الأغراض » وكله

جمعه من هذا الباب في تحسين القبيح .

وقوله: « يَدُ أَدُماها سِوارُها » ، يُشبِه قول الباخرُ وزي :
هِ الآدابُ حَلْى غيرً أنّى بِحِرْ فَتَها اضطُر رُتُ إلى الصَّفارِ
كذاك لِمْهُم الحَسْناء صَبْرٌ على ضيق الحَناق من السَّوارِ
وقال ان بابك :

لاَ صَبْرَ عنك ولوعَصَّ السِّوارُيلِدِى وبتُّ مرتفعاً في رَأْسِ مُعداناً كلاً ولو هَرَّ عرشُ للَّلكِ ناصِيَتِي وصِرْتُ للهِنبر الشرقِّ دَيَّانا وقال الأحوَص من قصيدة:

فطلِّقُهُا فلت لها بكف عن وإلا عَصْ مَفرقك الحسام (٢)

٥١ - وقوله : وَمَشْرَفْ الصَّقَهُ فِي الأَرْضِ صَاقِلُه ، وَسَمْرَى عَرَضَهُ عَرَضَهُ عَرَضَهُ عَرَضَهُ عَرَضَهُ عَلَى النَّارِ مُتَقَفَّهُ .

المَشْرَق ـ بفتح الميم والراء ، وتشديد الياء : السيف ، منسوب إلى المَشارف ، وهي قُرَّى من أرض المَرَب ، ولا يقال : سيف مَشارفق ، لأن المُجُوع لا يُنسَب إليها إذا كانت على هذا الوزن ، لايقال : مَهالبي ، ولا جَعافري ، ولا عَباقري . وقد قيل : مدائني ، نسبة إلى مدائن كَشْرَى ، لأن حَعافري ، ولا عَباقري . وقد قيل : مدائني ، نسبة إلى مدائن كَشْرَى ، لأن

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة ٧: ١٩٩ (٢) من أبيات له في الأغاني ١٥: ٣٩٣.

النَّسبةَ إلى مدينة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مَدَنيٌ ، و إلى مدينة المُنصورة مدينيٌ ، فقيل في ذلك الفرق.

أَلْصَقَهُ فِي الأرضِ: وضَّقه علما.

والصاقِل: القَيْن الَّذِي يَجْلُو السِّيوف من الصَّدَأُ .

والسَّمْهُرَى : الرَّمَحَ الصُّلْبِ ، وقيل : منسوبٌ إلى سَمْهُرَ ، وهو رجل كان يقوِّم الرِّمَاح .

مثقَّفُه : مقوِّمُه ، والتثقيف : التقويم ، معناه : أنا سيف وضَّمَه على النّار من يَحْلُوه من الصَّدَأ ، وإن كان محمله على السَّنف ، ورمح عَرضَه على النّار مقوِّمه ؛ وذلك لمصلحة تمودُ على السّيف والرمح ، فما أعد ذلك شيئًا غريبًا .

قال الخفاجي :

أَلامُ إِذَا مَانَاوَشَ الدَّهرُ جَانَبِي وَأَى خُسَامٍ لَا يَحَادَثُ بِالصَّقْلِ! (١) وَمَا هَسُو فَيَا مِن صَنْمِهِ بَمَطَرِحٍ قَوْلَى وَلَا جَاهُلٍ فَعَلِي وَمَا هُسُو فَيَا الفَرْيُ :

صَعَلْتُ الْمُلا بِالْكُوْمَاتُو إِنَّمَا يَحِ بَأْسِرَارِ السَّيُوفِ الصَّيَاقِلُ وَقَالَ أَبُو تَمَّامِ الطّأَنَى :

وما السَّيْفُ إِلاَّزُبُرَةٌ لُو تركته على الحالةِ الأُولَى لَمَا كَانَ يَقَطَعُ (٣) وقال أبو فِر اس بن حَمْدان:

ولئن بقيتُ فإننى غَيْظُ المِدَا طِفْلاً وكَوْلا (٣) ما كنتُ إلاّ السّيف أخْ لَمَهُ القُيونُ فَزادَ صَقْلا يفْرى روس عداته ويَشْلَهم بالضّرب شَلاَ ولئن هلكتُ فإنَّما موتُ الكرام الصِّيدة تَلا

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۳۸ ( مخطوطة دار الکتب رقم ۱۰ ه \_ أدب ) ، وهو عبد الله بن سعید المعروف بأبی محمد الحفاحی . والتحادث هنا : حلاء السیف .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣ : ٤٣٤ . والزيرة : القطعة من الحديد . (٣) ديوانه ٢٧٩ .

وقال شهاب الدين الحيمي ألا تولَّى تفاشف عذابَ ابن الزُّ بير :

: لأبن الزُّبيرِ مكارِمٌ أَخِتْ بها طيرُ الْدَائِعِ في البلادِ تُفرِّدُ

إِنْ قَيْدُوهُ وَبِالْفُوا فِي عَصْرِهِ فَالْكُرُ مِ يُعْصَرُ وَالْجُوادُ 'يُقَيَّدُ

وقال الأمير أبو المنيع قراوش :

فله دَرُّ النائباتِ فإنَّها صَدَأُ اللَّنَامِ وَصَيْقَلُ الأَّحرارِ مَا كَنْتُ إِلاَّ زُبرةً فطبَعْنَنِي سيفاً وأطلق صر فهن غراري

وقال ابن السّاعاتي :

وما أُبَيَضَّ وجهُ الخائضِ الحربَ في الوَغَي

بصارمه لولا ســوادُ القساطل

يزيدُ النُّنظارِ الطُّلقُ بالنَّارِ رِفَعَةً وَيَذَهُبِ بِالنَّثْقِيفِ زَيْغُ الْقُوامِلِ

كذاك مُيوفُ الهِنْد رَكَهُ الصَّدا فَتُكْسِبُهَا حُسْنًا أَكُنَّ الصَّياقِلِ

وقال أبو الفتيان بن حَيُّوس فأحسَن :

أَرَى كُلَّ مَعُوجٌ اللَّودَّةِ يُصطفَى لديكُمْ ، وَيَلقَى حَثْفَهُ مِن تَقَوَّمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حَارَبَ مِذَا الدَّهُ لَ كَنْ مَاوِجَدَتُ عَلَيْهُ نَصْرًا مِن أَجِل حَرْبِي قد أُعد قد أُحَد شَباً وَظُفْرًا وَالقَرْسُ مُعَنَى وَالْمَنَّ لَدُ يُنتَضَى والسَّهُمُ يُبرى

وقال على بنُ الجيم لا حُبس :

والبدرُ أيدْرِكه السِّرارُ فَتَنْجَلِي أَيَّامُ عِنْ فَكَأَذَّه متجدِّدُ (٢)

<sup>(4)</sup> enelis APO.

إِلاَّ وريقهُ بُرَاحِ ويرعـدُ(١) إلا الثقاف وَجَدُوة تتو قُدُون لا تُصطَلَى إِن لَم تَنْرُها الأَزْنَدُ غُنْعاء نعمَ المنزل التوردُ

فَتُلْكُ الرَّاحُ تُحَبِّسُ فَي الدِّنان

إذا حبته أطراف البنان كا قد يُفرن السيفُ الماني وتُحْمَم نحوه نُوب الزمان

> ك قالد نانير تُهرف إلا وأنت مثقف

والرمح أنت إذا ماضاقت الشُّبُلُ فالسَّيفُ يُضرَبو الْخُطَّى يُقتقلُ

أَبِّتْ نَكَبَاتُ الدَّهِرِ إِلاَّ ثَقَافَهُ الدَّهِرِ إِلاَّ ثَقَافَهُ بمعتدل ما لم شُحَسِّن ثقافة فَإِنْ زُرْتُهُ بَدَّلْتَ بِالْحَاءِ قَافَهُ

وبهجتها باكخبس في الطين والقار

والعَيْث يحصره الفَامُ في أركى والزّاعبية لا يقيم كموبها والنارُ في أحجارِها تُحْبُوءَة والحبس، مالم تَفْشُهُ لدّنيةً وقال القاضي أبو الفتح نصر بن سيَّار الهرمزيُّ السُّهر ُوديُّ :

عَزَاءكُ إِنْ خُلِيثَ فَلِيسَ عَيْبًا وهندا الوَرْد قد يَزْداد طيباً وَضَرْ الكَ إِن ضُر بْتَ فليس عاراً ومِثلُكُ مَن تُعانِدُهُ اللَّيالي وقال آخر:

وما أعتقلت كريماً وقال سيف الدين بن قر لالشد : أنت الحسام إذاما هاج مُعترك

لمن صرفت \_ وحاشاً

فلا تُبال بأمر جاء عن قَدَر وقال الباخر وي صاحب الدُّمية : أبا عاصم كن عاصمًا لأبن مُحنّة مُبُورٌ على عَضَّ النَّقافِ وما القَنا

هو الخادرُ اللَّهِي بأرضِكَ رَحْلُهُ وقال إبراهيم بنُ الله برّ ، وقد حُبس : أُلَمْت تَرَيْنُ الْحَرَ يَظْهَر حسنُهَا

<sup>(</sup>١) ريق كل شي٠ : أوله.

<sup>(</sup>٢) الزاعبية : رماح منسوبة إلى رجل من الخزرج اسمه زاعب كان يعمل الأسنة .

مَعْوِمُهُ لَلسَّبْقُ فَي عَلَى مَعْمَار فلا تُحِمَّلَي إلا بهوال وَأَخطار فإن عليات الأمور لإقصار يقدّرُه في علمه الخالقُ الباري

وما أنا إلا كالجواد يصونه أو الدُّرِة الزَّهراء في قَعْرُ أُجّة فلا تنكري طُولَ المداراة للعدا لعل وراء القيب أمراً يسرنا

# ١٦ - وقوله: وَعَنْدُ ذَهَلَ به سَيْدُه مذهَبَ الذي يَقُول :

فَلْيَهُسُ أَحْيَانًا عَلَى مَنْ يُرْحَمِّ فقساً ليز و جروا ومَنْ يَكُ حَارِماً

ليزدَجِووا: ليَفْعَمِلُوا من الأزدِجار ، وهو الزَّجْر ، والزجر هو المُنْع ﴾ يِقَالَ : زَجَرَهُ فَازَدَجُرُ وَانْزَجَرَ.

وَالْحُزْمِ : صَبْطُ الرَّجِلِ أَمْرَهِ ، والأَخَذُ فيه بِالنِّقَةِ ، ومعناه : وأَعُدُّ نفسي عَبْدا ذَهَب به سيِّدُه فيا فعل به مَذْهَبَ الّذي قال هذا البيت ؛ لأنَّه يريد بذلك صلاحه وتأديبه ، فهو مع رحمته له قد قسا عليه حتى يتأدب ، ولم يك من شأنه القسوة.

وهذا البيت يقوله أبو عمام من قصيدة مَدّح بها مالكَ سَطُو ق ، وأو لها : أَرْضُ مَعرَّدَةٌ وَأَخرَى تُشْجَمُ تلك الَّتِي رُزِقَتْ وهذي تُحرَمُ (١) يقول منها في اللديح:

ما هذه الرَّحِم الَّتِي لا تُرحَمُ! ما هذه القُرْبي التي لا تَصْطَفَي أُعْيَتُ عُوانِدُهِ وَجُرِحٌ أَقَدَمُ (٢) حَسَدُ القَرَابَةِ للقرابَةِ قَرْ حَةً .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣ : ١٩٥ . ومصرد. . يقطع شجرها . وتثجم : تمطر على الدوام . (٢) عواند : جمع عاند ، من قولهم : عند المرق ، إذا سال ولم يرقأ .

تَهْمُو ولا أحلامُها تَتَقَدَّى تلكم قريش لم تكن آراؤها حتى إذا 'بعث النبيُّ عُدّ فيم عَلَى شَعِنَاؤُمُ تَتَعَرَّمُ إلا وهم منها ألَتُ وأحزم(١) عَزَ بَتْ عَقُولُهُمْ وَمَا مِنْ مَعْتَمِ لِنَا أَقَامِ الْوَحْيُّ بِينَ ظُهُورِ هُمْ ورأوا رسول الله أحمَدَ منهم ومن الخرَامَةِ لو تكون حرامة " ألاً يؤخَّر من به يُتقدَّم (٢) نُعْمَاهُ فَالرَّحِمِ القَريبة تَعْلَمُ إِنْ تَذْهبواعن مالكِ أُو تَجْهلوا هي تلك مُشكاة لكم لوتشتكي ، مظلومة لو أنَّ النظرُ (٦) فتركتموها وهي ملح عَلْقَمُ كانت لكم أخلاقه مُفسولةً من دائم ، إنّ الثقاف يُقوَّم (١) حتى إذا أجلت لكم داوتكم فليَقْسُ أَخْيَانًا على مَن يَرْحَمُ فَقَسَا لَيَزْ دَجِرُوا وَمَن يَكُ حَازِماً إن الدّم المُعترّ بحرسُه الدّمُ (٥) وأخافكم كى تفعدوا أسيافكم

ومن مادة هذا البيت الذي هو الرسالة ، قولُ أبي عمَّام الطائيُّ أيضاً:

يا شامقا بى إِذْ رَأَى هَجْرَ الحبيب وَصَـدَهُ (١) لا تَشْمَتَنَ فإنَّ عَبْدَهُ لا تَشْمَتَنَ فإنَّ عَبْدَهُ

ومن هذا قول مُهْيار :

ماكنتُ أعلَمُ ما مقدارُ وصلِكُمُ حتى هَجَرتُمْ ، وبعضُ الهَجْر تأديبُ (٧)

<sup>(</sup>١) أل : أعقل ؛ وأحزم : أضبط .

<sup>(</sup>٧) الحزامة : حسن الرأى . والنطب: القذر

<sup>(</sup>٣) مشكاة ، اسم مفعول من الشكاية .

<sup>(</sup>٤) أجنت : تغيرت . والثقاف : آلة تقوم الرماح .

<sup>(</sup>o) تفمدوا: تستروا. المقتر: المضطرب.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٧٣٤ ( بيروت)

YE: 1 dilgio (Y)

وهو مأخوذ من قول أبي تَمَّام:

وليس يَعرِفُ كُنْهَ الوَصل صاحبُه حتَّى يُفادَى بَنَأَي أُو بِمِجْرانِ (١) وقال أبو القلاء:

فَاضْرِبْ وَ لَيدَكَ تأديبًا على رَشَد ولا تَقُلْ هُوَ طَفُلْ غيرُ مُعتلم (٢) فَرُبِّ شَقَّ رأس السّهم والقَلَم فَرُبِّ شَقَّ رأس السّهم والقَلَم

وقال ابن خَفَاجَةَ الأَنْدَلُسِيُّ فِي هَذَا المَّغِي :

تَبَّهُ وَلَيْدَكَ مِنْ صِبَاه بِرَجْرِة فَلرُّ عَا أَعِنى هَمَاكُ أَبَكَاؤُهُ وَالْبَهُ وَالْلَا أَبِكَاؤُهُ و وأنهره حتى تَسْتَمِلَ دُموعَهُ فَى وجَنَّلَيْهِ وَتَلْتَظِي أَحْشَاؤُهُ فَ فَالسَّيْفُ لا تَذَكُو بَكُفَكِّ نَارُهُ حتى يسيلَ يَصَفْحَتَنَيْه مَاؤُهُ وَقَالَ عَلَى بِنُ الْجُهْمِ:

ليس عندي وإنْ تَفَصَّبْتَ إلا طاعة حُرَّة وقلب سليمُ وانتظارُ الرِّضا فإنَّ رضا السَّا داتِ عِنْ وَعَدْبُمُ تَقُومِمُ

#### ١٧ - وقوله: هَذَا الْعَتَّ عُمُودٌ عَوَا قَبُهُ.

المواقب: جمع عاقبة ، وهي آخر كل شيء ؛ يشير بذلك إلى قول أبى الطيّب: لما عَدْبَكَ عَمُودٌ عَو إقبه وربّما صَحّت الأجسام بالعلل وهذا من قصيدته التي مَدَح بها سيف الدّولة بن حَدْان ، وكان في نفس سيف الدّولة بقيّة من مَوْ جدة عليه ، وأوّل هذه القصيدة :

أُجَابَ دَمْهِي وِمَاالدّ اعْيَسُوكَى طَلَلِ دَعَا فَلَبَّاهُ قَبْلَ الرَّكُ وَالْإِبِلِ (٢) وَمَهَا :

يأيها المحسن المشكورُ مِنْ جَهِي والشَّكْرُمِن قِبَل الإحْسَانِ لا قِبَلى

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٣ : ٣١٠ (٢) اللزرميات ٢: ٢٦١

<sup>(</sup> T) = elib T: 3 A.

وما أحسنَ قولَ السِّرَاجِ الوَرَّاقِ، ومن خَطَّه نَقَلَت :

وقائل قال لى لمَّا رَأَى قَلَقَى لَطُولِ وَعْدِ وآمالِ تَمَنِّيناً عَواقَبُ الصَّبرِ فيا قال أكثرُهم مُحمودةٌ قلتُ أَخشَى أَن تَخزِّيناً وقال ابنُ الْقَيَاط الدِّمشْقي :

وما كلُّ مسلوب الرُّقادِ مُعارُه ولا كلُّ مَسْلوب الفُؤ اد مُفَادَاهُ (١٠) وما كلُّ صبر يَحَمد المره عُقْباهُ وقال سيف الدين على بن قزل المشد :

صبرتُ على مُرِّ هجْرانه مُمْ وعاتبتُ قلبي مُم اُرعَوَى فَاصبح حِسْمِي فَ صِحة وعُوفِيتُ مِن ضُرِّ داء الجُوَى وعاقبة الصَّبر محمودة لِنَ مِتَداوَى به في الْهَوَى وما أحسنَ قولَ بعض الشَّمراء:

لعلّ سبًّا 'يفيدُ حُبًّا والشرّ الخير قد يجُرُّ

١٨ - وقوله: وهذه النَّبُوة عَرْة مُ تَنْطِي، وهذه النَّكُيه سطانة مَيْف عن قليل تقشَّمُ.

النَّبُوة : تأنيث نبو ، وهو مصدّرُ ، نَباً الشيء إذ تحاماه وتباعَدَ عنه ، ومنه نَباً السيفُ إذا ارْتَفَع عن الضّريبة ولَمْ يَقطع فيها .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۷

وَالْقَوْرَةُ: الشِّدَّةُ الشَّدِيدَةُ العَامَّةِ، والجم غَمْر.

تَنْحَلَى : تَذَهَب ، وفي الَّشَل . عَمَراتُ ثُمَّ تَنْجَلَى ، أُول من قالَه الأَعْلَب المعجْلَى ، أول من قالَه الأَعْلَب المعجْلَى ، قال أبو حاتم : رَعُوا أَن صَدِيًا من المررب نظر إلى قوم يأ كلون ، فأرادهم ، فجاء سَيْلُ فال بينه وبينهم ، فألقى نفسه في الماء ، ثم جمل يَنْفَط مَرَّة وير تَفِع أُخْرَى ويقول : « عَمَرات يَنْحِلين » محتى تخلص ووصل إليهم . وقد ورَد هذا المَثَل في رَجَز لهمض الرُّجَاز ، وهو :

ميارع السنين عن بنينا والقمرات ثم يَنجَلِينا (١)

وَالنَّكُمْةِ ، واحدةُ نَكَبات الدّهر ، يقال : أصابتْه نَكْبة ، وَنُكِبَ فلان وهو مَنْكوب ، كأنَّه قد عُدل به من الخير إلى الشّر .

وَتَقَشَّعُ ، أَصَلُه تَتَقَشَّع ، فأد غمت إحدى التاءين فى الأخرى. تقَشَّع السحاب إذا أُقلَع، أَخَذَ يعزِّى نفسه ويسلِّمها ويمنِّيها ، وما أحسَن قول الأمير شمس الدين جعفر بن شمس الخلافة :

هَى شَدَّةٌ يَأْتِى الرَّخَاءِ عَقِيبَهَا وأَسَّى يَبُشْر بالسّرور الماجِلِ وإذا نظرتَ فإن ُبؤْساً زائِلاً للمرء خير من نميم زائلِ

وقال شرف الدين المبارك مستوفى إربل:

وماالسحنُ إِلاَّ ظلَّ بيت سَكَنْتُهُ أَرَفَّهُ فَي أَفْيَانُهِ وَأَنَعُمُ وَمَا اللهِ وَأَنَعُمُ وَمَنْ وَيَكُرُمُ وَمَنْ وَيَكُرُمُ وَقَد شُحِدَ الْمُنْدَى وهو مطبَّق وقد ثُقِفً الْخُطِّيُ وهو مقوَّمُ وها هِيَ إِلاَّ نَبُوَةُ تَتَصَرَّمُ وما هِيَ إِلاَ نَبُوةٌ ثُمَّ تَنْجَلِي سريعاً وإِلاَ نَبُوةٌ تَتَصَرَّمُ وما هِيَ إِلاَّ نَبُوةٌ ثَنَّهُ لِي

<sup>(</sup>١) الميداني ٢ : ٢٠٩ ، وفصل المقال ٢١٠ .

قوله: « سحابةُ صَيْف » ، مَرَّ بلالُ بنُ أَبِى بُرْدَة الأَسْعَرَى بخالدِ بنِ صَفُوانَ فِي مَوْ كَبِ عَظْمٍ ، فقال خالد: سحابةُ صيف عن قليلٍ تَقَشَّع ، فسمعة بلال فقال: والله لاتقشَّع منها حتى يصيبَك شُؤْ بُوبُ بَرَد. وأَمَر بضر به بالسِّياط وحُبْسه .

وقال المبرِّد : كان ابنُ شُبْرُمة إذا نزلتْ به نازلةٌ قال : سعابةُ صيفٍ عن قليلِ تقشَّم (١) .

و بلال بن أبى بُرْ دّة أَشَارَ بقوله : حتى يصيبَك منها شُوْ بوبُ بَرَد ، إلى قول النابغة :

ولا تُلاقِ كَا لاَ قَى بنو أَسَد فقد أَصَابَتْهُمُ منها بشُؤبوب (٢) وما أحسنَ قولَ أبي القاسم هبة الله بن الفَصْل الطبيب:

يامعشَرَ الناسِ النَّفيرَ النَّفيرُ قد جَلَس الهُرْدَبُّ فَوْقَ السَّريرُ وَصَارَ فِينَا آمِراً ناهيبًا وكنتُ أرجو أنه لا يصيرُ وكلّما قالوا غيداً كنجلي وظُلْمُنَة عَمَّا قليل تُنيرُ فقتتُ عَيْني فإذا الدّولة الدَّوْ لَهُ والشَّيخ الوزيرُ الوزيرُ الوزيرُ الوزيرُ الوزيرُ الوزيرُ وقول ابن الخُيَّاط الدِّمَشْقي :

سَحابَةُ بر ۗ آنَ منها انقشاعُها وأيْكة تُجدِ عانَ مِنهَا ذُبولُمَا (٣)

١٩ - وقوله: ولن يَريبنى من سيّدى إن أبطأ سَحَابَهُ ، أو تأخّر غَنْاؤه .

يربيني : فملُ مضارعٍ ، والرِّ يبة : الشُّكُّ والنَّهمة .

وضَنِينَ : بخيل ، وغَناؤه ، بفَتْح الفين المعجمة والله : النفع .

11 ailgis (Y)

<sup>(</sup>١) الكامل ٢: ١١.

<sup>.</sup> ۱۰۲ میلیه ۲۰۲

وكان أبو المَثَاهِيَة قد عَاتى عُثْبة جارية المَدِى ، وعَلَم الهِدَى بذلك ، واشتَهَرَ أمرُها علىماهو ممروف عند الأخباريِّين ، فو عَدَه المهدى بزَواجِها ، وطال الأمرُ على أبى المتاهية ، فأنشَد يوما :

ولقد تنسّمْتُ الرِّياحَ لحاجتی فإذا لها من راجتَيْكُ نسيمُ أعلمت نفسی من رجائك مالها عَنَیْ یخب إلیك وهو رسیمُ وَرَمَیْتُ بحو سماء جُودك ناظری أَرْعَی محایل بَرْقِها وَأَشیمُ ولرِّیما اَسْتَنْ بَمَ أَقُولُ: لا إِنَّ اللّه ی ضمِن النجاح كریمُ ولرِّیما اَسْتَنْ بَمَ أَقُولُ: لا إِنَّ اللّه ی ضمِن النجاح كریمُ

وأتى بذلك إلى يزيد حَوْراء، وكان من كبار الطربين في زَمانه، وقال: أريد أن تَصنَع في هذه الأبيات لَحْناً وتفنّى به بين يدى المهدى ، فلما طابت نفس المهدى في بعض الأوقات عَنى يزيد بذلك ، فأحضَر المهدى أبا العَتاهية فقال: أمّا عُتْبة فلا سبيل لك إليها ؛ لأن مَوْلاتها منعت منها ، ولكن هذه خسون ألف درهم ، فاشتر ببعضها خيراً منها ، فحَمَل الدراهم وأنصَرَف.

#### وقال أبو إسحاق الصابي:

وعِلْمِي بَاسْتَحِكَامِ حَقِّى لَدَيْكُمُ لِيَحَقِّقَ ظَنِّى أَنَّ جَرْمِي سَيُوهِبُ وَأَنَّكُ لِلْحُرِّ الَّذِي لَكَ عنده وَدِيعةُ وُدِّ خيرُها مترقَّبُ وَقَالَ:

ولولا رجاء مِلْ أرجاء أَصْلُمَى وعلمُ يقينِ بالرّعاية وَالْعَرْدِ وَانْ نَسِيمَ الْإِنْعَطِافَ يَهِبُ لَى

هبوب نسم النّرجس الفَصّ والوّرْدِ قضيتُ بإحداهُن نَحِي حَسْرةً ولوكان لى قلبٌ من الحُجر الصّلْدِ وَلَى عند مولانا وديعة حُرْمَةٍ وشُكِرُ أيادِيهِ وديعته عندي ولن عشتُ كانت عُدَّتى وذَخيرتِي

و إن لم أُعِشْ فَهِي َ التُّراثُ لَنْ بَفْدِي

فيأيّم المولى الذي أشتاق عبدُه إليه ، أما تشتاق يوماً إلى المَبْد ! فإن كان لم يَبلُغ إلى رُتْبة الرّضا فبلّمه فيا قبلها رُتْبة الوّعْد

٢٠ وقوله: فأَبْطَأُ الدّلاء فَيْضاً أَمْلَؤُهَا ، وأَثْقَلُ السَّحَابِ
 مَشْيا أَحْفَلُهَا .

أبطأ: أَفْعَل من البُطْء وهو ضدّ السّرعة .

وأُملَوْهَا : أَفْقَلُ مِن مَلَا الشيءَ إِذَا أَوْقَرَهِ وَأَحْفَلَهِ .

وأَحْفَلَهُ: أيضا من الحفل، يقال: حَفلَ الصَّرَعُ حَفلًا إِذَا امتَلَاً. أَخَذَ في الآعتذار عن المخاطَب لكونه أخر الحنو عليه، والإجابة إلى ما قَصَدَه منه، الآعتذار عن المخاطَب لكونه أخر الحنو عليه، والإجابة إلى ما قصده منه بوهذا الذي بسميه أربابُ البَديع حُسْنَ التعليل، لأبَهم يحسنون الشيء بمبارتهم الفصيحة، وإن كان الأمرُ في نفسه قبيحاً ، كما قال الوزير أبو الفارات طلائم أن رزيك:

وما أخصَرَ ثوبُ الأرضِ إلا لأنه عليه إذا زارت بأقدامها تخطو ولا طاب نَشْرُ الزَّهْرِ إلاَّ لأنَّه يُجَرُّ عليها من جَلابيمِ اَ مِوْطُ وكا قال أبو منصور ظافر الحدَّاد:

قالوا عَا الْبُلْدَرِيُ بَهِجَهُ قَسَمَ بِرَبِّ مِنَى لقد كَذَبوا قَد صَفْتِ الصَّهِنَالَة وَجُنَدَ لوناً فَحُملٌ صَفْوها الخُبَبُ وَكَا قال التَّهَاي :

لَو لَمْ يَكُنْ أَقْدُواناً ثَفَرُ مَبِسِمِهِ مَا كَانَ يَرْ دَادُ طِيباً سَاعَةَ السَّحَوِ (١) قوله:

\* أَبِطأُ فَيضِ الدِّلاءِ أَمْلُؤُهَا \*

هذا نصفُ بيْتِ قالَه ابنُ المعتر في الأستسقاء ، من جملة بيتين ، وها قوله :

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٤.

قلتُ وقب د ضَجَّ رافعاً يدَهُ دَعُوا البَرَاياَ فاللهُ يَكُلؤُها وأستَيْقِنوا بالدَّواء منه كا أَبْطَأْ وَفْرِ الدِّلاء أَمْلؤُها

وما أجسنَ قولَ المكمبر الضبيّ من أبيات :

وإنّى لأرجوكم على بُطْء سَمْيكُم كَا فَى بُطُونِ الحَامِلاتِ رَجَاءِ (')
أخبّر مَن لا قَيتُ أَن قد وَ فَيْتُمُ ولو شئتُ قال المخبِرون أَساءوا
وقول أبى إسحاق الغزّى :

ومشكورة النّسويف في قدرة الفني

وخيرُ نَوالِ الحبّ مالم يُعجّل (٢) وخيرُ نَوالِ الحبّ مالم يُعجّل (٢) أَبَى صَدُّها أَن تَعدمَ المينُ قُرَّةً وللبدر في إدباره حُسن مقبلِ وقول أبى تمّام الطائي :

وقول أبى الطبّب:
ومن الخير بُطْه حَيْبِكَ عَنّى أُسرَعُ السُّحْبِ في المَسِيرِ الجُهامُ (1)

وقال ابن قلاقس : رُبَّ ضِحْكَ جَنَيْتُهُ مِن عُبُوسِ وَنَمِيمٍ أَلْمَيْتُهُ بِينِ 'بُوسِ وإذا ما السَّحَابُ قَطَّبَ وَجُهاً كان في طَيْه حَياهُ النَّمُوسِ

وإدا ما السحاب قطب وجها كان في طيه حياة النموس

ولى رَمْمُ عليكَ ولا دِفاعٌ لدَيْكَ يصد عنه ولا مِطالُ ولا مِطالُ ولا مِطالُ ولا مِطالُ ولا مِطالُ ولا مِطالُ ولا أن تأخر طابَ عَيْشًا فقد تُسْتَبْطَأُ السُّحُب الثقالُ وما أحسنَ قولَ أبى تمَّام في معاتبة ابن أبى دُواد لمنا استبطأه:

رأيت المُلا معمورةً منك دارُها إذا أجمعت جَاشاً وَقَرَ قَرَارُها (٥)

(۱) الكامل ۱: ۸۸ (۲) ديوانه ۸۸ (مخطوطة دار الكتب رقم ۸۸ \_ أدب ) (۳) ديوانه ٢٢ ( بيروت ) (٤) ديوانه ٤: ١٠٠ (٥) ديوانه ٩٩٩ (بيروت) . وكم تلكبة ظلماء تُحْسَبُ ليلة تجلّي لنا من راحَتَيْكَ نهارُها فلا جارَك العافي تناوَل عَكُلُها ولا عروضك الوافي تناوَل عارُها فلا تُمْكُنَنَّ المُطْل من ذِمّة النّوى فبئس أُخُو الأَيْدي الْفِرَار بَجَارُها فإنَّ الأيادي الصّالحَات كبارُها إذا وَقَمَتْ تحتَ المطال صفارُها وَمَا نفعُ من قد باتَ بالأَمْس صادياً إذا ماسماه اليَوْم طال أنهمارُها وما القُرْف بالنّسويف إلا كَخُلّة تسلّيتُ عنها حين شطَّ مَزارُها وخيرُ عدات الْمُلِّ مُحتصراتها كا أن خيرات اللّيالي قصارُها وما أحسن قول من قال:

إِنَّ المطالم لاتكون هَٰنِيَّةً حتَّى تكونَ قصيرةَ الأعمارِ

٢١ - وقوله: وَأَنْفَعِ الْحَيَا مَا وَافَقَ جَدْباء وَأَلَذُ الثَّرَابِ مَا أَصَابَ عَلَيْهِ الْمُعَالِبُ مَا أَصَابَ عَلَيْهِ .

الحيّا مقصور غير ممدود: المَطَرَ والخصّب.

واَفَق: صادَف.

الجدُّب ، بالدَّ ال المهملة : المَحْل . العَليل : المَعَش محرارة .

وهذا من أحسن الأعتذار للمخاطَب في إهماله الجوَاب ، وتركه الإجابة الى قَصْدِه . يقول : أَنْهُ المَطَر ما صادف تحُلا ، وَأَلذُ الشراب ماصادف حرارة المَطَش ، ولاشك أن المطر للأرض المُحْلة أنفَع وأوْفق لها من الأرض المُحْلة أنفَع وأوْفق لها من الأرض المُحْلة ، وكذلك لذّة الماء عند الظمآن أشد وَقَعاً ثمّا يكون عند الرّى .

وما أحسنَ قولَ ابن حَيُوس:

و إِنَّ أَلذَّ القُرْبِ مَا كَانَ قَبلَهُ نَوِّى وَأَحْلَى وَصَالٍ مَا تَقَدَّمُهُ جَهِدُ (١) ومثلُه قولُ الأرّجانيّ :

وأَحْسَنُ قُرْبِ مَا تَقَدَّمِهِ نَوَّى وَأَحْسَنُ وَصْلِ مَا تَقَدَّمِهِ هَيْجُرُ

وقولُ مَهِذَّبِ الدِّينِ بنِ القَيْسَرِ اني :

فياوَيْحَ قلِي مِن بلاء بحبِّهِ ومَنْ دَلَّ أَلَحَاظِي على ذلك الدَّلِّ الْفَاتُ وَالْحَامَ الْوَصَالُ على مَطْلَ أَلْفَتُ وَاللَّهِ مَا وَاللَّهِ مَا اللَّالِّ الدَّلِّ الْفَاتُ وَاللَّهِ مَا اللَّالِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَطْلَ

وقول الآخر :

ولیس یَمرِف کُنْهُ الوصلِ ذو کَلَف مِنْدِن أو بهِجْران ِ

وقوله: « وألذ الشراب ما أصاب غَليلا » مأخوذ من قول الشاعر \_

أُظنّه كُشَاجِم : هذَا الشّرابُ أُخو الحُياةِ ومالَه من لَذَّة حتّى 'يصيب غَليلا

وقال القُطامي" :

يَقْتُلْنَنَا بحديث ليس يَهْلَمُهُ من يتّقينَ ولا مكنونه بادى (٢٥ فَهُنَ يَقْدُنُ مَنْ ذِي النَّلَةُ الصادِي فَهُنَّ يَنْدِنْ من قُولٍ يُصِبنَ به مواقع الماء من ذِي النَّلَةُ الصادِي وقال أبو هلال المسكري :

بقَـدْر الصَّبَابِةِ عنـد اللَّهُورِ تَكُونُ السَّرّة عند الحضورِ وأطيّبُ ما كان بَرْدُ الثُّهُورِ إذا هو صادَفَ حَرَّ الصَّدور

(۱) ديوانه ۸ .

(۲) ديوانه ۸
 (۲) عام المتون €

## ٢٢ - وقوله: ومع اليوم غد"، وَلكل أجل كتاب.

ومع اليوم عَد ، هذا أصلُه من أمثال العرب ، ولكنهم يقولون : « إنَّ مع اليوم غدًا » (1) ؛ 'يضرب مثلا في تنقّل الحالات ، وتقلّب الأيام بالدُّول على مَرِّها وَكَرِّها.

ومن أمثالهم أيضا: « يأتيك كلُّ غد بما فيه » ، أى بما قُضى فيه من خير وَشَر . ومن أمثالهم أيضا: « لكل صَباح صَبُوح » (٢) ، أى كل يوم يأتى بما ينتظر فيه . ومن أمثالهم أيضا: « لكل غد طمام » (١) . وقولهم في المثل أيضا: « عسى غدُك لغيرك » (٥) ، أى لا تَتأخّر من اليوم إلى غد ، فلملك لا تُدركه .

وثمًا 'ينسَب إلى يزيدَ بن معاوية :

أُقُولُ لَصَحْبُ ضَمَّت الكَأْسُ شَمْلَمِمْ وَدَاعِي صَبِاباتِ الهُوى يَترَبَّمُ خُذُوا بنصيبٍ من نعيم وَلَذَةٍ فَكُلُّ وإِنْ طَالَ اللَّذَى يَتَصَرَّمُ ولا تَتْرُ كُنّ الأنسَ يوماً إلى غد فرُبّ غيد يأتي بما ليس تَعلَمُ

و يقولون فى المثل أيضا: «غداً غَدُها إن لم يمقني عائق» (٢)، والهاء كمناية والفاء كمناية والفاء كمناية والفاء أي غدا غدُها إن لم يجبسني حابس.

ومن كلام مولانا القاضى الفاضل رحمهُ الله تعالى : والمقدور كائن ، والهم فضل ، والمعنى من تخط على الأقدار ، وُيُقلّب اللهُ اللّيلَ والنّهار ، إن دار الفلك ، فعلَيك أو فَلك ، لا حذر مِنْ قدر ، ولا ملام على الأمّام.

هي المقادير تَجرِي في أُعِنْمِا فأصبر فليس لها صبر على حال

<sup>(</sup>۱) الميداني ۱ : ۳۰ . (۲) الميداني ۲ : ۱۹ . (۳) الميداني ۲ : ۲۱ .

<sup>(</sup>٤) الميداني ٢ : ١٨٢ . (٥) الميداني ٢ : ٨٩ . (٦) الميداني ٧ : ١٦ .

لا نَسَالِ الدَّهَرَ في بأساء يكشفها ولو سألْتَ دوامَ البُؤْس لم يَدُم ِ

إذا عَقَد القَضاء عليكَ أَمْراً فليس يَحُـلُهُ إلاَّ القَضاه

وفى المقادير ما يبطل التقدير ، ومع اليوم غد ، وأصْبر فإنَّ الدهر لا يَصِبر ، قد يتجلّى المكروه عمَّا يُحمَد . انتهى .

ولكلِّ أَجلِ كتاب، لفظُ القرآن العظيم . والأَجَل مُدَّة الشيء ، ومعناه لحكلِّ شيء أَجلُ الله كتاب مَكلِّ شيء أَجلُ مُكتوب ، وأوقات كَادودة ، أو لكل أُجلِ أَجّله الله كتاب أَثبته فيه ، لا يتقدم عن وقته ، ولا يتأخَّر .

وقيل: هذا من المقاوب الذي جاء في القرآن ، وممناه لـكلِّ كتابٍ أَجلُ يَهِ لَ فيه ، كقوله تمالى : ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَة اَلُوتِ بِالْحَقِّ ﴾ (١) و إنّما هو: ﴿ وَجَاءَ اللَّوْقُ بِسَكْرة الموت » ، وكقوله تعالى : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ (٢) ، وهو كثيرٌ في القرآن .

وما أُحسنَ قولَ السِّراجِ الوَرَّاقِ ، ومن خَطُّهُ نَقَلْتُ :

أَرَانِي بطيئاً إِذَا مَا كَتَبْتُ وَقَدَ خُلَقِتْ طِيَنْتِي مِن عَجَلْ كَانِي مِن عَجَلْ كَانِي خَالُفْتُ نَصَّ الكتابِ فَمِنْدِي لـكُلِّ كتاب أَجَلْ .

وقولهم فى المثل : «اليومَ خمر ، وغداً أَشْر» (٣) . أوَّل من قاله أمرو القيس . كان حُجْر أبو (١) أمرى القيس قد طرد أبنه هذا لشعره وغَزَله ؛ لأنَّ الملوك كانوا يأنفون من ذلك ، فلحق أمروُ القيس بأرض اليمن ، ولم يَزَلْ بها حتى قتل بنو أَحَد بن خُزَ يُمَة حُجْراً ، فجاءه الأَعْوَر المِجلى فأخبره بمقتل أبيه ،

<sup>(</sup>١) سورة ق ١٩٠ . (٢) سورة النجم ٩ .

<sup>(</sup>٣) المداني ٢ : ٢١٧ . (٤) ط : ﴿ أَيا ﴾ ، وهو خطأ .

فقال: « ضَيَّعني صفيراً ، وَحَلَني دمه كبيراً ، لا صحو اليوم ، ولا شُرْب عَداً ، اليوم خر ، وعَداً أمر » . ثمّ شرب سبعة أيَّام ، ولنا أصبح في اليوم الثامن أرتحل ، وقام يسمى لأخذ الثأر .

وما أحسنَ قول شمس الدين محَّد بن العَفِيف التَّلِمْساني :

قالوا غَداً تندم من كَثْمَة في تُغرِه إذْ يَغْلَب السُّكُرُ فَقَداً أَمْرُ فَقَداً أَمْرُ

وما أحسن قول ابن الحجاج:

يا صاحبي قَرَا لَوْ مِي وَمَعْتَدِي قُمْ نَصَطَبِعْ حَرَةً مَن خير ماذَ خَرُوا وبادرا عَفْلَة الأيَّامِ وَاغتَنِمَا فاليومَ خَمْرٌ وَيَبْدُو في غد خبر وقال أبن طَباطبا:

> يَا مَن يَخَافُ أَنْ يَـكُو أَمَا سَمِمت قــولَمَم:

يَكُو نَ ، ما يكونُ سَرْمَدا ولَهُم: « إِنَّ مع اليوم غـدا »

وما أحسن قول معن بن أوس المزنى :

وإنّ أخوك الدّائمُ المهدِ لم أحلُ وإن سؤّ تني يوما صفحتُ إلى غد

أن ابزاك خصم أو نبابك منزلُ ليعقِبَ بوما منك آخرُ أو لُ

وقول على بن ِ الجُهْم لَا حَبْسه المتوكِّل من أبيات:

وَيَدُ الحَلافَة لا تُطَاوِلُهُا يَدُ (١) أَجْلَى لَكَ اللَّهِ اللَّهِ مَا يُحْمَدُ خَطْبٌ رَمَاكَ به الزّ مان الأنكد فَنَجاً ، ومات طبيبه والمُوَّدُ

صبراً فإن اليوم يَعقبُه عَدُ ولرَبَّما ولكل خبر مُعقب وَارُبَّما لا يُؤْيسَنَّك مِنْ تَفَرُّج كُرْبَةٍ لَمَ مِنْ تَفَرُّج كُرْبَةٍ كَرُبَةٍ كَمَ مِنْ عَليلِ قد تَخَطَّاه الرَّدَى

<sup>(1)</sup> enelis es .

و قال غَيْلان بن خَرَشَة النَّقَفي :

أَنَاةً وحِلْمًا وَانتظارًا بهمْ غَدًا فَمَا أَنَا بِالوَانِي وَلَا الصَّرَعِ الْفَمْرِ

أَظُنُ صَروفَ الدَّهِرِ بِنِي وَ بَيْهَمْ سَتَحَمِلُهُم مَنَى عَلَى مَرْكَبٍ وَعُرِ أَظُنُ صَروفَ الدَّهِرِ بَيْنَ وَبَاتِي لَا تَلِينَ عَلَى الْقَسْرِ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنِّي تُخَافُ عَزائِمِي وَأَنَّ قَنَاتِي لَا تَلِينِ عَلَى الْقَسْرِ

الم تعلموا الى تخاف عزائمى وان قناني لا تلين على القشر وإنَّا هُمْ كُن نَبَّه القَطَا ولو لم تُنبَّه باتَت الليلَ لا تَسْرِي

وقول أبن مُقْبِل:

(۱) دیوانه ۲ .

خليلي لاتستمح لل وانظرًا غدا

على أن يكون المُكثُّ فى الأمرِ أرشَّدا (¹) وقال الأمير تميمُ بنُ الْمُعِزّ :

إِنَّ الْأُمُورَ إِذَا اشْتَدَّتَ مَفَاقِدُهَا ﴿ يُفِرِّجِ اللَّهُ مِنْهَا كُلَّ مَا وَرَّدَا [اللَّهُ عَنْهُ

كَذَلِكُ الدَّهُرُ إِنْ جَاءِتَ فَوَادِ حُهُ فَى الْيُومِ فَأَرَجُ لِمَا ٱلاَّ تَدُومَ غَدَا وَقُولَ منصور بن الحاكم أبى منصور الْهَرَوِيِّ:

لا تُعاتب زَمانَا إِنْ عَراناً جَفاؤُهُ شَدَّة الله تفقيى ثمّ يأتى رَخاؤُهُ

كَدُر الْعَيْسِ للفَتَى يَقْتَصَيْبِ صَفَاؤُه

وكذا الماء يسبق الصفو منه جَفَاوُهُ وَ وَوَلِ البُحْتُرِيّ :

يسرُّكُ الشيء قدُّ يَسُوء وكمَّ نَوَّه يوماً بخـــاملِ لَقَبُهُ (٣) لا يوأسِ المرء أن يُنجِيَّهُ ما يَحسَبُ الناسُ أَنَّهُ عطبُهُ

**秦** 秦

<sup>(</sup>۲) دیرانه ۱۰۰ . (۳) دیوانه ۱ : ۲۳ .

٢٣ – وقوله : لَهُ الحَدُ على اهتبالِه ، وَلا عَتْبَ عليه في إغفاله .

الحمد نقيض الذمِّ ، وقيل: إنَّ الفرق بين الحُمْد وَالشَّكر أن الحمدُّ وَلَشَّكر أن الحمدُّ يَكُونَ فِي الخَيْرِ فَقَط ؛ لأنَّه ورد أنَّ رسول الله صلَّى الله على إنه على إذا جاءه ما يُحبُّه قال: ﴿ الحمد لله على إنه على إذا جاءه ما يَكرُ هه قال: ﴿ الحمد لله على كلّ حال » .

والأهتبال : الأغتنام والأفتراص والأحتيال ؛ واهتَبَلْت غفلتَه ، أى تحيّنُ تأه وأغَتَنَهُمُ أَهُ والْهَبَال : الصيّاد الّذي يتحيّنُ الصّيد .

والإغفال مصدّر أَغْفَلَه ، أَغْفَلْتُ الشيء ، إذا تركته علىذُ كر منك ، أَخَذَ يَحْمَده على إبطائيه عنه ، وعلى تَلَبُّيثه فما يَطلُبه منه ، قال الفرزدق :

وإنّى وَسَمْدا كَاكُلُـوارِ وَأُمَّه إذا وَطِئَتْه لم يضرْه اعتَّادُها (١) وما أُحسنَ قولَ الجنونِ \_ وقيل لإبراهيم بن العَبّاس :

تَطَلَّعُ مِن نفسِي إليـكَ نَوازِعُ `

عَوارِفُ أَنَّ الناسَ منك تُصيبُها

وزالَتْ زوالَ الشَّمسِ عن مستقرِّها فَمَنْ مُغْبِرِى فى أَىِّ أَرْضٍ غُروبُها حَلالٌ لَائيــلَى أَن تَرُوعَ مُؤادَهُ

بهَجْرٍ ومففورٌ لَأَيْلَى ذُنوبُهُا

إِنْ أَمُتْ وَجُداً فلِي قَدَمْ فِي إِلَى حَثْفِ الْهَـــوَى حَمَّتِ الْمُــوَى حَمَّتِ الْمُــوَى حَمَّتِ أُو تُرُقْ تِلْكَ اللحاظُ دَمِي فهي في حِـــــلُّ وفي سَمَةٍ (١) ديوانه ١: ٢١٦، واعتادها ، أي انكاؤها عليه . والحوار : النصيل أول ما ينتج .

وما أحسنَ قول البهاء زُهَير:

ومن شَفَقِي فيكم ووجدى أنَّني أهـوِّنُ مَا ٱلْقَاهُ وهُو هَوانُ<sup>(1)</sup> ويَحسنُ قبحُ الفُود وهو دُخانُ

وقوله أيضا:

أبدًا أزيدُ مع الوصالِ تلهُفاً كالمقدِ في جِيدِ اللَّهِ يَملَقُ الْأَكُفُ عَلَقُ الْأَكُفُ فَيَعْبَق

وقول الرشيد محفوظ المراقيّ مَّا 'يقارب هذا:

فَرْقَتْ بِينَا الحوادثُ لَكِنْ لِي نَفْسُ إليكمُ أَدْنَهَا فَرَعُوها وَلَفَحَة الطِّيبِ فَيها فَكَأَنَّ فِي الفَوَادِ فَأَرَةَ مِسْكِ أَفْرَعُوها وَلَفَحَة الطِّيبِ فَيها

وذكرتُ أنا ما قلتُ هنا في هذا المعنى ، وهو:

مَن منصنِی مِن زمان قد منیتُ به فقد عَدَوْتُ بما أَلْقَاهِ منه لَقَی عَنْ منصنِی مِن زمان قد منیتُ به والعُود یَزْ داد طِیباً کلَّما احْتَرَقا

وقال الأمبر محمَّد بن قرطاى الإِرْ بليِّ :

أمًا وأشتياقي عند حضرة ذكركم

وذاقسم أن لو تعلمون عظم ً

ومِن مهجة فيا أَتَّى وَكُلُومٌ

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۰۰ . (۲) دیوانه ۲۰۱.

فلا ذقتم ما ذقت منكم فلي بكم وسيس غرام مقعد ومقيم

وقال مؤيّد الدُّولة أسامة بنُ مُنقِذ:

إِذَا أَدْمَتْ قَوَارِصُكُمْ فَوَادِي صِبرْتُ عَلَى أَذَاكُمُ وَأَنطُوَيْتُ وَوَالطَوَيْتُ وَحِبْثُ وَالطَوَيْتُ وَلَا رَأَيْتُ وَحِبْثُ وَلِا رَأَيْتُ وَحِبْثُ وَلا رَأَيْتُ

37 - eee b:

فَإِنْ ۚ يَكُنِ الْفِمْلُ الَّذِي سَاء واحِداً فَأَفَمَالُهُ اللَّهِ فِي سَرَوْنَ أَلُوفَ وَأَوْمَالُهُ اللَّ

أَخِذَ فِي تَأْبِيد مَاتَقَدَّم مِن حمده له ، وصبر ه على إبطائه ، فقال : و إن كان هذا الفملُ الذي تَأْتِيه في هذه الفَتْرة و احِداً، فلكَ أفمال قد سَرَرُن وهي أُلوف ، فلا عِبرة بهذا الفِمل الواحد الّذي ساء مع أعتبار الأفمال السارَّة وهي ألوف .

وهذا البيتُ لأبى الطبّب، من أبياتٍ كُتَب بها إلى أبى العشائر الخسين ابن حُمْدان ُيما تِبه على سبب جَرى عليه من غِلْمانه، وهي:

ومنتسب عندى إلى مَن أُحِبُهُ وللنّبل حَوْلِي من يديه حَفيفُ (۱) فَهَيّجَ مِن شوق وما مِن مَذَلّة جنيتُ ، وَلَكَنّ الكريمَ أَلُوفُ وكُلُ وِ دادٍ لا يَدومُ على الأذَى دَوامَ و دادِى للحُسين ضعيفُ فإن يكن الفِعلُ اللّذي ساء واحداً فأفعالُه اللّائي سَرَرْن أَلُوف و نَفْسِي له تَفْسِي الفداء لنفسِه ولكن عض الماليكين عنيفُ ومن هذه المادّة:

إذا ما صديقٌ أسًا مَرَّةً وقد كان فيا مَضَى مُجلا

(١) ديرانه٢ : ۲۹۲ ۽ وحفيف ۽ أي صوت يحف بي .

### ذَ كَرَتُ المُقدَّم مِن فِعلِهِ فلا يَنقصُ الآخرُ الأوَّلا

وقال الأديب أبو محمّد بن مالك المفربيّ من جملة رسالة كتب بها إلى ابن صُمادح: ولئن أعقِب يوماً من الدَّهر بحِرْمان \_ وحاشاه \_ فلقد سبق بمعروف ، ولئن ساءنى يوماً فِملُه ؛ فأفعاله اللَّائي سَرَرْن ألوف .

وهذا البيتُ اللَّذي استَشهَد به أبنَ زَيدون في رسالته ، بشبه قولَ القائل :

وإذا اللَّهُ عُمَّ اللَّهُ عُلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عُلَّمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا

وقال أبو البركات محمَّد بن أحمد المِنْقَرِيُّ ، وعُرِف بالمؤيَّد :

ماذِلَّتی فی حُبِّکم و خُضوعی عارث ، ولا شَمَنی بَکم ببدیع ِ
دین الهَوَی ذَلُ وجِ ْمُ نَاحِلُ وسُهادُ أَجْفَانٍ وَفَیْضُ دَمُوعِ ِ
کَم قد لَحَانی فی هواکم لأئم فَ فَدَنْیتُ عِطْنی عنه غیر سَمِیعِ
ما. یُحدث التّقبیح عندی سَلُوة لکم ولو جئم بکل فظیع
وإذا الحبیب أَتی بذَنْ واحد جاءت محاسنه بألف شفیع

٢٥ – وَقُولُه: وَأُعُودُ فَأُقُولُ: مَا هَذَا الذَّبُ الَّذِي لَمَ يَسَمَّهُ عَمُولُكُ ، وَالجَهِلُ الَّذِي لَم يَأْتُ مِن ورائه حِلْمُكُ!

رجع بعد أن وَطَّن نفسه في مُخاطبته على الصَّبر والأنتظار ، التفاتاً منه إلى ما في ضميره من بقايا العتب ، فقال يَستفهم منه : ما هذا الَّذي صَدَر مني ، حتى إنَّ عَفُوكُ لَم يَسْعُه ، وهو صفير بالنَّسبة إلى كبير عفوك ؛ وما هذا الجُهلُ في حتى وَقَع ما وَقَع ، ولم يأتِ من ورائه حِلمُك وَعَقْلُك!

أُمَّاالَمَفُو فَإِنَّهُ أَمْرِ نَطَقَ بِهِ القرآنُ العظيمِ ، وورَدتْ بِهِ السُّنَّة ، وحَثَّ عليه عليه الذيّ صلّى الله عليه وسلّم ، قال الله تمالىٰ : ﴿ خُدَ الْمَفْوَ وَأَمُرُ بِالْمُرْفِ﴾ (١) وقال تمالى : ﴿ فَأَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجُمِيلَ ﴾ (٢) ، وقال تعـالى : ﴿ وَالْمَا فِينَ عَنِ النَّاسَ ﴾ (٢) . والآياتُ في هذا كثيرة .

ومَّن قَدَر وعَفَا ، وصف ۖ لآليء غُفُرانِه وصَفَا ، سيِّدُنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسـلّم ، لأنَّ أهلَ مكَّة كانوا يؤذونه في نفسه ، ويقصدون نـكايته في أهلِه ، قتلوا أعمامَه ، وعذَّ بوا أصحابه ، وَأَلَّبُوا عليـه ، وأخرجوه مِن أحبِّ البقاع إليه ، حتى إذا فَتَحمَّا الله عليه وَدَخَلَمًا بغير خَدْهُم ، وظهرتْ كُلُّتُه بها على رُغيهم ، قام فيهم خطيباً ، فحمدَ اللهُ وَأَثنَى عليه ، وشكره على ما منحه من الطَّقَر ، ثمَّ قال : أقول لكم كا قال أخى يوسف : ﴿ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ (1).

وعن عائشةَ رضى الله عنها أنَّها قالت للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: هل أتى عليك يوم كان أشدَّ عَلَيْك من يوم أُحُد؟ قال: لقد لقيتُ منْ قومك، وكان أشدُّ ما لقيتُ منهم يومَ العقبة ، إذْ عرضتُ نفسي على أبن عبد ياليل [ ابن عبد كُلال] ، فَلَم يُحبّني إلى ماأَرَدْت ، فأ نطلقتُ وأنا مهمومٌ على وجهى، فَلَمُ أُسَــتَفِقٌ إِلاًّ وأنا بقر أن الثمالب (٥) ، فرفمتُ رأسي ، فإذا أنا بسحابةٍ قد أَظَّلَّتْنَى ، فَنَظَرتُ فَإِذَا فَيُهَا جَبْرِيلٍ ، فَنَادَانَى ، فَقَـالَ : إِنَّ الله قَد سَمِـتَم قُولَ قومك لك ، ومارَدُّوا عليك ، وقد بَعَث إليكَ مَلَكَ الْجِبال لتأمرَه بما شئتَ فيهم قال: فناداني ملَّكُ الجِمال ، فسلَّم عليَّ ثم قال: يا مُمَّد ، إنَّ الله قد سمم قولَ قومِكَ لَكَ ، وَأَنَا مَلَكَ الْجِبَالَ ، قد بِعْثَنَى رَبُّكَ إِلَيْكَ لَتَأْمُرَنَى بِأَمْرِكَ

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٩٩

<sup>(</sup>٢) الحجر ١٥ (٣) آل عمران ١٣٤. (٤) يوسف ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) قرن الثعالب ، من مواقيت أهل نجد،وفالأصل: «قرية» ، وصوابه من صحيح مسلم .

﴿ [ فَمَا شُئْتَ ] (' ؟ إِن شُئْتَ أَطْبَقْتُ عَلَيْهُمِ الْأَخْشَبَينِ ('')؛ فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : بل أرجو أن تَخرُج من أصلابهم مَن يَعبُد الله وَ يُوَحِّده ، ولا يُشْرِكُ به . متّفقُ عليه ('').

وعنها رضى الله عنها قالت: ما ضرب رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم شيئًا قطُّ بيَده، ولا أمرأةً ، ولا خادماً إلاَّ أن يَجاهِد في سبيل الله . وما نيل منه شيء قطّ ، فينتقم من صاحبه ، إلاّ أن يُنهك شيء مِن تحارم الله تعالى ، فينتقم الله تعالى . رواه مسلم .

وعن أبن مسعود قال : كأتى أنظرُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسهم ، يَحكِى أنَّ نبيًا من الأنبياء صلوات الله وسلامُه عليهم ضربه قومُه فأدْمَوْه ، وهو عسح الدَّمَ عن وجهه ، ويقول : اللهمَّ أغْفِرْ لقَوْمى فإنَّهم لا يَعلَمون . مَتّفَق عليه .

قيل لخالد بن صَفُوان : أَيُّ إِخُوانِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قال : ﴿ الَّذِي يَسُدُّ خَلَلَى، وَيَفَفِرُ زَلِنَى ، وَيَقْبَلِ عَلَلَى .

حُرِي أَنَّ المَّامِونَ كَانَ يُوضِّمُهُ عَلامُهُ ، فَغَلَلُ عَن شَأَنِهِ ، فَنزلتُ المِيضَاةُ مِن يده على جَهْتِه فَشَجَّتُه ، فنظر إليه المَّامُونَ مَفْضَبًا ، فقال : يا أُمِيرَ المؤمنين ، فوالـ كاظمين الفَيْظ ﴾ ، قال : كَظَمْتُ عَيْظِي ، قال : ﴿ وَالْمَا فِينَ عَن الناس ﴾ ، قال : قد عَفَوْتُ عنك ، قال : ﴿ وَاللهُ يُحِبّ الْحُسنين ﴾ (١) ، قال : اذَهْب فأنتَ حُرِّ .

وقال عبد الله بنُ طاهر : كنتُ عند المأمون ثانى اثنين ، فنادى أ: يأغلام، يا غلام! بأعلى صوته ، فدخَلَ غلامٌ تركى فقال : لا ينْبفي للفَلام أن يأ كل أو

(٢) الأخشبان :جبلار بمكن .

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم .

<sup>.</sup> ۱٤۲٠ محيح مسلم ۲٤۲۰

<sup>(</sup>٤) آل عمران ١٣٤ .

يَشْرَب ، أو يتوضأ أو يصلّى ! كلَّما خرجْنا من عندك تصيح : يا غلام ، ياغلام ! إلى كم ياغلام ، ياغلام ! فنكس المأمون رأسه طويلا ، فاشككت أنّه يأمرنى بضرّب عُنقه ، فقال : يا عبد الله ، إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاقه حسنت أخلاق خدمه ، ولا نستطيع أن نُسىء أخلاق خدمه ، ولا نستطيع أن نُسىء أخلاقنا لتَحْسُن أخلاق خدمنا .

وقال المأمون: لقد حُبِّب إلى العفو ، حتى لقد خَفْتُ أَلاَ أُوجَرَ عليه. قات : لعلّه أَخَذ هذا من قول أبى تَمَّام من قصيدة مَدَحه بها عجاء منها: لو يَعلَم العا فُون كم لك في النَّدى فِين لذَّةٍ أُو فَرَحةٍ لم تُحْمَد (١) وقال أبن الخَيَاظ الدِّمَشْقِيّ:

من الكاظمي المَيْظ وَالمُحْسِنِينَ إِذَا بَرَّ حَتْ بِالصُّدورِ الْخُقُودُ فَمُتَ بَجُرُم إِلَى عَفُوه كَينَلْكَ مع المَفُو بِرُ وَجُودُ إِذَا كَنْتَ سَيِّدَ قُومٍ و لَمْ تَسَمُّهُم بِحِلْمٍ فَأَنْتَ المَسُودُ وما أحسنَ قول مسلم بن الوليد في الرَّشيد:

بأبي وَأُمِّى أنت ما أَنْدَى يَداً وأبر ميثاقاً وما أَزْكاكا الله عَدُو عَدُوْكَ خَائِفاً فَإِذَا رَأَى أَنْ قد قَدَرْتَ على العقابرَ جاكا وما أحسنَ ما كتب به ابن عمّار إلى المعتمد بن عَبّاد يَستعطفه:

وَعُذْرُكَ إِنْ عَاقَبَتَ أَنْدَى وَأَوْضَحُ فَأَنتَ إِلَى الأَدْنَى مِن الله أَجْنَحُ عِدَاتِى وَإِن أَثْنُوا عَلَى ۖ وَأَفْصَحُوا يَخُوضُ عَدُو لِي اليومَ فيه وَيَمْرَحُ

سَجَايَاكَ إِن عاتبتَ أَنْدَى وأَسْمَحُ وَإِن كَانَ بِينَ انْلُطَّةَ بْنِ مَنْهُ مَزِيَّةُ حَنَا نَبْكَ فَى أَخْذَى بِرأَيْكَ لاتُطْمِعُ خَنا نَبْكَ فَى أَخْذَى بِرأَيْكَ لاتُطْمِعُ فَإِنَّ رَجَائِي أَنَّ عَنْدَكَ غَيْرِما

<sup>(</sup>١) ديوانه ١١٣ \_ بيروت . (٢) ديوانه ٣٣١ ، وبينهما ثالث

ولم لا وقد أَسْلَفْتَ وُدُّا وحُرْمةً ﴿ يَسَكُرُ ان فَي لَيْلِ الْخُطُوبِ فَيَسْبَحُ وهَبْنِي وقد أعقبتُ أعمالَ مُفسد أما تُفسد الأعمال ثمت تصلح ! وماذا عَسَى الأعداد أن يتزيَّدوا سَوَى أنَّ ذَنبي واضح متضحضحُ هم لي ذنب غير أن علمه صفاة يَرلُ الدُّنب عنها فينزحُ أُقْلَنَى بَمَا تَبْنِي وَبَيْنَكُ مِن رَضًا لَه نحو بابِ اللهِ رَوحٌ مَفَتَّحُ ولا تلتفت قولَ الوُشاةِ وزُورهم فكل إناء بالذي فيه يَنْضَحُ وقالوا سيَجْزيه فلان بسَمْيه فقلتُ وقدْ يَمْفُو فلان ويصْفحُ أَلَا إِنَّ بَطْشًا للمؤيَّد يُتَّقَى ولكن حَلْما للمؤيَّد أرجَحُ

وما أحسن ما وَصَف بَه الْحِلْمَ أَبُو تَمَّام في قوله :

رقيقُ حَواشِي الْحُلُم لُو أَنَّ حِلْمَهُ مَكَفَّيْكَ مَا مَارَ ْبِتَ فِي أُنَّه بُرْدُ (٢)

وقال مُمَّد بن غالب الرُّصافيُّ من أبيات :

كنا إلى اللَّا الأعْلَى بنِسْلَتِهِ لو ناسب اللَّا العلويَّ إنسانُ النصي عن الذنب عَفُواً وهُو مُقْتَدر

ويَتْرُكُ البَطش حِلْمًا وهو غَصْبانُ

وقال أبو الفَرَج البيفاء : أُعِدْهَا إِلَى عَادات عَفُو كُ مُحْسنًا ﴿ كَا عُوْدَتُهَا قَبْلُ آبَاؤُكُ الشُّمُ

فإنْ ضاق عنها الْمُذْرُ عندَكُ في الّذي جنتهُ فما ضاق التفضَّلُ والحُلمُ

وقال أبو عبد الله محمد بن أحد الحازن:

وأَحْسِنْ إِنَّنِي أَحَسَنَتُ ظُمًّا وأَرْجُو أَنَّ ظُمِّي لَا يَحْمِبُ فَأَنَّةُ طَرْبَةِ لِلْمَفُو إِنَّ الـ كَرَيْمَ وَأَنتَ مَعْنَاهُ طَرُوبُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٢١ ــ بيروت ، وفي ط : ﴿ لُو أَن حَلَّمُهُ ﴾ .

وكان الأحنفُ بنُ قيس يقول: لا شيء أثقل من حمل الفضب.

وقال الجاحظ: قيل لأبي عبَاد وزير المأمون \_ وكان أسرع الناس غضبًا: إِنَّ أَبِنَ لَقَانَ قَالَ لِأَبِيهِ: مَا أُلِحُملَ الثَّقيلُ ؟ قَالَ : الفضب. قال أبو عبّاد: لَكُنَّهُ وَاللهُ أَخَتُ مِن الرِّيش ، فقيل له: إِنْمَا عَنَى لَقَانُ أَنَّ احتمالَ الفضب ثقيل ، فقال : لا والله ما يَقوَى على أحمال الفَصَب إلاَّ الجل

وقال زياد: تأخير جزاء المُحسن لُؤْم، وتَعجيلُ عُقوبة الْسَيْء دَناءة، والتثبُّتُ في العقوبة ربما أدَّى إلى السَّلامة منها، وتأخيرُ الإحسان ربما أدَّى إلى نَدَم لم يمكن صاحبُه أن يتلافاه.

حدَّث أبو هر برة الشاعر المصرئ ، قال: خرجت بوماً إلى بر كه كُنب بهمر متنز ها في أيّام الرَّبيع ، حين أخذت الأرض رُ خُرُفَها وارَّيَّنت ، ومعى آنية شراب وكانت تلك عادتى في كلِّ سنة في فعلت أشرب وأنادم كتّابى طول يَوْمى ، فلمّا كادت الشمس تَغرب و تلمع في أجنحة الطير ، أخذت في الانصراف إلى منزلى وأنا تعلى ؛ فبيما أنا أمشى وإذا بفارس خرج من مصر متلمّها ، لا يبين من وجهه غير عَيْدَيْه ، فسلّم وقال : من أين أقبل الشيوخ ؟ فقلت في نفسى : أجُن الرّجل! ومن برى معى ؟ والتفت وإذا الشيوخ كن فقلت وإذا ومن برى معى ؟ والتفت وإذا الشيوخ كن فقلت أنه عضرنا إملاك (١) الوالدة ، ير حمك الله ! فضحك وأنصرف .

ولمَّاكَانَ بِعِدَ أَيَّامِ دَخَلَتَ عَلَى الأَمِيرِ تَكِينِ فَى حَاجِةً ، فَقَصَاهَا وَأَمَرَ لَى بأَلْفَ دِرْهُم ، وقال لى : هذا حقُّ حضور كَ ذلك الإملاك ، فقلت : إنَّه الَّذَى لَقَيَنَى ذلك اليوم ، فأخذتُها وانصرفتُ خَجلا .

وحكى محمَّد بنُ أَزْدَشير قال : كنت بالشَّيرِ جان (٢) مع الوزير أبى غالب الحسن بن منصور ، اللقَّب بذى السّعادتين ، فاتَّقَى أن شربتُ عنده يوماً

<sup>(</sup>١) الإملاك : التروع . ﴿ (٢) الشيرجان : قصبة كرمان .

فَكُرْتَ سُكُراً ، فَسَقَطَتْ مَمْهُ سُفْتَجَى (١) مِن كُمِيّ ، وفيها رِقَاعٌ قد أعطانيها أَربابُها لأَ نَجِّز عليهم توقيعات ، ومِن بُجُلتها رُقَمْتان بِخَطِّى ، قد كتبتُ في أحدهما :

يا قليلَ الخيرِ مَوْ فُورَ الصَّلَفُ والَّذَى فِي الْبَغْى قد حازَالشَّرَفُ كَنْ لَئِما وتُواضَعُ تُحْتَمَلُ أُو كَرِيماً يُحتَملُ منك الصَّلَفُ

وفي الأخرى:

مِا قَارِعَ البابِ على عبدِ الصَّمَدُ لا تَقرَع ِ البابَ في ا تُمَّ أُحَدُ

فأخذ السُّفْتجة وفتحها ، ووقف على الرِّقاع بجميع مافيها ، ووقع على الرُّقمة التي فيها البَيْنان : « يُطلق له ألف درهم » وعلى الأخرى التي فيها البَيْت الواحد : « يوجب له كل شهر ألف درهم » من اتصال الشهر الَّذي نحن فيه » ، وردَّ الجميع إلى السُّفتجة ، وجعَلَها في كمتى ، وأصبحت من الفداة ولا علم لى بما جرى ، فاستَدْعاني إلى الطعام وقت الظهر ، فلم يَرَ عندى أثرًا لفَه مُلته التي وقفت على الرِّقاع ؟ فقلت : لا ، أيُّها الوزير ، ثم ذكرتُ ما كان في الأوراق وتصبيبت عرقا ، واستَه ل قلبي لما وُجد فيها بحَطِّي ، فنهضت إلى الرِّقاع وتأمَّلتها ، وعدت إليه وشكر ثنه ، واعتذرت مَّا وجد ، فقال : لا تعتذر ، وتأمَّلتها ، وعدت إليه وشكر ثنه ، واعتذرت مَّا وجد ، فقال : لا تعتذر ، فإنا نستحقه إن لم نقض واجبا ، ولم نَرْعَ صاحبا .

米 \* \*

<sup>(</sup>١) في القاموس: « السفتجة أن يعطى مالا لآخر واللآخر مال في بلد المعطى فيوفيه إياه ثم فيستفيد أمن الطريق » .

# ٣٦ - وَقُولُه : وَالتَّطَاوُلُ الَّذِي لَمْ يَسْتَفْرِقُهُ تَطَوُّلُكَ ، وَالتَّحَامُلُّ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ ع

التطاول: تَفَاعُلْ من الطُّول، وهو ضدُّ العَرْص، يَستفرق: يَستفعل ، من الإغراق. والتطوّل تَفَعُّل من الطَّوْل بفتح الطاء، وهو المَنُّ والفَضْل. والتحامُل، « تفاعُل » من الحمل، تقول: تحمّلت على نفسى، أى تكلَّفت الشيء على شَهَّة.

لم يَف به، لم يقُم به، والاحتمال: مصدر احتَمل ، إذا تسكلُّف فوق طاقته وقدرته.

يقال: إِنَّ المجَّاجِ دخل على عبدِ الملك ابنِ مَرُوان ، فقال له : بلغنى أنلَّكُ لا تُحْسن الهجاء ، فقال : يا أمير المؤمنين ، مَن قدر على حُسْن تشييدِ الأَّ بنية أمكنه خراب الأحبية ، قال : فما يمنعك من ذلك ؟ قال : إِنَّ لنا عِزَّا يمنعنا من أن نظلًم ، وحِلْماً يمنعنا أن نظلِم . فقال: لَكَلَاتُكُ هذه أحسَنُ من شعرُك .

استأصَل الحجَّاجُ بالقَتْل أسارَى ، فقال أحَدُهم : والله ياحَجَّاج لئن كنّا أَسَأْنا فى اقتراف الدَّنْب لَما أحسنت أنت فى ترك الدُّفو ، فقال : أَفَّ لِمَذْه الجِيف ! أما كان فيهم من يُحسِن مِثلَ هذا : وأمسَك عن قَتْلِ الباقِين .

ومن الأحمال ما وَرَد في قضيَّة العَبَاسِ بنِ مِرْداسِ السُّلَى ، لَّا أَعطاه رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم أربعين من الإبل ، وأَعطَى المؤلَّفَة قاوبهم خَسْائةً من الإبل ، فقال العبّاس :

أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهُبُ الْفُبِي لِدِ بَيْنَ عُينَةَ وَالْأَقْرُعِ (١)

<sup>(1)</sup> ILK J. 77.

وما كان حصن ولا حابس يَهُوقان مِرْداسَ في مَجْمَعِ النّه عليه النّه عليه النّه عليه النّه عليه سيّد فَرَارة ، وحا بس : أبو الأقرع بن حابس ، فأمرَ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم بإحضاره ، وقال : أنت القائل : « أَتَحْمَل نَهْبى وَنَهْبُ المُبيد بين الأقْرُع وعُيدْنَة » — وكان صلّى الله عليه وسلّم كا قال تعالى : ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ اللّهُ عَلَيه وَسلّم كا قال تعالى : ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ اللّهُ عَلَيه وَسلّم كا قال المبّاس : وإنك الشّه رَمَا يُلْبَغِي لَهُ ﴾ (١) — ياعلى ، قم فا قطع لسانه ، فقال المبّاس : وإنك لقاطيع لسانه ، فقال المبّاس : وإنك لقاطيع لسانى ! قال : إنّى لمُون فيك ما أمر ث به ، قال : فقلت : بأبى أنت أدخلنى الحظائر ، وقال : اعتد ما بين أربعين إلى مائة ، قال : فقلت : بأبى أنت وأحملكم وأكرمكم ! فقال : إنّ رسول الله أعطاك ، وجملك من المهاجرين ، فإن شئت فحدها ، وإن شئت خُذْ مائة ، وكن مع المؤلّفة ، فقال : أشر على ، فقال : إنى آمرك أن تأخذ ما أعطاك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فأحذتها .

واحتمال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور إلى الفاية ؛ معروف مشهور.

٣٧ - وقوله: وَلا أُخْلُو مِن أَن أَكُونَ بِرِيثًا فَأَيْنَ عَدْلُك ، أَو مُسيئًا فَأَيْنَ فَضْلُك !

لا أخلُو: لا أكون خالياً من أحد القسمين: إِنَّا بَرِينًا مِمَّا رُمِيتُ به ، فأين كان عَدْلُك - والعدل ضدّ الجور - وَإِمَّا مُسيئاً فأين كان كان (٢٠) فَصْلاك! والفضلُ ضدُّ النّقص ، وهو الاتصاف بالمحامد ، وهذا ألزم للمخاطب بأن المفضلُ ضدُّ النّقص ، وهذا هو الذّى يسمِّيه أربابُ البَديع صحّة التّقسيم ،

<sup>(</sup>۱) سورة يس ٦٩ .

وقد جاء منه في القرآن العظيم قوله تعالى : ﴿ هُو الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ (١) ، فإنَّه ليس في البرق إلاَّ الخوفُ من الصَّواعِق ، أو الطَّامع في سقما الفيث.

وقال زُهير:

يمين أو شهود أو جلاء (٢) فإنَّ الْحُقَّ مَقْطَعُهُ ثلاثُ

حتَّى إِنَّ عمرَ بن الْخُطَّاب رضيَ الله تمالي عنه لمَّـا سمع هذا قال: لو أدركتُه لوليتُه القَضاء.

وما أحسنَ قولَ الإمام الملاّمة جمال الدّين بن الحاجب رحمه الله تمالي لَا ادَّعَى في مقدَّمته أنَّ الكلمة ثلاثة أقسام ، ولا رابع لها ، قال : لأنَّها إِمَّا أَن تَدُلَّ على ممنَّى في نفسها أَوْ لا ، الثاني الخُرْف ، والأوَّل إِما أَن يَقترِن بأحدِ الأزْمِنة (٣) أو لا ، الثاني الاسم (١) ، وهذا الذي يسمِّيه الأصو ليون دليل السُّبْرِ والتقسيم .

والإمام فخر الدين الرَّازيُّ في هذا الباب أمرُه عجيب ؟ لأنَّه إذا تكلم في المسألة يَذكُر تقسيمها ، وتفاريعَ النَّقسيم ، فلا يفوتُه بذلك شيء من أَحْوِ الْهَا.

ولمُّنا قَدَم قُتيبة خُراسانَ قال : من كان في يدِّه من مالِ عبد الله بن خازم شي؛ فلينبذه ، أو كان في فيه فليلفظه ، أو في صَدْره فليَنْفِيْه ؛ فتعجَّب الناس من حُسْن ما قسم وفصًّل.

<sup>. (</sup>١) الرعد ٢٢. (٣) ط: ( الأزمنة الثلاثة )) .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٧٥ ، والجلاء : الأمر الجلي.

<sup>(</sup>٤) بعدها في د : « والأول الفعل » .

وقال رجل من أهل الشام للمنصور: يا أميرَ المؤمنين ، من ٱ نُتَهَم فقد شفا غَيْظَه ، ومن عفا فقد تَفَضّل، ومن أخذ حقّه لم يَجِب شُكره ، ولم مُيذكر فضله ، وكظه الغَيْظ حِلم ، والنشقي طرف من العَجْز .

وقال بعض الـكُتَّاب لرئيسه ، وقد عَتَب عليه : إذا كنت لم تَرض مِنَى الإساءة ، فلم رَضِيتَ من نَفسِك بالمـكافأة !

وحدَّثَ الزّياديّ قال: تحدّث رجل من الأعراب ، قال : نزلت برجل من طبّىء فنحر لى ناقةً ، فأكلتُ منها ، فلمّا كان الفدُ نَحَر أُخرى ، فقلتُ : إِن عندك من اللحم ما يُفني و يكفِي ، فقال : إنَّى والله ما أُطعِم ضيفي إلاَّ لَحْما عَبيطاً . قال : و فَعَل ذلك في اليوم الثالث ، وفي كلَّ يوم آكُرُ شيئا ، و يَا كُلُ الطائى أَ كُلَ جماعة ، ثمَّ 'يؤتَّى َ باللَّبن فأشرب منه شيئًا ، ويشربُ . عامَّة الوَطْب، فلما كان في اليوم الثالث ارتقبتُ غَفْلتَه، فاضطحم، فلما امتلاً نوماً استقتُ قطيعاً من إبله ، فأقباته الفجّ (١) ، فانتبه ، واختصر عليَّ الطريق حتى وقف في مضيق منه ، فألقم وَترَ ه فُوقَ سَهْمه ، ثم ناداني : لِتَعَابْ نفسُك عنها ، قلتُ : أرنى آيةً ، قال : انظر إلى ذلك الضّبُّ ، فإنّى واضعُ عَيْمِي فِي مَفْرِز ذَنْبِه ، فرماه فأندَرَ (٢) ذنبه ، فقلتُ له : زدْني ، قال : فانظر إلى أعلى فقاره، فرماه فأثبَتَ سَهْمه في الموضع ، ثم قال لي : الثالثة والله في كبدك . قال : فقلتُ له : شأنك بإبلك ! فقال : كلاّ حتّى تسوقها إلى حيث كانت ، فلمَّا أَستَقْتُهُا قال : فكرَّرت فيك فلم أُجدُلك عندى ترة تُطا إلبني بها ، وما أُجِدُ أَنَّ الَّذِي حملتُ على أُخْذِ إِبلِي إِلَّا الحَاجِةِ ، قال : قلتُ : هو واللهِ ذاك . قال : فاعمد إلى عشرين من خيارها (٢) فحذها ، قال : فقلتُ : إِذًا والله لا أَفْعَلَ حَتَّى تَسَمَعَ مَدْحَكَ ؛ والله ما رأيتُ رَجُلا أكرم ضِيافةً ،

<sup>(</sup>١) الفج : الطريق . (٣) أندر : قطع . (٣) د : ﴿ حِادِهَا ﴾ .

ولا أهدى لسَبيل ، ولا أرْمى كَـفّا ، ولا أوْسَعَ صدرا ، ولا أرعَبَ خوْفا ، ولا أحرَم عفواً منك . قال : فاستَحيا وَصَرَفَ (١) وجهه عنّى ، ثمّ قال : انصرف بالقطيع [كلّه ] (٢) مُبارَكا لك فيه .

وأحسَنُ من هذا وأعجَبُ وأطرَبُ ، ما حُكاه الوزيرُ سُلمانُ بنُ وَهْب ابن سميد بن عرو بن حُصَين ، قال : كنتُ قد نشأتُ بالخُصْرة ، وتصرّفت في خدمة الْخُلَفَاء ، فلمَّا تَقَلَّدتُ مصر سِرْتُ إليها ، ووَالِيها محمَّدُ بنُ خالد الصّر يفيني - وكان في غاية العَفافِ والنَّزاهة \_ فقبَضت عليه لمَّا وصلت إلى مصر ، وكان قد بلفني أن عنده ستين بَفلا من بفال مصر المنتخبة ، فطا أَبْتُه بإحضارها (٢) إلى فلم يَعترف ليمها، وكان أكثرُ أهلِ مصرَ يَميلُون إليه كلسن سيرته ، فاجتهدت في الكَمْثْف عليه و التتبّع ، فلم أَقِفْ له على خيانة ولا ارتفاق ، فأقامَ في حبسي مُدّة . ثمّ إنّ أخاه أحمد بن خالد الصريفيني ، أصلَحَ حالَه في الحُضرة ، وكان متمكِّنا منها ، فأخَذَ العمل لأخيه ممَّد كاكان ، وأخذَ السكتُب إليه ، وسبق بها كلَّ خبر. فبعث مُمَّد بن خالد الصَّر يفيني ولي عند ذلك يقول: ما هذا! قد طال حُبْسي ، وكشفت على فلم تجد لي خيانة ، وأشتهى أن تحضرنی محلسك ، و تسمم حجّتی ، و تزیل السُّفراء بینی و بینك ، علی أن نتّغق على أمر . فطمِعتُ فيه ، وقدّرتُ في نفسي الإيقاع به ، قأمرتُ بإحضاره ، فلمَّا دخل رأيتُ من كثرة شُمْره ، ووَسَخِه وتأذَّيه بالجَّبْةِ الصُّوف والقَّيْد ما غمَّني ، فأجلستُه بحضرتي وقلت : أذكر ما تريد ، فقال : خُلُوة ، فَصَرَفْتُ الناس ، فأخرج إلى الكتابَ بالظَّرْف ، وقال : هذا كتابُ بعض إخوانك فاقرأه . فلمَّا قرأتُهُ وددْتُ أنَّ أمَّى لم تَلِدني ، وعرقتُ من فَرْقَ (٤) إلى قدمي ، وأظلمت الدُّنيا في عيني ، ولم أنتُكُّ في لبس جُبْة الصّوف والقَيْد والممير إلى تلك الحال . فلمَّا قرأت الكتاب قمتُ إليه ، وجلستُ معه ، قال :

<sup>(</sup>١) د ، م : (( وضرب ) ، . . . . (٢) تـ كملة من م

<sup>(</sup>٣) ط: « بإمدائها » . ( ٤) ط: « قرني »

لا تشْفَلْ قلبكٍ ، وابعَتْ من يأخذ ما في رجلي . ففعلتٌ ، وأحضرت المزيّن ، فأخذ من شعره ، ودخل الحمَّــام وخرج ، وقال : هاتِ طعامك ، فتفدينا جميعا ، وأنا أنظر إليه وهولا يكلُّمني محرف في العمل ، ثمَّ قال لي: أتأذن لي بالأنصر اف؟ فقلت : ياسيّدي ، هذه الدار وما فيها بأمرك ، فقال : لا ، ولكن أنصرف السَّاعةَ وأستريح ، وأغدو إليك . ومَضَى ، فختم على الدَّيُوان وعلى ما فيه ، وسيّر إلى نوابي ، فأحضَرَهم ، ووَكُلُّ بهم ، وقال : ليس بك حاجةً أن تَذَكُّر لِي شيئًا من أمر البلد، فإنِّي أَحْمَظُه وأعرفه، وقد صار إليكَ من البلد كذا وكذا ، فأحضر الجُهَابِذةَ وأُمُرُهُم بتسليم ذلك إلىَّ - وأحضر لي البفال الَّتي كنت طلبتُها منه وأنا لا أفتح الدَّيوان ولا أنظُر في شيء من أحواله - وأنت في مصر ، فانصرف في حفظ الله ، وفي كَلاَءته . ثمَّ إنّه خرج معي مشيَّماً ، فحرجتُ وأنا منْ أَشكَرَ الناسِ له ، وأَشَدُّهم حَياء منه ، لما عاملتُه به ، وماعامَلَني به .

وقال إبراهيم السراق(١) ، مولى أبي المهلَّب:

و بالمجر ان قبلسكم بدأت هبيني يامه للمات أسأت فأين الفضل مِنكِ فَدَتكِ نفسي على إذا أسأت كَمَا أسأتُ

وهذا مأخوذ من قول الحاسى:

هَبِينِي ظُلُومًا نِنْدَ لِهِ بمساءة قصاصاً، فأينَ الأَخْذُ مِاعَزَ بالفَضْل! ومن هذا البيت أُخَذَ ابنُ زَيْدُونَ ، وإياه حلَّ .

وقال بمض الأقدمين :

هَدِينِي أَمرَأً: إِمَّا بريئًا ظُلَمْته وإمَّا مُسلمًا تات منه وأعتبا وحمَّلتَّى ذَنْبًا وماكنتُ مُذْ نَبًّا أقولُ التماسَ الهُذُر لَمَّا ظلمتني وقطةُكُ حَبْلَ الوُدّ حتى تقَصّبًا

ليَهْنَكُ إِسْمَاتُ الصدوِّ بهَجْر نا (1) ( Muelo ».

وقال بعضُ المحدثين :

فإن عاقبدًى فبسوء فِعلى وما ظَلمت عقوبة مُستقيدً وإن تَعَفْرْ فإحسان جَديد دَعَوْتَ به إلى شكر جديد

وقال آخر :

فَهُمْ بَى مسيئًا كَالَّذَى قَلَتَ ظَالِمًا فَمَفُواً جَمِيلًا كَى ْ بِكُونَ لِكَ الفَصْلُ فَإِنْ لِمُ أَكُنُ لِلْمَفُو مِنْكُ لِسُوء مَا أَتَيْتُ بِهِ أَهْلًا ، فَأَنْتَ لِهِ أَهْلُ فَإِنْ لِمُ أَهْلُ

وقال البُحْترى من قصيدة :

أُقِرُّ بَمَا لَمْ أَجْنِهِ مَتَفَضَّلًا إِلَيْكَ عَلَى أَنَّى إِخَالُكَ أَلُوْمَا (١) لِيَ الذَّنْبُ مَمْرُوفًا وَإِنْ كَنْتُ جَاهِلًا

وَمِثْلُتُ إِنْ أَبَدَى الْجَيْلُ أَعَادَهُ وإِن بَدَأُ المَمْرُوفُ عَادَ وتَمْمًا

ومن كلام القاضى الفاضل: يا من أنا عبده ، السّيئة أنا ممترف بأنّى كسبتها ، والخطيئة قد أحاطت بى حكما ، وأحاط بها الناس علما ، وقد أستوجبتُ نار غضبك ، وتثقيف أدّبك ، فإن عفوت فبحقّك ، فإنّك سيّد عاف، وإن عُوقبتُ فبحقي لأنّى عبد هاف ، فحا كمنى إليك ، ولاتحا كمنى إلى ، وإن عُوقبتُ فاعْدر نى ، فإنّى ابنُ آدم .

<sup>(1)</sup> celis 7 : A77 .

#### ٨٧ - وقوله:

إِلاَّ يكن دُنبُ فَمَدلُكَ واسع "أوكان لى ذنبُ فَفَضلك أوسَعُ

إلا بكسر الهمزة ، أصله «إنْ لا»، مركب من إن الشرطية ، ولا النافية، فأدغت النونُ في اللام ، ولهذا جاءت الفاء في الجواب في قوله : « فعدلك » . وهذا البيتُ من قول البحري ، من قصيدة أوا لها :

شوق إليك تَفيضُ منْهُ الأَدْمُعُ وجَوَّى عليكَ تضيق عنه الأَضْلُعُ

ومن هذه القصيدة قوله:

يمتادُني طَرَبي إليكَ فيفتلي (١) وَجْدِي ويدعُوني هواكَ فأُتبَمُ

وقال نُصَيب تمدّح مولاه المهدى :

تَلمَّسْتُ: هلمن شافع لى فلم أُجِدْ صِوى رحمة أعطاكُهَا الله تَشْفَعُ لَنَى جَلَّ وأُوسَعُ لَنَ جَلَّ وأُوسَعُ لَنَ جَلَّ وأُوسَعُ لَنَ حَلَّ وأُوسَعُ وأُوسَعُ لَنَ حَلَّ الأَجْرِام مِنَى وأَفظَمَتْ لَعَمُوكُ عَن جُرْمِي أَجَلَّ وأُوسَعُ

وقال إسحاق بنُ إبراهيم المَوْصليّ للفضل بن الرَّبيع :

في حُسْن صفحك عن جُرْمي وعن زَالَى فإنْ يكن ذاوذا في القَصدر قد عَظْماً

فَأَنتَ أَعظمُ مِن ذَنسِي ومن أملي

وما أحسن قول الشريف أبى الحسن على بن الحسَين المُقَبلي : يا طاعني بِمِتَابٍ كاد ينفُذني لو لم أكن لابعًا دِرْعا من الأمّل (٢)

<sup>(1)</sup> cyelis 7: 04, (7) cyelis A77 .

اخلَع على جديداً مِن رضاك فقد رقَمْت بالمُـذر ما خَرَّقتُ بالزَّلُلِ

وما أحسنَ قولَ الإمام الشافعيّ رضي الله عنه :

ولمَّا قَسَا قلبي وضاقَتْ مَذَاهِبِي جَمَلتُ الرَّجَا ـ رَبِّي ـ لَمَفُوكُ مُثَلَماً (۱) تَمَاظَمَنِي ذَنْبِي فَلْمَا قَرَنْتُهُ بِعَفُوكُ ـ رَبِّي ـ كَانَ عَفُوكُ أَعْظُماً تَمَاظَمَنِي ذَنْبِي فَلْمَا قَرَنْتُهُ بِعَفُوكُ ـ رَبِّي ـ كَانَ عَفُوكُ أَعْظُماً

وقول أبي أنواس:

يا ربِّ إِنْ عَظْمَت ذُنوبِيَ كَثْرَةً فَلَقَد عَلَمْتُ بَأَنَّ عَفَـوَكُ أَعَظَمُ (٢) إِن عَظْمَ (اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ع

بني هاشم عَفْوًا ، عَفَا اللهُ عَنَكُمُ وَإِنْ كَانَ ثُوْ بِي حَشُوَ ثِنْيَيْهِ مُجْرِمُ لَكُوْ مِي حَشُوَ ثِنْيَيْهِ مُجْرِمُ لَكُوْ مِي مَا الرَّحْنِ والصَّفَا

لَكُمْ حَرَم الرحمٰنِ والبيتُ والصَّفَا وَالصَّفَا وَرَمْنَ مُ الْحَامِ وَرَمْنَ مُ

فإنْ قلتمُ بازَهْتنا بعظِيمة فأحلامُكم منها أجل وأعظمُ وأحسَنَ الّذي قال:

اغتنم زَلَتی لَتَحْرِز فَصْل الْ مَنْوِ عَنَى وَلَا يَفُوتَكَ شُكْرِی لَا تَعْرِز فَصْل الْ مَنْوِعَ لَكَ لَكَ لَكَ اللَّهُ الْقُومَ بِمُدْرِی لَا تَعْرِفُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا

وقال إبراهيمُ بنُ المهدئ يخاطب المأمون :

(۱) ديوانه ۹ ه .

فَإِنْ لَا أَكِنْ أَهِلاً لِمَا أَنتَ أَهِلُهِ فَأَنتَ ـ أَمِيرَ للوَّمنين ـ له أَهلُ فَإِنْ لا أَكِنْ لَهُ الفَصْلُ فَهُ الفَصْلُ عَلَى اللهُ إِلاَ أَنْ يَكُونَ لَهُ الفَصْلُ

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٩٩، « وفيه فن يلوذ ويستجير المحرم » .

وما أحسن قول السَّلامي ":

تَبسَّعْلنا على الآثام لما رأينا المَفْق من تَمَرِ الذُّنوبِ

وقول أبن قَلاقِس:

وغيرُ عجيب أن أُوفِيكَ تُجرِماً أُنِيب وأرجو في ذَراكَ مَتَاباً (') فأُسبِلْ رداء الففو منكَ تكرُّماً فَحَسْبِيَ كُونِي غِبْتُ عَمْكَ عَقَاباً وهو مأخوذ من قول الأوّل:

ارْضَ لَنْ غَابَ عَنْكَ غَيْبَتَهُ فَذَاكَ ذَنَتْ عِقَابُهُ فِيهِ الرَّضَ لَنْ عَلَابُهُ فِيهِ الرَّفِ لَنْ عَلَا المُعَالِ المُعَالِدُ عَنْهُ الْمَكَانُ يَكَفِيهِ الْمُعَالِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ عَنْهُ الْمُكَانُ يَكَفِيهِ الْمُعَالِدُ عَنْهُ الْمُكَانُ يَكَفِيهِ الْمُعَالِدُ عَنْهُ الْمُكَانُ يَكَفِيهِ

ولقد زاد أبنُ زَيدونَ في هذا المَقام ، وأَفْرَط في الخضوع والتوسّل ، وما أحتَّه أنْ ينشِد قولَ المؤمَّل بن أميل :

إذا مَرِضْتُمْ أَتَيْنَاكُمُ نَعُودُكُمُ وَتُذَنِبُونَ فَنَأْتَيْكُمْ وَنَعَتَـذِرُ (٢) وَقُولُ مُمَّدُ بن عبد الله بن المولَى :

وَأَبِكِي فَلَا لَيْلَى بَكَتُ مِن صَبَايَةً لِذَاكَ وَلَا لَيْلِي لِذِي الوُدَ تَبَدُلُ وَأَبِكِي فَلَا لَيْلَي لِذِي الوُدَ تَبَدُلُ وَأَخْضَعُ بِالْعُنْبِي إِذَا كُنتُ مَذْ نِبًا وَإِنْ أَذَنبِتْ كُنتُ الّذِي أُتُوسُلُ وَإِنْ أَذَنبِتْ كُنتُ الّذِي أُتُوسُلُ

فأجني إليها الذَّنبَ من حيثُ لا أدرى (٢) إذا أذنبت أعددت عُدرا لِذَنبها

وإن سَخِطَتْ كانِ اعتدارِي مِن الْعُدْرِ

(١) لم أجدها في هيوانه . (٢) خاص الحاص ١٩. (٣) هيوانه ٣٣.

#### وقال المبَّاس بنُ الأحنف:

إذا رضيتُ لم يَهْنِي ذلك الرِّضا لصحَّة عِلْمِي أَنْ سَيَنْبَعُه عَتْبُ (١) وَأَبَكَى إذا ما أَذْنبَتْ خوفَ عَتْبِهِا فَأَسَا لَهُا مَرْضَاتُهَا وَلَهَا الذَّنبُ

و قال أبو فراس بن حُمْدان :

وَكَنَى الرَّسُولُ عَنِ الجُّوابِ تَظُرُّفاً

ول أن كنى ، فلقد علمناً ماعَنى (٢) قل يا رسولُ ولاتُحاشِ فإنَّه لا بدّ منه أساء بى أم أحسَنا الذّنبُ لى فيا جَناهُ لأننَى مكنْتُه من مُهْجَتِي فتمكنا

قلتُ : مَقْتَضَى الـكلامِ كلَّه أَن يقول : « مَكَنْتُه مِن مُهْجَتَى فَعْسَلَّطَا » أَو فَتَحَرَّما ، أَو فَترعنّا ، و تركه لأجل القافية .

وما أحسنَ قولَ مِهْمار:

لا والذي لو شاء لم أَعتَذِرْ في حُبّه من حيثُ لمَ أَذْ نِبِ (٢) مَا حَدَرَتْ رَبِحِ الصَّبَا بَعدَه لشامَها عن نفَسٍ طَيّبِ

وما أحسَنَ قولَ البُحترى:

عَفَ الله عَنْكُ أَمَا حُرِمَةٌ تَعُودُ بِعَفُ وَلَ أَن أَبِعَدَا (1)! أَلَمْ تَرَ عَبْدًا عَدَا ظَ وَرُورَه وَمَوْلَى عَنَا ورَشِيداً هَدَى! أَلَمْ تَرَ عَبْدًا عَدا ظَ وَمُورَه فَعَادَ فأصل عَمَا أَفْسَدَا ومفسِد أَمْرِ تَلافيتَه فعادَ فأصل عَنْكَ الرَّدَى أَقَالَكَ مَن لَمْ يَزَلُ يَقِيكَ ويَصرفُ عنك الرَّدَى

یمیک و یصرف عنک الره (۲) دیوانه ۴۰۳ .

(٤) لم تُرد هذه الأبيات في ديوانه

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٩

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١ : ٢٧

وقوله أيضا:

إِنَّ دُونَ السُّوْالِ والإعتذارِ خَطَّةً صَعبةً عسلى الأحرارِ (١) فارضَ للسَّائلِ الخَضُوعَ وللمُذَّ نب ذَنْبا غَضاضةً الْإحْتقارِ والسَّعِدُ منهما فبئس المقاما ن لآلِ المُقسولِ والأخطارِ

٣٩ ـ وقوله: حَنَا َنْيَكَ قد َبَلغ السَّيْلِ الرُّبَى ، و اَلَني مَا حَسْبي بِهِ. وَكَنَّى .

حناً نَيْكَ : تَدْنية حَنان ، وهو الرَّحة ، يقال : حَنَّ عليه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَحَناناً مِن لَدُنّا ﴾ (٢) ، أى رحة من عندنا ، وذكر عكرمة عن أبن عبّاس رضى الله عنهما أنه قال : ما أَدْرِى ما الحنان ؟ وقو لهُم : حَنا نَيْك ، أى حَناناً يعد حنان ، وهو نعب على معنى «نطلب » ، والعرب تقول : حَنا نَيْك يا رَبّ ، أى نطلب رحتك .

كال أمرؤُ القيس:

وَيَمْنَحُهَا بِنُو شَمَجَى بِن جَرْمِ مَمِيزَهُمُ . . حَفَانَكُ ذَا الْحَنَـانِ (٣) وَعَالِبُ مَاجَاء فِي كلامهِم على لفظ التَّلْنِية .

وقال طرَّفة بنُ المبد :

أَبَا مُنْذِرِ أَفْنَهُتَ فَاسَنَبْقِ بِعَضَنَا حَنَا نَيْكَ بِعَضَ الشَّرَّ الْهَوَنُ مِن بَعْضِ قَالَ طَرَفَة بِنُ المبدهذا حين أمر النّعمان بقَتْله ؛ يضرّب عند ظمور تفاوُتِ ما بين الشرّبْن ، وهو كقولهم : ﴿ إِنَّ من الشرّ خيارا ﴾ ، وقوله : ﴿ بَلَمْ السَّيل ما بين الشرّبْن ، وهو كقولهم : ﴿ إِنَّ من الشرّ خيارا ﴾ ، وقوله : ﴿ بَلَمْ السَّيل الزَّبَى »، جمع زُبْيَة ، وهي حُفرة تُحفَر للا سَد إذا أرادوا صيده ، وأصلها

<sup>(</sup>١) لم ترد مذه الأبيات في ديوانه

<sup>(</sup>۲) سورة مريم ۱۳۰ (٤) ملحق ديوانه ۲۰۹

<sup>1 &</sup>amp; 1 ail ges ( 1 )

الرَّابية لا يَملوها الماء ، فإذا بَلَفها السَّيْل كان جارِفًا مجحِفا ، وهذا المثل يُضرَب لما تَجاوز الحدّ .

قال المؤرّج: حدّ ثني سميدُ بنُ السّمّاك بين حرْب ، عن أبيه ، عن ابن المعتمر ، قال : أُنِي مُماذُ بنُ جبل بثلاثة نفر ققلهم أسد في زُ بية ، فلم بَد ر كيف يفتيهم ، فسأل عليًّا رضى الله عنه ، وهو مُختَب بفناء الحَمة ، فقال : وَمُعْوَ الله عنه ، وهو مُختَب بفناء الحَمة ، فقال : وَمُعْو الله عَلَى خَبَركم ، قالو ا : صدْنا أسداً في زُ بية ، فاجتمعْنا عليه ، فتدافع الناس عليها ، فرميْنا برَ جُلِ فيها فتملق الرجلُ بآخر ، وتعلق الآخر بآخر ، فهوو العما ، فرميْنا برَ جُلِ فيها فتملق الرجلُ بآخر ، وتعلق الآخر بآخر ، فهوو النابي النّه عليه وسلّم فقال : لقد أرشد كم ولاثالث الدِّية كلّها ، فأخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال : لقد أرشد كم اللهُ للحَق .

ومِثلُ هذا المَثَل: «قد بَلَغ الشَّظاظُ الوَرِكَين (١)». الشَّظاظ: عُوَيد يُجعَل في عُرُوة الجُوالِق. وكذا قولهم: «قدجاوَزَ الحِزامُ الطَّبْيَيْنِ» (٢) الطُّبْي بين الطُّبُ الطُّبُ المَحْمَلة ، والباء الموحَّدة حاكنة للحافر والسِّباع كالضَّرع لفيرها ، وكذا قولم: «التَقَتُ حُلْقَتا البِطان (١)» والبِطان للقُلْب كالحُزام للسَّرج، وفيه حُلْقتان ، وكذا قولهم : « التَقي البطان والحقب » ، البِطان بمبرلة التصدير ، والخُقب : الحبلُ الذي يكون عند ثيلِ البَعير ، والثِّيل بالثاء المثلَّثة المحسورة ، والياء آخر الحروف ساكنة واللام - وعاء قضيب البغير .

حَسْمِي به وَكَنِي، الحسب: الكفاية ، تقول: حسبي وحسبك درهم، أى كافيك ، قال امرؤ القَيْس:

أَلاَ إِنْ لا تَكُنْ إِبِلَ فِمْزَى كَأَنْ تُرُونَ حِلْمِا الْمُعِيُّ (1) وَمَنْ أَنْ فُرُونَ حِلْمِا الْمُعِيُّ وَرِئُ وَمَنْكُ مِنْ غِنَى شَبِمْ وَرِئُ

(٧) المداني ١ : ١٩٦ .

<sup>(</sup>١) الميداني ٢: ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) الميداني ٢ : ١٨٦ . (٤) الميداني ٢ : ٢٠٩. (٥) ديوانه ١٣٦.

قال أبو عبيدة : وهذا يَحتمل معنيَين : أحدُها يقول : أعطِ كُلُّ ما كَانَ لك وراءَ الشَّبَع والرّى ، والآخَر القناعة باليسير يقول : اكتف بهولا تَطُلُب ما سوى ذلك ، والأوّل الوَجْه لقَوله :

فَلُو أَنَّمَا أَسْعَى لأَدْنَى معيشة كفاني ولمَ أَطلُب قايلُ من المال (١) ولكنَّمَا أَسْعَى لَجد موثَل وقد يُدْرِكُ المَحْدَ المؤثَّل أمثالي

وفى أمثال العرب: « حَسْبُك مِن شرِّ سَماعُه » (٢) ، أى اكتف من الشرّ بَسَماعه ولا بَعَا يُنه ، و يجوز أن يكرن المراد: يَكفِيك سَماعُ الشرَّ وإن لم تُقدِم عليه ، ولم تُنسَب إليه .

وقال أبو عبيدة: أخبرني هشامُ بن الـكَالِيّ أن الْمَثَل لأمُّ الرَّبِيع بن زياد المبسى ، وذلك أن ابنها ، كان أخذ من قيس بن زهير بن جَذيمة درْعا ، فَمَرض قيس لأمّ الربيع وهي على راحلتها في مَسير لها ، فأراد أن يذهب ليَرْتَهِنَها في الدّرع ، فقالت : أين عزب عنك عَقْلُك ياقيس ، أتركى بني زياد مصالحيك ، وقد ذهبت بأمّهم يميناً وشمالا وقال الناس ماقالوا أو شاءوا ! إنَّ حَسْبَك من شر صَماعُه ، فذهبت كلمتهُ المثلا .

وقالت بعض النَّساء الشُّواعِر:

سائل بنا في قَوْمِنا ولْيَكُفِ من شَرٍّ سَماعُهُ وما أُحسَنَ قولَ خالد بن المُهاجر:

إذا حُجِبَتُ لَم يَكُمِكَ البدرُ فقدَها وَتَكَلَّفِيكَ فقدَ البَدْرِ إِن حُجِبِ البِدْرُ وَوَاللهُ مَامِن رِيقِها حَسْبُكَ النَّمُورُ وَوَاللهُ مَامِن رِيقِها حَسْبُكَ النَّمُورُ

<sup>. 49</sup> ezelib PM .

<sup>(</sup>٢) الميداني ١ : ١٩٤.

وما أحدَنَ قولَ أبي عَام الطأني :

نامت مُمومي عني حين قلت ُ لها حَشِي أبو دُلَفٍ حَسْبي به وَكَفَي (١)

وقال القاضي أبو بشر الفضل بن محمّد :

رفْرَفَتْ فوقَنَا سِعَائَبُ نَمْمَى أَمْظَرِتْنَا الشَّرُورَ فَ كُلِّ حَالِ حسبى الله فى الأمور نصيراً ثمَّ حسبى الأميرُ شمسُ المَمالِي وقال شمس الدين محدّبن التّامِساني :

بالله ياكَيْلِيَ الطّويلَ لفَد قَصَرْتَ نَوْمِي ولم تُعُد بِفَدِي حَدْبِي وَلَمْ تُعُد بِفَدِي حَدْبِي وَلَمْ تُعُد بِفَدِي حَدْبِي وَلَمْ تَعُد بِفَدِي حَدْبِي فَلَا تُرْدِ وَقَالَ الْمَبِّاسِ بِنُ الْأَحْنَف :

إِن كَانَ يُرْضِيكُمْ عَذَابِي وَأَن أُمُوتَ بِالْهِجْرِانِ وَالْكَرُّبِ (١) فَالسَّمِعِ وَالطَاعَةُ مِنْي لَكُمْ حَدِي بِمَا تَرْضُوْنَ لِي حَسْبِي

• ٣- وقوله: وما أراني إلا ً لو أمرت بالشَّجود لآدمَ فأَ بَيتَ وَأُسِدَ كُمرتُ .

يشير بهذا إلى قوله تمالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَلْمَلَائِكَةَ أُسَجِدُوا لَآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلَيْسَ أَبَى وَاسْتَكُمْبِ ﴾ (٣) ، يَعنى لو كان ذنبي إليك ذنب إبليس لمَّنَا أمره الله بالسُّجود لآدم ، فأبى عن الشُّجود واستكبر على آدم ، وقال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنهُ خَلَقْتَنَى مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ (١)، وهذا ذنب عظيم،

<sup>·</sup> ٢ · ٤ مناورد (١)

<sup>(</sup>Y) exelip 40.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٤٣

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ١٢

سقطت به درجة إبليس بمدما وصل إلى ما وصل ، وتقرَّب بالعبادة إلى أن حظِى بين الملائكة ، ثمَّ لُمِن وأَبْعِدَ وأَهْبِطَ إلى الأرض ، وأُخْرِج من الجُنّة وجُمِلت اللَّمنة عليه إلى يوم الدِّمن ، وصار عدوًا لآدم وبنيه من الأنبياء والصالحين والأولياء والشُّهداء ، ولا يُذكر إلاَّ مقرونا بالخُرْى واللمنة ، وأعد الله في الآخرة المذاب المؤبَّد ، والخزى السرمد .

ويقال: إن إبليس أخزاه اللهُ تمالى \_ أوَّل من أحدث القياس لأنَّه قاس الطِّين على النَّار ، فلم يرض بالسُّجود لآدم ، ولهذا قال بشَّار بن بُرُّد \_ قبّحه الله تمالى !

إِبليسُ خير من أبيكمُ وآدَم فَنَنَهُوا يامعشرَ الفُحَّارِ إِبليسُ مِن نارٍ وآدمُ طِينةٌ والطِّين لا يَسْمو سُمُوَّ النارِ

ثمّ إِنَّ إِبليسَ اتَّصف في هذه القصة بثلاث صفات: هن أردأ ما تكون وهي : الإباء ، أي امتنع من فعل ما أمر به ، والاستكبار ، وهو فعل الجُبَّارين ، والكُفُر وهو شرُّ الثّلاث . وكان مكنه الإباء دون الاستكبار والكُفُر والإباء والاستكبار دون الكفر ، فقال تعالى : ﴿ أَبَى واستَكْبرَ وكان من الكافرين ﴾ (١).

ه اللاثة كُلُّها تَجْرى على نَسق ه

وقد ذكر الإمامُ محمّد بنُ عبد الكريم الشّهْرِ سُمّاني في أوّل كتابه الملل والنّحُل ، عن شارح الأناجِيلِ الأربعة ، وهي مذكورة في التّــوراة صورة مُناظَرة جرتْ بين الملائكة وبين إبليسَ بعد الأمرِ بالسّجود .

<sup>(</sup>١) سورة القرة ٤٣

قال إبليس للملائكة : إنّى أسلّم أن إلمى هو خالق ومُوحدى ، وهو حالق المحكمة في الحلق ، الله على حكمة الله أسئلة : الأو ل ، ما الحكمة في الحلق ، الاسمّا وقد كان عالما أن الكافر لا يستوجب عند خلقه إلا الآلام ؟ الثانى ما الفائدة في السّكليف مع أنه لا يعود إليه منه نفع ولا ضرر ؟ وكل ما يعود إلى المكلّفين ، فهو قادر على تحصيله لهم من غير واسطة التكليف . ما يعود إلى المكلّفين ، فهو قادر على تحصيله لهم من غير واسطة التكليف . الثالث ، هَبُ أَنّه كلّفني بطاعته ومعرفته ، فلماذا كلّفني بالسّجود لآدم ؟ الرابع ، للّا عصيتُه في تر ل السّجود ، لم لمنني ، وأوجب عقابي ، مع أنه لافائدة له ولا لغيره فيه ، ولى فيه أعظم الضّرر ؟ الخامس ، ثم للّا فعل ذلك ، ولا لغيره فيه ، ولى فيه أعظم الضّرر ؟ الخامس ، ثم للّا فعل ذلك ، لم سلّطني على أولاده ، ومكنني من إغوائهم وإضلالهم ؟ . السابع : لمّا استُمهات المدّة الطه يلة لم أمْهَاني ، ومعلوم أن العالم لوكان خاقياً من الشر كان ذلك خيراً ١

قال شارح الأناجيل: فأوحَى الله إليه من سُرادِقات الْمَظَمة والكَربياء، ياإبليس ، إنك ما عرفتني ، ولو عرفتني ، لعلمت أنه لا اعتراض على في شيء من أفعالى ، فإنني أنا الله ، لا إله إلا أنا ، لا أسأل عما أفعل ﴿ وربك يخلق ما يشاء ﴾ (١).

قال الإمام فخر الدين \_ قدس الله زوحه \_ : واعلم أنه لو اجتمع الأولون والآخرون من الخلائق ، وحكموا بتحسين العقل وتقبحيه لم يجدوا من هذه الشبهات مخلصا ، وكان الحكل لازما .

قات: قال بعضهم: إن سيف الدولة بن حدان خرج يوما على جاعةٍ ، فمال

<sup>(</sup>١) اللل والنحل ١: ٢٤ ، ٢٥ ، بتصرف . ا

قد عَلَمْتُ بِيتًا ، وما أحسَبُ أحداً بَعِمَل بَيْتًا آخَرَ إِلاَ إِن كَانَ سَيْدَى أَبا فِراسٍ ، وأنشَدَهم : أبا فِراسٍ ، وأنشَدَهم : لك جسمى تعلّه فدرى لم تحله

فَأُ بِتِدَا أَبِو فِراسَ فَقَالَ : أَنَا إِنْ كَنْتُ مَالِكًا فَلَى الأَمْرُ كُلَّهُ (١) وَعَكْسُ هذا قولُ القَائلِ :

قريبٌ غيرُ مقتربِ ومؤتلفٌ للجنب

له وُدِّی ولی منه دواعی الهم والکرب أواصله علی متب و مجر نی بلا سبب و يَظِلمُنی علی ثقه بأن إليه مُنقاًی

وما أحسَنَ قولَ من قال: جَلَّ جَنابُ الجلال، أن يُوزَن بميزان الأعتزال.

وقد أختَلف قوم ، فقال بمضَّهم (٢): إنَّ إبليسَ \_ أَخْرَاهِ اللهُ تَعَالَى \_ أُوَّلَ كَافْرِ باللهُ تعالَى ، وعليه الأكثرون ؛ لأنَّه لم يكن قَبْلَه إلاَّ الملائكَة ، وهم ممصومون من الذَّنوب .

ن الدنوب .

وأختلفوا أيضا في إبليس ـ أخراه الله ـ هلكان من الملائكة أولا؟ والأكثرون على أنه ليس من الملائكة ، لقوله تمالى : ﴿ إِلاّ إِبايسكان منَ الْجُنِّ فَفَسَق عن أمر ربِّه ﴾ (٢٠) .

الجنّ ففسق عن أمر ربه في المر ربه في المرابعة عن الموله تمالى: ﴿ وَ إِذَ قِلْمَا لِلْمِلانِكَةَ الْمُولِهِ تَمَالَى: ﴿ وَ إِذَ قِلْمَا لِلْمِلانِكَةَ السَّجِدُوا لَآدِمَ فَسَجِدُوا إِلاَّ إِبْلَيْسَ ﴾ (\*) ، ولو لم يكن من الملائكة وتخلّف عن السَّجُود ، لكان لا لو م عليه ، وهذا ليس بشيء ؛ لأنّه كان في جملة المأمورين بالسَّجُود ، ولهذا قهم هو الأمر ، واحتج لنفسه بأنّه خير منه .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٥٤ . (٢) كذا في ط ، م : وفي الأصل : « قوم » . (٣) سورة السكيف ، ه . (٤) سورة البقرة ٣٤ .

قال محبّ الدين بن النَّجار : قرأتُ على أبي عبد الله محمد بن أبي سعيد الأديب بأصبهان ، عن أبي طاهر بن أبي نصر التاجر ، أنبأنا عبدُ الرحن بنُ أبي عبدالله بن منده ، أخبَرَنا محمد بنُ عبد العزيز بن عبد الله اللّبان الشيرازي يقول: سممتُ أبا الحسن أحمد بن عبد الله الهاشميّ ، يقول: سممت أبا الفاسم الْجُنَيْديّ بن مُحمّد الصوفّ ببفدادَ يقول: مازلتُ أطلبُ من الله في صَلَو الى خس عشرة سنةً أن يُر يَني إبايس؟ فامَّا كان يومٌ بنصف النَّهار فيصَّيْف، وأنا قاعدٌ بين الباتبين أسبِّح ، إذ دُقَّ البابُ عليَّ ، فقلت : مَن ذا ؟ فقال : أنا ، قلتُ ثاني مرَّة: مَن أَنت ؟ قال: أنا ، قلت الثالثة: من أنت؟ قال: أنا ، قلتُ: لا يكون إِلاَّ إِبليس ! قال : نعم ، فمضَيتُ ففتحتُ البابَ ، فدخل عليَّ شيخٌ عليه بُرْ نُس من الشُّمْر ، و َقَمِيصُ من الصوف ، و بيَدِه ءُـكَّازة ، فحَيًّا ، فحئت أقمد مكانى بين البابين ، فقال لى : قم من مجلسى ، فإنّ بين البابين مجلسى . فقمتُ وَقَمَد ، فقلتُ : بم تُضِلُّ الناسَ ؟ فأخرَجَ لى رغيفًا من كُمَّه وقال لى : بهذا ، فقلتُ : بم تحسِّن إليهم أفعالَمُم ؟ فأخرج لي مرآةً ، فقال : أريهم سيَّنَاتِهِم حسناتِ بهذه المِرْآة ، ثمَّ قال لى : قلْ ما تُريد وأوْجزفي كلامِك ، فَقَلَتَ : حيثُ أُمَرَكُ اللَّهُ بِالشُّحُودُ لَآدَمٍ ، لِمَ لَم تَسْجِدُ ؟ فَقَالَ : غَيرةً منى عليه أَنْ أُسَجُدُ لَفَيْرِهِ . وغاب عنَّى فلم أَرَه .

وقال ثابت البُناني : بَلَفَنا أَن إبليس قال : يارب ، إنّك خلقت آدم و ذرّيّته وجعلت بيني وبينهم عداوة ؛ فسلطني عليها ، فقال الله تعالى : قد جعلت صدورهم مساكن لك ، فقال : يارب ، زدني ، قال تَجري منهم مجرى الدّم ، فقال : يارب ، زدني ، قال تَجري منهم مجرى الدّم ، فقال : يارب ، زدني : فقال : (الايولد لآدم ولد إلا ويولد منك عشرة ، فقال : يارب زدني ، فقال : ﴿ وَأَجْلَبْ عليهم ، بِخَيْلك ورَجِلكِ عشرة ، فقال : يارب زدني ، فقال : ﴿ وَأَجْلَبْ عليهم ، بِخَيْلك ورَجِلكِ وشاركهم في الأموال والأولاد ﴾ (٢). فشكا آدمُ إبليس وقال : يارب ، إنّك

<sup>(</sup>١ ـ ١) ساقط من ط . (٢) الإسراء ٤٠.

خلقت إبايس ، وجملت بيني وبينه عداوة ، وسلطته على ، وأنا لا أطيقه إلا بك . قال الله تمالى : إنّه لا أيولد لك ولد إلا وكَلتُ به ماكين يَحفظانه من قرَناء الـّوء ، فقال : ياربِّ زدْني ، قال : الخُسَنة بعَشرة أمثالها ، فقال : يارب زدْني ، قال : لا أحجُبُ عن أحدٍ من أولادك التَّوبة ما لم يُفرغر .

وقد سأل بعضُهم فقال : وكيف يُؤمَر بالسَّجود لآدَم وذلك شرك ، فإن السجود لا يكونُ لفير الله ! والجوابُ أنّ السجودَ كان لله : عالى ، وإمَّما كان آدمُ قبلةَ النُّهود .

وما أحرَنَ قولَ ظافر الحدَّاد الإسكَنْدَريِّ:

أَنتَ المرادُ بنَظْمِ كُلِّ قصيدة مُنيَت على الأفهام في تَبجِيلِهِ كَسَجُودِ أَمَـلَاكِ السّماء لآدَم وسَجُودُهُمْ للله في تأويـلهِ وقال ابن الشّبْل البَغْداديّ :

ولا تحتقرْ ضعف (١) العدوّ ولا نقُل على كَيْدِهِ أَسْطُو بكُلّ مُساعد

فلو أنَّ أَهلُ الأرض صافَوْك ماوَفَوْا

بفرصة كيد من عدو مُعاند

وقد ضَرَّهُ منهمْ تَمنُّعُ واحد فبدّله بعُدْد بقُرْب ، وَرَحْشَةً بأنس ، وبالجُنّات دارَ الشّدائد ولم ينجِنه أنْ صوَّر الله خلقه وعلّه الأسماء من كَيْد حاسد ولقد ظرُف أبو نُواس في قوله ، وهو أوَّل من ابتَدَع هذا المعنى ،

فقمال :

<sup>(</sup>۱) ط ، م ز « کید ».

وليلة قَمَّرُها طُوهُا بالكَرْخ إذْ مُتَّعتُ من خُلُوته ومَرَّةً أَشربُ من فَصْلته أشرب من ريقته ، وق من الرَّ ياحِين إلى خَفْرَتِهُ في مجلس تضحك تُفاحه ليس يَرَى خَلُورَنَا ثالثُ إلاّ الذي يشرب من خَرَته حتى إذا أَلْقَى قِنــاًع الحيــا ودارَت الْمُورَةُ في وَجْنَتهُ مَكَّنَ من حَـلِّ مَر اويله وكان لا يأذَنُ في أَقْبَلَتُهُ والشيخُ أَنْفَاعُ عَلَى ٱلْمُنَتِـهُ دَبَّ له إبايسُ فاقتادَه وصار قوادا لذُرِّيته تاة على آدم في سجدة

#### وفي قوله أيضًا :

سَوءة يا لَمِينُ أنت اختَاسَتَ الـ نَّمَاسَ عَيْظًا عليهمُ أَجَمِينَا يَهِنَ السَّاجِدِينَا يَهِنَ لَمُ سَجِدت في سالف الدَّهـ وفارَقْتَ زُمُرة السَّاجِدِينَا عندما قلت: لا أُطِيق سُجُوداً لِمُسَالِ خَلَقَةَ هـ رَبِّ لَمُسَالًا خَلَقَةَ هـ رَبِّ لَمُسَالًا العَالَمِينَا حَسَدًا إِذْ خُلَقْتَ مِن مارِجِ النَّا رَلِن كَانَ مَبِدا العَالَمِينَا مُعَدَّ الْأَنْطِينَا وَ مَرْتَ فِي القِيادَة تَسْعَى يَا مُجِيرَ الزَّنَاة واللَّا مُطِينًا

## وقوله من أبيات :

أبى السَّعُودَ له مَن فَرْطِ نَحُورَهِ وَقَدَ تَحَوَّلُ فَى مِسَلَاحٍ قَوَّادِ وَمَا أَحْسَرَ عَوْلًا فَى مِسْلَاحٍ قَوَّادِ

خلقت لذنب إبليس أعتذاراً فتاة وقال فُرْتُ وحقَّ جيدِى إذا كان ابنُ آدَمَ مِثلَ هذا فكيف ألامُ في تَرْك السّجود! ومثل هذا قولُ ابن نباتة الأعور الموصليّ:

شريف أصله أصل حيد واكن فعله غير الحميد ولم يَخْلُقه ربُ العرشِ إلا لتَنعَطِفَ القلوبُ على يزيد

وقال عبدُ الصَّمد بن بابك:

وقالوا توخَيت مَدْح الصغير وقصّرت بالرَّجل الحُمْشَمْ و إبليسُ أَكبُرُ من آدم وَلكِنْ عَصَى رَبَّهُ فانتَقَمْ قال الحسن بنُ رَشيق : كان إبراهيم بنُ على بن على بن تميم الحصري قد أخذ في عمل طبقات الشّمراء على الأسنان ، وكنتُ أصغَر القوم سِنّا ، فكتبتُ إليه :

مهلاً أبا إسعاق بالماكم وقمت في أضيق مِن خاسم ِ لوكان فَضُلُ السّن مَنْدوحة فُضِّلَ إبليسُ على آدم.

فَلَمَّا بِلَفِهِ هِذَانِ البِيتَانِ ، أَمَـَكَ عَنِهِ ، وَاعْتَذَرِ مَنْهِ ، وَمَاتَ وَقَدْ صُدَّ عليه بابُ الفِـكُرْة ، ولم يَصْلِم شيئًا . وقلتُ أنا في هذا المعنى :

تَصَدَّمُ الْمُوْلِدِ لَم يُعتبَرُ لَأَنَّه فَى الفَضْل تَدليسَ لُو اعتَبَرَ اللَّهِ المُلاَ رَقَ على آدَمَ إبليسُ لو اعتَبَرَ السَّنَّ يومَ المُلاَ رَقَ على آدَمَ إبليسُ

وقال مردر:

جَلسة فا الجُحِيمِ أَحرَى وأو لَى من رحيل يُفضى إلى تَدُ لِيسِ ففراراً من المـذَلّة في آدمَ كان المصيان من إبليس وقال ابن الصقر الواسطى :

كُلُّ رَزِق ترجوهُ من مُخلوق يَمترَ به ضَرَّب من التَّمُويقِ وَأَنا قَائلُ \_ وأَستَغفر لللهِ اللَّه مقالَ اللَّجازِ لا النَّحقيقِ: للسَّأَرضي من فِعل إبليس شيئا غيرَ ترَّ لـُ السَّجود للاَخلوق

# ۳۱ – وقو له : وقال لي نوح : از كب ممنا ، فقات : سآوي الله عنه الل

يشير بهذا إلى قصّة نوح عليه السلام لمّا جاء الطُّوفان ، وصَعَد نوحُ في السّفينة بمَن آمَنَ معه ، وقال لابنِه : ﴿ يَا بُنِيَّ ارْكَبْ مَعْنَا ﴾ قال : ﴿ سَاوِ يَ إِلَى جَبَلِ يَعْصُمْنَى مِن المَاء (١) ﴾ .

قيل: انّ اسمَ ابن نوح كنمان، أويام وكان كافراً؛ وقيل: إنّه كان ابن امرأته، فلما أحس نوح عليه السلام بالطوفان، ركب هو ومن آمن معه، وكانوا ثمانين آدَميّا واختُلف في ذُكُرانهم وإناثهم وويناثهم و حمَل معه من كلّ زَو حين اثنين، ﴿ ونادَى نوح ابنه وكان في مَعزل ﴾ أى في مكان منقطع عن السفينة ، أو عن دين الله ، ﴿ يا بُنِيَّ ارْكَبْ مَمَنا ولا تمكن مع المحكافرين قال سآوى إلى جَبَل يَعْصُ بني من الماء قال لا عَاصِم اليومَ مِنْ أمر الله ﴾ ، أى من عذاب الله ﴿ إلا مَنْ رَحِمُ وحال بَينهما الموج فكان من المُعْر قين ﴾ (١) ، لأن الطُّوفان عمّ الأرض جميعا ، وعلا الجبال قدر أربعين ذراعا، وقيل : خمسة عشر ذراعا .

وقيل: إنّه قال له نوح: يا بُنَى اركب معنا بشرط الإيمان. قال الحْسَن: إنه كان منافقاً في إيمانه. وروى أنه قيل: لو رَحم الله أحدًا يومئذ لرَحم أمّ الصي من فإنها كانت تحبّه حُبًا شديدا ، فخافت عليه ، فخرجت به إلى الجبل حتى بافت ثُلُثه ، فبلفها الماء ، فبلفت به ثُلثي الجبل ، فبلفها الماء ، ثم استوت به إلى أغلى الجبل ، فبلغ الماء مرقبتها ، فرقعته بيديها ، فذهب به الماء أنه الماء .

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۲۲، ۲۲.

ومِن شِهر الفَرَزْدق بُقُرِّض بالحجَّاج بن يوسف في مَدْح سليانَ بن عبد اللَّكِ بن مَرْوان :

فَلَمَّا طَفَى الحَجَّاجِ حَيْنَ طَفَى به غَنَى قالَ إِنِّى مُرْنَقِ فِي السَّلاَلِمِ (١) وقالُ كَا قالَ ابنُ نوح سِأَرْ تَقِي إلى جَبِلٍ مِن خَشْية الماء عاصم

۲۲ - وقوله: وأمرْتُ بيناء مَرْح لملّى أطَّلع إلى أطَّلع إلى الله عنوسي.

يشير بذلك إلى فرْعون حين أمرَ هامَانَ أن يَبنَى له صَرْحا ، لِيَظّلَم إلى الله موسى ، لأن موسى عليه السلام لمّا جاء إلى فرعون وأدى رسالة ربه ، وأمرَه بالإيمان ، قال فرعون : ﴿ يأيُّها الللا ما عامت لهم من إله غيرى فأوقد لى ياهامَان على الطّين فاجْمل لى صِرْحا لملّى أطّله إلى إله موسى و إنّى لأظُنهُ من السكاذيين ﴾ (٢) .

الصَّرْح: القَصْر ، وفر عون أو ل من طَبَخ الآجُرَّ بالنَّار ، و بَنَى به ، وذكروا أنَّ هامان جمع خسين ألف بنّاء سوى الأَثْباع والأُجَراء ، ومَن يَطْبخ الآجُرَّ ، ويعمل الجصَّ ، ويَنحَتُ الْخُشَب والأَبواب ، ويضرب المسامير ، حتى ارتفع الصَّرْح ارتفاعا لم يَبلُفه بنيانُ أحد من الحلق ، جعله الله فتنة لهم ، ولمّا فرغ ارتقاه ، ورمى نشّابة نحو السَماء ، فعادت مُلطّخه بدَم ، فقال فرعون: قتلتُ إلهَ موسى أو إله السماء . وكان يَصعَد إلى أعلاه على البَراذين ، فرعون: قتلتُ إلهَ موسى أو إله السماء . وكان يَصعَد إلى أعلاه على البَراذين ،

AOT ailges (1)

<sup>(</sup>٢) سنورة القصص ٨٨ ه

فَبَمَثُ اللهُ عَزَ وَجِلَ جَبَرائِيرَ عَلَيهِ السَّلَامِ ، فَصَرِبِ الصَّرِحِ بَحَنَاحِهِ ، فَتَعَظَّعُ اللّ اللُّثَ قِطَعُ ، فَلَمَ يَبِقَ أَحَدُ ثَمَن عَمَلَ فَيهِ شَيْئًا إِلاَّ هَلَكَ .

وقيل: إنّه وقمتْ قطمة على عسكر فرعونَ ، فقتلتْ منهم ألف ألف رجل ، ووقمتْ قطمة في البحر ، وو قَمَتْ قطمة في المَذْرب .

وقال بمضهم لآخَر : إلى أين يا هامان ؟ قال : أَبنِي لَكَ صَرْحا يافرعون ١

وما أحسن قول عُمارة اليّمنيّ بذكر مصر :

هي الصَّرْح إلا أن هامان لم يَشدُ بِناهُ ، ولا استَمْطاه فرعُون لِلـكُفْرِ تَنزُهِتُ عَن فَخْرِ بَمْمِرَ وَمُلْكِما وقد عَدَّه فرعونُ قاضية الفَخْرِ

٣٣ - وقرله: وعكَفْتُ على المِجْل.

يشير ردلك إلى قوله تمالى : ﴿ وَاتَّخَذَ قُومُ مُوسَى مِن بِمَدِهِ مِن حُلِّيِّم، وَعِبْمُ مُن حُلِّيِّم، وَعِبْلًا جَسَدا له خُوار أَلَم بِرَوْا أَنَّه لا يَكَامِم ولا يَهْدِيم سِبِيارٌ ﴾ (١) .

لَى واعَد الله موسى لِيقانه وهو أربعون ليلة ، كان قومُ موسى قد أمنوا من عدوهم ودخلوا مصر ، ولم يكن لهم كتاب ولا شريمة ينتهون إليها ، فو عَدَ الله موسى أن رُبزُل عليه التوراة ، فقال موسى لقومه : إلى أذهب إلى ربى ، لآتيكم بحاب فيه بيانُ ماتأتون وما تذرُون ، وواعد هم أربعين ليلة ؟ الاثين من ذى القَفدة وعشراً من ذى الحَجّة ، واستَخلَفَ عايهم أخاه ليلة ؟ الاثين من ذى القَفدة وعشراً من ذى الحَجّة ، واستَخلَفَ عايهم أخاه

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١١٤٨.

هارون ، فلمَّا جاء الوعْد أنَّى جبريلُ على فَرَس الحياة ، لا يمرَّ على شيء إلاًّ حَيى ، فلمَّا جاء رآه السامري – وكان رجلا صائفًا يقال اسمه منحا ، من أهل كَرْمان أو من أهل باجَرْتَى ، أوكان من بني إسرائيل من قبيلة يقال لها: سامرة ، فرأى مواضع الفَرَس تخضر ، وكان منافقا ، من قوم يَعبُدون البَقَر — فقال : إِنَّ لهذا لشأنا ، فأخذ قبضةً من تُربة ِ حافرِ فرسِ جبريل ، وأنقَى في رُوع ِ السامريّ أنّه إذا ألقِي في شيء غيّره. وكان بنو إسرائيــلَ قد استماروا حُليًا كثيرةً من قوم فرعون حين أرادوا الخروج من مصر بمسلّة عُرْس لهم. ولمَّا أَهلَكَ اللهُ فرعونَ وقومَه ، بقيتْ تلك الحليُّ في أيديهم ، فقال السامري لبني إسرائيل: إِنَّ الْحَلِّيِّ التي استَمْر تموها غنيمة لا تَحِلُّ لَـكُم ، فاحفِروا خُفْرَةً وادفنِوها فيها حتى يرجع موسى من ميقات ربَّه ، فيرى رأَّيه فيها ، أوأنَّ هارونَ أمرَهم أن 'يلةُوها في حُفْرة ، فلمَّا اجتمعت الْخليِّ صاغبها السامريُّ عجْسلا في ثلاثة أيَّام ، ثمَّ ألقي القبضة الَّتي أخذَها من أثر حافر فرس جبريل ، فخرج عِجْلاً من ذهب ، مرصَّماً بالجُواهر ، من أحسن مايكون ، وخارَ خَوْرَةً ، و كان كيشي ويَخُور ، فقال السامريّ : هذا إِلْهُ حَوْلِهُ مُوسَى نَسِيَه هاهنا وخرج يَطْلُبه. وكان بنو إسرائيل قد أَخْلَفُوا الْمُوعِد ، وعَدُّوا اليومَ مم اللَّيلةِ ، حتَّى مَضَى عشرون يوما ولم يَرجع موسى ، فوقَمُوا في الفِّنَّنة في المِشْرِين ، فَعَكَفَ على عِبادة المِجل ثمانيةُ آلاف يَمْبُدُونه \_ أُوكَأَيْهم عَبَدُوا المعل إلا هارون مع انني عشر رجلا ، وهو الصَّعيح ، أو عَبَدوه أجمين إلاَّ هارون \_ فأوحَى اللهُ إلى موسى : إنَّا قد فَتَنَّا قومَكَ، فرَجَم إليهمْ غضبانَ أسفًا ، وقال ﴿ يَا قُومَ إِنَّكُمْ ظُلَمْتُمْ ۚ أَنفُسُكُمْ بِاتَّخَاذَكُمُ الْمِحْلُ فَتُوبُوا إِلَى بارِئُكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسُكُمْ ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عَنْدُ بَارِيْكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُو المتو البارحيم (١) أى اليقتُل البرىء منكم المُجرِم. فقالوا: نصبر لأمرالله تعالى، فجلسوا في الأفنية مُحتبِين وقال لهم: من حلَّ حبوته ، أو مَد طَرَفه إلى قاتله ، أو اتقاه بيده أو بر جُله فهو مَلْمُون غيرُ مَقْبُول التوبة ، فأصلت القوم عليهم الخناجر . وكان الرَّجل بركى ابنه أو أباه ، أو أخاه أو صديقه ، أو عليهم الخناجر . وكان الرَّجل بركى ابنه أو أباه ، أو أخاه أو صديقه ، أو جار ه يُقتَل فلا يقدر أن يُدافع عنه ، وقالوا : ياموسى ، كيف نفقل ؟ فأرسل الله عليهم سحابة سوداء ، وأصبحوا لا يبصر بهضهم عضا ، وكانوا يَقْتلونهم إلى الله عليهم سحابة سوداء ، وأصبحوا لا يبصر بهضهم عضا ، وكانوا يَقْتلونهم إلى الله عليهم سحابة سوداء ، وأصبحوا لا يُنه الله وقالا : ياموسى عنا ، وتضرَّعا إلى الله وقالا : يارب ، هلكت بنو إسرائيل ، فكشف الله السحابة وأمرَهم أن يكفوا عنالقتل ، وكن عدد القَتْلَى سبعين ألفاً ، فأوحَى الله الله موسى : أما يُرضيك أن أدْخل القاتل والمقتول الجنّة !

وقال بعض الشَّعراء ،

سَمُّلَتُ عَن مُوسَى وَمُوسَى مَا الْحَبَرُ ؟ فقلت : شَيْخَانَ كَقَسَمَى الْقَلَّدُرُ الْفُلُونُ بَين المُوسَيَنُ قَد ظَهَرُ مُوسَى بَنُ عِمْرانَ وَمُوسَى بَنِ الظَّهْرُ

موسى بن الظَّفَر هو السامري.

٢٤ - و توله : واعتد ينت في السّنت .

یشیر بذلك إلى ما اُعتَمَده بنو إسرائیل فی السّبت من اُ نتهاكِ حُرمَتِـه قال تمالی : ﴿ وَلَقَدَ عَلِمْتُمُ الّذِينَ اعتَدَوْ ا مَنكُمْ فی السّبت فقلنا لهم كونوا قِرَدةً خاسئِین ﴾ (۱) ، اعتدوا ، أى جاروا .

كان بنو إسرائيل في زَمَن داود عليه السلام بأرض يقال لها: أُ يَلَةُ (٢) ، حَرَّم اللهُ عليهم صيد السَّمَك يومَ السبت ، فكان إذا دخل السّبت لم يَبقَ

<sup>(</sup>١) البقرة ٦٥ . (٢) في الطبرى : « قرية بين أيلة والطُّور يقال لها مدين » .

حُوتُ إِلا اَجَتَمَعَ هَمَاكَ ، يَخْرُجْنِ مِن المَاءِ حَتَى لا يُرَى المَاء مِن كَثَرَتُهَا ، فَإِذَا مَضَى السّبت تفرَّقْنَ فلا يُرى منها شيء ، فذلك قوله تعالى : ﴿ إِذْ تَا تِيهِم حِيتَانَهُم يَوْمُ سَبْتِهِم شُرَّعاً ويومَ لا يَسْبِتُونَ لاتأتيهم . . . ((1) ﴾ الآية .

ثم إنّ الشيطان وَسُوس لهم وقال: إنّها نهيتم عن أخذها يوم السبت، فقد رَجَالَ، فَحَقَرُ واحِياضاً نحو البحر، وشرعوا (٢) منها إليها الأنهار، فإذا كان عَشِيَّة الجُمْعة فَتَحُوا تلك الأنهار، فأقبل الموج بالحيتان إلى الحياض، فلا تقدر على ألمُروج لبُعْد مُعْقِها، وقلّة مائها، فيأخذونها يوم الأحد، وكانوا يسوقون الحيتان إلى الحياض يوم السبت ثم يأخذونها يوم الأحد، وكانوا بنصبون آلات العَسَيْد يوم الجُمعة، وبُخرجونها يوم الأحد، وفَعَلوا ذلك مدّة، فلم يُنزل بهم عُقوبة، فقالوا: ما نرى إلا أنه قد أحل لنا السبت، فأخذوا وأكوا وماتحوا وباعوا، وكثر ما لهم ، فلما فعلوا ذلك صار أهل القرية وكانوا نحو سبهين الفا - ثلاثة أصفاف: صيف أسك ونهى، وصنف أسك ولم ينفة. وصنف انتهاك الخرمون قبول نصحهم القراء والله لانساك ونكم على المحسية، فخرج الناهون ذات يوم فلمَا أبها أبها ولم ينفرج من المجرمين أحد ، ولم يَقتَحوا لهم بابا، فلما أبطئوا من ديارهم، ولم يخرج من المجرمين أحد ، ولم يَقتَحوا لهم بابا، فلما أبطئوا تسور واعليهم الحائط ، فإذا هم جيها قردة هم أذناب يتعاوون .

وقيل: صار الشَّماب قِرَدة ، والشيوخُ خَنازير ، فمكنَّوا ثلاثةَ أَيْام ، مُ لَكَنُوا ثلاثةَ أَيْام ، مُ لللهُ مُن مُسخ فوق ثلاثةِ أَيَّام ، ولم يتَّوالَدُوا (").

قال مجاهد: مُسِختُ قلوبُهم دونَ صُورِهم ، وهذا خلافُ الإجماع ومانطَق

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٦٣

<sup>(</sup>٢) ط: «شقوا».

<sup>(</sup>٣) الحبر في تفسير الطبرى ٢ : ٢٩٩ .

به القرآنُ المظليم . وفي الأمثال المولّدة : عليه ما على أصحاب السّبت \_ يَعْفُونُ بِذَلْكُ اللَّمِنَةِ .

كان ابن الرُّومى مَنْهُوماً في الأكُل ، وكان يُقحب السَّمَك ، فَوَعَده أَبُوالعَبّاس أحد الزيدى (١) أن يَبَعَث إليه كلَّ يوم سبت وظيفةً من السَّمَك ، لا تَنقطع عنه ، ثم قطعه ، فقال :

ما لحيتاتياً جَفَتنا وإن أَدْ لَفَتِ الزَّارِينِ منتظريهِم على السَّبت زَوْرُهم فَأْتَنَنا من حفاظ عليه ما يكفيهم وجاء في السَّبت زَوْرُهم فَأْتَنَنا من حفاظ عليه ما يكفيهم وجملناه يوم عيد عظيم فكأنا اليهود أو نَدْ كيهم وأراهم مصمين على الهَ حُر فَلَم يُسْخِطُونَ مَن يُرضيهِم ! وأراهم مصمين على الهَ حُر فَلَم يُسْخِطُونَ مَن يُرضيهِم ! قدسُبْننا وما أَتَنَنا وكانوا يوم لايسْبِنون لا تَأْتِيهم قدسُبْننا وما أَتَنَنا وكانوا يوم لايسْبنون لا تَأْتِيهم

ولمَّا وَقُعُ أَبُو فِراسَ بِن تَعْدَانَ فِي أَسْرِ الرَّومِ أَمْرِ اللَّاكُ أَنَّ الأَسْرَى يَتْرَاوَرُونَ يُومَ السِّبْتَ ، فقال :

جملوا الإلتقاء في كلِّ سبت فجملناه للزيارة عيدا وشَرِكْنَا اليهودَ فيه فكِدْنًا رغبةً فيه أن نعود يَهُودَا

وقال علاء لدين الورد اعي فيمن وَعَدَه يسمك :

يامالكاً صدف مواعيده خَلَى لنا في جُودِه مَطْمَما لم نَمَدُ في السّبت فيا بالنا لَمْ تَأْتِنا حِيتَانُنَا شُرَّعَا وقال ابن الزَّقاق الأندلسي:

وحَبُّ يومَ السُّبْت عِنْدِي أَنَّني ينادِمُني فيه الَّذِي أَنا أحببت (١)

<sup>(</sup>۱) ط: « الرثدي ».

ومن عَجبِ الْأَشْيَاء أَنَّى مُسلِم حَدِيثٌ ، ولكنْ خَيْرُ أَيَّا مِي السَّبتُ

٣٥ - وَقُولُه : وَتَمَاطَيْتَ فَمَقَرْتَ .

يشير بذلك إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتنةً لهم ۚ فَارْتَقْبَهِمْ وَاصْطَبِرْ هُ وَنَبُّهُم أَنَّ المَاء قِسَمَةٌ بِينَهِمْ كُلُّ شِرْبِ تُحَتَّصَرٌ \* فَنَادُواْ صَاحَبُم فَتَعَاطَى فَعْقَرَ ﴾ (١)

كانت تمودُ هذه هي عادُ الأخرى ، وتسمَّى عاداً الصَّفري ، وكان الله سبحانه وتمالى قد أهلَكَ عادًا الأولَى. ثم إنَّ الله سبحانه استَخلَف عادًا الأخرى ، وكانوا قومًا عَرَبًا ، وكانوا يَسكُنون الْحِجَارَ بِنْ ؟ الحِجَارَ والشَّام إلى وادى الْقُرى ، فانتشرُ وا في تلك الأرض وكفروا ، وعَبَدُوا غيرَ الله ، فبعَثَ إليهم صالحا ، غلاما شابًا ، فدعاهم حتى شمط ولم يتبيُّه منهم إلا قليل مستضعفون ، فسألوه أن يُربُّهم آية ، فقال : وأي آيةٍ تُر يدون ؟ قالوا : تخرج ممنا إلى عيدنا وندعو آلهَتنا ، وتدعو أنت إليَّك ، فن استُجيب له اتَّبعناه . فخرجوا بأوثانهم إلى عيدهم ، وخرج صالح إلى الله تمالى ، فقال له جندع بن عمرو سيَّد نمود : باصالح ، أخرجُ لنا من هذه الصّخرة ناقةً جوفاء ، وبراء عُشَر اء (٢)، فإن فعلت ذلك صَدَّقْناك ، وآمها بك. فأخذ مو اثبة مم على ذلك ، وصلَّى ركمتين ، ودعا ربَّه ، فتمخضَتِ الرَّمْسَية ، فلما نَظرُوا إليها وقد انتَفَضَت تصدَّعت عن نالة كا وَصَفُوا: جَوْفاء ، وَ رُاءَ عَشَرَاءَ ، بين جنبيْها ما يَعلمه الله تعالى . فآمن به جَدع ومَنْ كان معه من رَهُ طه ، وأرادت أشراف مُودَ أن تؤمن ، فنهاهم ذُوَّابُ بن عمر و ومَنْ شايعه ، وردُّهم، الإسلام، وكانلابن تحرو هذا ابن عمرٌ يقال له؛ شهاب، عزيز منيم أراد أن يُسلم فنهاه ذؤاب ، ورباب والخباب، وصاحبا الأثان (٣)، وفي ذلك قال شاء هر (١)

<sup>(</sup>١) سورة القمر ٣٧ \_ ٢٩ . (٢) حاشية الأصل: « المشمراه أن تشبه البغت ،

 <sup>(</sup>٣) ف این کثیر : « ذؤاب بن عمر والحباب صاحبا أوثانهم ، ورباب ن صممر » .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن كثير : ٥ مهرش بن غنمة بن الدميل ٥ .

وكانت عُصْبةً من آل عَمر و إلى دِين النبيّ دَعُوا شِهابا() عزيز ثمود كَلِّهِمُ جَمِّعًا فَهمَّ بأن يجيبَ ولو أجابا لأصبح صالح فينا عَزيزاً وما عَدَلوا بصاحبهم ذُوَاباً ولكنَّ الغُواةَ مِن ال حُحْرِ (٢) " تَولَّوا بعد رشدهم ذبابا

ويقال : إنَّ الناقة تمخصتُ بعد انفصالها ، وولدَتْ سَقْبًا ، فحكمتُ في أرضهم تَر عَى الشجر ، وتشرب الماء ، وأخبرهم صالح عليه السلام أن الماء قِسمةٌ بينهم ، لها يوم من الشِّرب ولهم يوم . وكانت تدخِل رأسها في بأر لهم ، يقال لها : بنر الناقة ، فإذا رفعت وأسها تفاحَجَت لهم ، فيحلبوها ويَشْرَ بون ويَدّ خرون ، وكانت تَصيف بظهر الوادى ، فتهرب منها المواشى ، وتشتوا ببطن الوادي فتهرب منها المواشي . وكانت ترعَى بوادي الحجر ، وكمانت فيه امرأة يقال لها: عنيزة ، لها بنات حسان ومال ، وامرأة أخرى يقال لها: صَدُوق ، بنت الحيا صاحب أو ثانهم ، وكانتا من أشد الناس لثمود عداوةً لصالح ، وكان زوجها أسلم، وأنفق مالها على من آمن بصالح ، فدعت مصدع ابن بهرج بن الحيال ، وجملت له نفسها على أن يعقر الناقة. ودَعَت عنيزةُ قُدارَ ابن سالف ـ وكان رجلاً حمر أزرَقَ المبن، وُلد الهير رشْدة ـ فانطَلَقا واستنْشَدا غُواةً مُود، فاتبهم السبة أفر، فرصدوها حين صدرت عن الماء، وكمن الما قدار في أصل صَغْرة ، ومصلع في أصل أخرى ، فرماها مصدع ، فانتظم عَصَلة ساقها ، و خرجت عنيزة ، وأمرت بنتها فسفر ت عن وجهها لقُدار ، ثم أمر ته فشدَّ على الفاقة بسَيْفه ، فكشف عن قواعمها ، فخرت، ورَغَتْ رغاةً واحدة ، تحذِّر سَقْبَها ، تُم طمن في البَّتها فَنَحَرِها ، وانطلق سَقْبُها حتى أتى جَبَلا ضَيَّقا ، ثم أنى صخرةً في أعلى الجبل. فأتاهم صالح، فلما رأى الناقة قد عُقرت بكي، وقال: انتهكتُم

<sup>(</sup>١) البداية والهاية ١، ٤ ١٣٤ · (٢) ط: « آل عمرو » .

<sup>(</sup>٢) ابن كشير: (( مصارع بن مهرج )) .

حرمة الله فأبشروا بعذاب الله. ثم اتبم السُّقب أربعة نفر من التسعة ، فرماه مصدع فَانْتَظَم قَلْبَه ، ثم جرَّه برجْله فأنزَلَه ، ثم أَلقُوا لحمَّه مع لحِمها ، وقالوا لصالح: متى يكون ذلك؟ كالمستهزئين به، وما آيته ؟ فقال : تُصبحون غداة مؤنس - يعني يومَ الخميس - وجوهُ كم مصفر "، و تصبحون يومَ الهُروبة \_ يعني يومَ الجمة \_ وجوهُكُم مُحَرَّةً ، ثُم تَصِيحُونَ يُومَ شِيارً – يَمْنَيُ السَّبَتَ – وجوهُكُم مسورة ، ثم يصبّحكم العذاب يومَ أوّل - يعني الأحد. ثم إنَّ هؤلاء النَّسمة مَشُوا بأن ببيِّتوا صالحا ، وقالوا : إن كان صادقا كنَّا قَتَلْنَاه ، و إن كان كاذبا كنا أَخْقُناه بناقَتِه . فأتَوْه ليلا وقد منعَتهم الملائكةُ بالحجارة ، فلمَّا أبطئوا جاءت أشياعُهم ، فوجَدُوهم مشدَّخين ، فقالوا : ياصالح ، أنت قتلتُهم ! وهُمُوا به ، فمنعَهم عشيرته . وأصبَحوا صبحة ليلتَّمْذ مصفرة وجوههم ، فعلموا أنَّه صدقهم ، فلما كانت ليلة الأحد ، خرج صالح وَمن آمَنَ معه من بينهم إلى أرض الشام، فنزل رَملة بفلسطين، فلمَّا كال ضُحَى يوم الأحد أخذتهم الصَّنيحة ، فلم كبيقَ منهم كبيرٌ ولا صفيرٌ إلاَّ هَلك ، إلاَّ جارية مُقْمَدة كافِرة بصالح ، أطلق لها رجْلَيما بعد ما عاينت المذاب ، فأخبرت عاحل بشمود. ثم إنها استسقت الماء فشربت وماتت. وفيها قال بعض شعر أنهم: يا فَعلَةً ما أَتَتْ قوما بمُرْدِيةً كانوا شِراراً وما كانوا بأخيار كَانُوا بَأَنْهُم عِيشٍ غير مَكْتَنَع فِي مُجَلِّس بين جَنَّاتٍ وأنهار لا يَرْ هَبُون من الأعداد باثقةً وقع السُّيوف ولا نَبْضًا بأوْتار قد أنذروها وكانواغير أبرار فعاحلوا ناقية لله راتعية حرارةٌ مِثل لَذْع السكيِّ بالنار إذا تَذَكَّرْتُهَا رفَّت على كَبدى قادُوا قُداراً ولحمُ السَّقْبِ بينهُم هل للمحول وَهَلْ للمُّ قُدِمِن ثار!

فعاض دَمْعَى وَلَمُ أَمَاكُ لَهُ عَبْرًا إِلاَ الدَّعَاءُ وَتَصُوبِيَّا بَأْسَعَارِ وقيل: إِنَّ الصَاعَقَة لَمَّا أَخْذَتُهُم ، صارت وجوهُم كَأَنَّمَا طُلْيَتُ بِالقَارِ ، وكانوا يَقلِّبُونَ أَبْصَارَهُم إِلَى السَّمَاءُ مَرَّةً ، وَ إِلَى الأَرْضَ مَرَّةً ، ولا يَدْرُونَ مَن أين يَأْتِيهِم العذاب! وتقطَّقت قلوبُهم في صُدورِهم ، ولم يُسلِم غيرُ الجارية اللَّقَدَة الَّتِي أَتت تُخبر أهلَ وادى القُرَى ، ورجل كان بالحزم اسمَّه أبو رغال ، منعه الحُزْم من العذاب ، فلمَّا خرج أصابه ما أصابَهم ، فدُفن به ومعه غَصْن من ذَهَب ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقبره ، فابتدرُوه بأسيافهم ، فَحَفَروا عنه ، فَوجَدوا الفَصْن .

وقيل إن صالحًا ابتعثه الله لهم ، وهو ابن ثمان وعشرين سنة ، فأقام في دعوتهم عشرين سنة .

وقيل: إنَّ صَالِحًا لِمَّا قَيلُ لَه: أُدرِكُ النَّاقَةَ فقد عُقَرَتْ ، فَأَقَبَل ، وخرجوا يَمتَذرون إليه ، ويقولون: إنما قَتَلْها فلان ، فقال لهم : أُدركوا سَقْبَها ، فإن أُدركُوه ، فرَغا ثلاثا ، وانفجرت له أُدركُوه ، فرَغا ثلاثا ، وانفجرت له الصَّخْر ، فدَخَلَها ، فقال صالح : قد أنذركم ثلاثا ، ويحلُّ بكم العذاب ، فلماً كان بعدَ ثلاث وقع بهم العذاب على ما تقدَّم ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ تَمتّمُوا فَى دَارِكُم ثلاثةَ أَيّام ذلكَ وعد غير مَكذُوب ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ إِذِ مَدَرَكُمُ مُكذُوب ﴾ أصلُ الانبعاث الإسراع ، وأشقاها تمود ، أى أشقى أَمود ، لأنّه الّذي باشرَ العَقْر .

وقيل: في قوله تمالى: ﴿ وَلا يَحَافَ عُقْبَاها ﴾ (٣) ضمير يرجع إلى قدار ابن سالف عاقر النّاقة ، ممناه فَقل فَعْلَتَهُ الذّميمة ، وماخاف عاقبتها . وقوله تمالى: ﴿ فَتَمَاطَى فَمَقَر ﴾ (٤) ، أى أتى أمراً عظيا ، يقال : فلان يتماطى المنكر . قيل : إنّ جمفر بن سليان كان شديد البُحْل على الطعام ، فرفعت المائدة يوماً من بين يديه ، وفيها دجاجة ، فو ثب عليها بعض بنيه فأكل منها ، وأعيد ت من الفد ، فاما رآها وقد أكل منها ، قال: مَن هذا الذي تماطى فعقر ؟ قالوا : ابنك فلان ، فقطع أرزاق بنيه كلهم ، فاما طال عليهم ذلك قال :

<sup>(</sup>١) سورة جود ١٥٠ . (٣) سورة الشمس ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة القمر ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الشمس ١٢.

بعضُ بنيه : أفتُه لِكُنا بما فَعَل السفمأه مِنّا ؟ فردٌ عليهم بعضَ أرزاقِهم . وقال مُحارة اليَمَنيّ :

لاَتَهَجَبا لقُدارِ ناقةِ صالح فلكلِّ عصرٍ ناقةٌ وقُدارُ

to to to

٣٦ – وقوله: وَشر بتُ من النهر الذي ابتُليَ به جنودٌ طالوت.

يشير بذلك إلى قوله تمالى : ﴿ فَلَمَا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودَ قَالَ إِنَّ اللهَ مُنْتَلِيكُمُ وَبَنَهُ فَكَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّى وَمَنْ لَمْ يَطْقَمْهُ وَإِنَّهُ مِنِّى إِلاً مَنْ أَمْ يَطْقَمْهُ وَإِنَّهُ مِنِّى إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ ﴾ (') .

لمَّا خرج طالوتُ بالجنود من بيت المَقْدِس، وهم يومئذ سبمون ألف مُقاتل أو ثمانون ألفًا حلم يتخلّف عنهم إلا كبير لهرمه، أو مَر يضُ الله أو ذو عُذْر، لأنهم لما رأوا التّابوت لم يشكّوا في النّصر، وتسارّعوا (٢) إلى الجهاد، فقال طالوت: لاحاجة لى في كلّ ما أرى ، لا يخرج معى رجل بنّى شيئا لم يفرُغ منه ، ولا صاحبُ تجارة يَشتفلُ بها ، ولا رجل عليه دَيْن، ولا رجل تزوج امرأة ولم يَبْن بها، ولا أبتغي إلا الشاب (٣) النّشيط الفارغ (١).

فاجتمع له ثمانون ألفاًمن شَرْطه ، وكان حَرَّ شديد ، فشكو ا إليه قلّة الماء بينهم وبين عدو هم ، وقالوا: إنّ المياه لا تَحملُنا ، فادعُ الله يُحْرِى لنا نَهْراً ، فقال : إنّ الله مُحتبركم بنهر وهو نهر بين الأرْدُن وفلسطين عَدْب ﴿ فَمَن شَرَبَ مِنْه فَليس مِنى ﴾ ، أى من أهل ذِمّتى ، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَطْقَمْهُ فَإِنّه مِنّى إلاّ مَن أَهْلُ ذِمّتى ، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَطْقَمْهُ فَإِنّه مِنّى إلاّ مَن أَهْلُ ذِمّتى ، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَطْقَمْهُ فَإِنّه مِنّى إلاّ مَن أَهْلُ الله مَهُم ﴾ ، قيل: كانوا أربعة آلاف المُتحيح ، ولم يتجاوز معه إلا مؤمن . أو ثلاثمائة و بضعة عشر رجلا وهو الصّحيح ، ولم يتجاوز معه إلا مؤمن .

<sup>(</sup>١) سورة القرة ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) ط: ( الشباب ) . .

<sup>(</sup>Y) م: « فسارعوا » .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى o : ٨٤٣

<sup>(</sup> ٩ \_ عام المتون )

ولمّا وصلوا النّهر وقد ألقي عليهم المطش ، شَرِب الكلّ إلا هذا العدد القايلُ ؛ تمن اغترَف عُرفة بيده كما أمر الله تعالى . فقوى قلبه ، وصحّ إيمانه ، وكفته تلك الفرفة الواحدة لشر به وحمله ودو آبه . والّذين شربوا وخالفوا أمر الله تعالى اسودت شفاهُهم ، وعَلَبهم المعلش ، ولم ير وو ا ، ووقفوا على شاطىء النّه ( ، وجبنوا عن لقاء العدو ، فلم يُجاو زوا ولم يشهدوا الفتح ، أوجاوزوا و كنّهم لم يتحصروا القتال ، إلا الّذين لَم يَشر بوا ، قال الله تعالى : فلم الجاوزة ، في الذين الله تعالى : فلمّا جاوزه ، في الذين خالفوا أمر الله ، وشربوا ولم يتجاوزوا . ( قال الله تعالى : وجنوده ، أى الذين خالفوا أمر الله ، وشربوا ولم يتجاوزوا . ( قال الدين عَظُنُون أنهم مُلاقُو الله كم مِنْ فئة قليلة عَلَبتْ فئة كثيرة بإذن الله والله علم الصابرين ) (١).

ومن أبياتٍ ربَّانيَّة لشيخ الإسلام ابنِ دقيقٍ المِيدِ ـ قَدَّس الله روحه في الجِنَّة :

ويارُبُّ مَن أُوفَى على بعض قَصْده ينادى لمن قد أُمَّ بحر جَنابه :
كَانَا وَرَدْنا نَهْرَ طالوتَ في الهَوَى وقال أَبه إسحاق المَرَّى :

ومن حسنات الوارد البحر أنّه ولوكست في أصحاب طالوت مبتلًى وقال أو العَلاء المَعَرِّي:

سَفْيًا لَدِجلة وَالدُّنيا مَفْرَقةُ وَالدُّنيا مَفْرَقةُ وَ وَالدُّنيا مَفْرَقةُ وَ وَالدُّنيا مِن بَهْرَ

فأدرَكه آثارُ هَيْبة قُرْبهِ حَدَارِ الموت أن لاتَمَجْ بهِ فَدُونا بالدّة قُربه

يُرَى مُذْنبا من لايماف المذانبا بما شريوا منه ، لما كنتُ شارِبا

حتى يَعودَ اجتماعُ النَّجم تَشْتَمِيَّا (٢) كُلِّمًا أَنَا مِن أَصِحابِ طَالُوتا

<sup>(</sup>١١) بيورة البقرة ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) سقط الزند ١٦٣٨.

## ٧٧ - قوله : وَقُدْتُ الفِيلِ لا ْبرَهَة .

يشير بذلك إلى ما أخبر الله تعالى عن أهل الفيل الذين قَصَدوا خراب مَكَّة ، وذلك أنَّ أبرهة بنَ الصَّبَّاحِ أبا يَكُسُوم ، بني كنيسة بصَّنعاء لأصحمة النَّجاشيُّ ، لأنَّه كان مَلكَ اليَمَن من فِبَل النَّجاشيُّ ، وأراد صَرْف الحاجِّ عن الكعبة إليها ، فحرج رجلٌ مِنْ كنانةً ، فأحدَثُ فيها ، والطَّخَهَا بالعَذرة احتقاراً لشَّأَنها . أُو أَنَّ رُ فَقَـةً من قريش خرجوا في بجارة حتى نزلوا قريبًا من تلك الكنيسة ، واحترقوا ناراً واشتَوَوا ، ثم ارتحلوا ، فهنَّتْ ريحُ فأحرقتُها النار . فَعَضِبِ النَجَاشَيُّ لِذَلِكَ ، فِقَالَ أَبْرَهَةً وحُجْر بنُ شَراحِيل : لا تَحَزَّن ، فنحن نَهدم السَّمعية. فطَّلَب أبرهةُ من النَّحاشيِّ فيلَه المعروف بمحمود، وكان عظما حسما لَم يُرَ مِثْلُه ، فبعثه إليه ومعه غيرُه من الفيلة ، وجيشًا ليسير إلى الكفبة ، فلت ا قرب أبْرَهة من مَكَّة أمرَ بالفارة على أهل الحرم ، فأخذوا لعَبْد المطلب مائتيُّ بَعِيرٍ . وجهَّر أبرهَةُ برسول إلى شريف مكَّة يقول: لم آت لِقتال ، و إنما أتيتُ لَهَدُم هذه البَنيَّة . فجاء الرسولُ إلى عبد المُطلِب ، وبَّلْفَه الرَّسالة ، فقال : هذا بيتُ الله وبيتُ إبراهيم خليلِ الله ، ونحن مالنا يدُ أَن نُقَاتلَ هذا اللَّكِ. و توجَّه مع الرسول إلى أَبْرَهة ، و دخل عليه بعد ماعر فوه بشرَ فه - وكان وسيما جَسما \_ فأ كُرَمَه أبرَهَةُ وعَظمه ، ونزل عن سريره وجلس معه على البساط ، وقال لتَرْ مُجمانه: قلله يسأل حاجته ، فقال: قل للمَلِكُ يَرُدُّ عليَّ الأباعرَ الَّتِي أَخذُها ، فقال أبرهة : قل له قد زَهِدُت فيك بعد رغبتي. أنا حِنْت إلى بيت \_ هو دينك ودِينُ آبائك، وهوشرفُكم وعِصمتُكم للهديمة، لم تكلّمني فيه، وتسألني في ردّ مائتي بمير ! فقال عبد المَطلب : أناربٌ هذه الإبل ، ولهذا البيت ربُّ / سيمنعه . فقال أبرهة : ماكان ليمنعني منه فقال : دونكه (١) فردّ عايمه إبله ،

<sup>(</sup>١) ط: ( دونك )) .

فماد عبد الطَّلب إلى مكَّة ، وأُمرَ قومَه أن يتفرَّقوا في رءوس الجبال ، وأَتى هو إلى البيت وأخذ بحُلْقه الباب ، وقال :

ياربِّ لا أرجو لهم سواكا ياربِّ فامنَع منهم حماكا إنَّ عَدُو البَّيت مَن عادَاكا امنَهُم أَنْ يُخرِبوا قُرَاكا

وقال أيضاً:

يارب إن العبد تمينع رَدْلَهُ فامنع رِدالَكُ (۱) لا يَفْ العبد عَدُوا مِحالَكُ (۱) لا يَفْ البَنَ صَلِيبُهُم و مِحالهُم غَدُوا مِحالَكُ جَمَّمُوا جَمُوع بلادهم والفيل كي يَسْبُوا عِيالَكُ عَمَدُوا جَمَالُكُ عَمَدُوا حِمالُكَ بَجَهُمُهُم كيداً وما رَقبوا جَلاَلَكُ عَمَدُوا حِمالُكَ بَجَهُمُهُم كيداً وما رَقبوا جَلاَلَكُ إِن كَنْتَ تَارِكُمُم وكُم بِينَا فَأَمْرُ مَا بَدَا لَكُ (۲)

ثم خرج عبد المطلب مع قومه إلى رءوس الجبال ، وأصبح أبرهة بحيشه وقد عَبَّاه في فيلته - قيل : كانوا ثمانية أفيلة ، أو اثنى عشر ، أو ألف فيل . وقيل : لم يكن معه غير الفيل المدعو محموداً (الله على عقد موا الفيل المدكور وبعثوه إلى نحو الحرم فلم بنبعث ، فضربوه بالمعول في رأسه فأنى ، فوجَهوه نحو المين فقام وهرول ، ووجَهوه نحو الشّام فهرول ، ونحو المشرق فهرول ، فوجَهوه نحو السّام فهرول ، ونحو المشرق فهرول ، فوجَهوه نحو السّام فهروك ،

وزعموا أنَّ عبد المطَّلب لم يزل آخِذاً بحُلْقةِ الباب حتى نشأ من قِبَل المين من البحر طير ؟ عن أبي سَميد الُخدَريّ ، أنه سأل عن الطير ، فقال :

<sup>(</sup>۱) سیرة ان هشام ۱: ۱ ه وفیها : « فامنع حلالك » . والحلال : جم حلة ... وهی جماعة البیوت .

<sup>(</sup>۲) ابن هشام: « وقبلتنا » .(۳) ط: « بمحمود » .

حَامُ مَكَّة ، مع كلَّ طير ثلاثة أحجار ، أكبرُ من العدسة ، وأصفر من الحُدَّصَة .

وعن أبن عبّاس رضى الله عنه ، أنّه قال: رأى منه عند أمّ هانى من ذلك نحو قفيز ، مخطّطة بِحُمْرة كالجزّع (١) الطّفاريّ ، على كلّ حَصاة اسم من يرمَى بها ، أو كان الحجر كرأس الرجل (٢).

ورُوي أنَّ عبدالِقَلب لدًا رأى الطيرَ ، قال: أرى طيراً ما أعرفها ، ماهى بحدَّية ولاتِهاميَّة ، ولاعربيَّة ولاشآميَّة ، أشباه اليَعاسيب (٢) قد أقبلت يَكسعُ بعضُها بعضا، أمام كلِّ دُفعة طائر يَقودها ، أحر المنقار أسود الرأس ، طويلُ المُنق . فجاءت الجيش وألقت على كل واحد حصاة ، وكانت الحصاة تقع على المُنق . فجاءت الجيش وألقت على كل واحد حصاة ، وكانت الحصاة تقع على بيضة أحدهم فتَخرقها حتى تقع في دماغه ، وتحرق الفيل والدَّابَة وتفيب في الأرض من شدة رَقعها، وكانت تقع على رأس الرَّجل ، وتَحرُج من دبره . وروى أنه من أصابته منهم ، فكأنه أصابه جُدري ، وهو أول جدري ظهر في الأرض ، فها كوا .

وأمَّا أَبرَهة فإنَّه كانت أعضاؤه تتساقط، فسقطت أنملته أوَّلا ، وتبعما مِدَّة ودم وقيح ، حتى وصل صنعاء فيمن بقى كفرْخ طير ، ومامات حتى انصدع صدرُه .

وعن بعض المفسّرين أنّه لم ينج منهم إِلاّ أبرَهة ، فسار فوق الفيل ، وهو لايشعر به حتى أتى النجاشيّ ، فقصّ عليه القصّة ، فلما انتهى ألقى الطائر عليه الحصاة ، فات بين يدى النّجاشيّ .

وأخذ عبد النَّطلب وأبو مسعود النَّقفيُّ من أموالهم شيئًا كثيراً .

<sup>(</sup>١) الجزّع : الحرز اليماني . وظفاري : منسوب إلى ظفار من بلاد اليمن .

<sup>(</sup>٢) ط: « الرجال » . (٣) اليعاسيب : جم يعسوب وهو أمير النحل م

وعن عائشة رضى الله عنها ، قالت : رأيت قائد الفِيل وسائقة أعجميّين يستطهان بمكّة .

ورُوى أنّ أَبرهَ كَان جـــد النّجاشيّ الّذي كان في زبن النبيّ صلّى الله عليه عليه وسلّم ، وكانت هذه القصة في العام الّذي وُلد فيه رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم عند الأكثرين .

وقال الكلي : قبل مولده بعشرين سنة ، أو بثلاث وعشرين ، وقال مُقاتِل: بأربعين سنة .

وهدده القصّة دالّة على شَرَف الذي صلّى الله عليه وسلّم ، ومُعجزة له في كون الله عزّ وجلّ صدّ الفيل وأصحابه عن بلد سَيَظهر منه . والصحيح أنّ المُعجز يتقدّم على زمان البعشة تأسيسا للفي المُرسَل فيما بعد ، ولذلك كانت الفامة تُظلّه قَبل مَبعثه صلّى الله عليه وسلم ، وذلك خلافًا للمعتزلة ، فإنهم لم يجوّزوا ذلك ، ولذلك قالوا : لابد أن يكون في ذلك الزمان نبيّ ، كالد أن سنان أو قُس بن ساعدة .

وفى قصة أصحاب الفيل ، قلتُ أنا من جملة قصيدة مدحتُ بها النبيّ صُلَّى الله عايه وسلَّم:

والبيت صارَحي إذ كان مَظَهَرةً وكلّ من رامَهُ بالسُّوءِ مَحَدُولُ فَصَانَ سَاحَتَهُ (١) من كيد أَبرَهَةٍ لنّ أَتَاه وفي أصحابِهِ الفِيكُ فَصَانَ سَاحَتَهُ (١) من كيد أَبرَهَةٍ لنّا أَتَاه وفي أصحابِهِ الفِيكُ بادُوا بأحجار سِحَيل وما رَجَمُوا لنّا رمتهم بها الطَّايْرُ الأبابيلُ بادُوا بأحجار سِحَيل وما رَجَمُوا لنّا رمتهم بها الطَّايْرُ الأبابيلُ

<sup>(</sup>١) ط: ((صاحبه)) .

## ٣٨ - وقوله: وعاهدت تريشاً على مافي الصَّحيفة .

يشيرُ بذلك إلى الصحيفة ألتى تعاهدتْ قريشٌ على كيتابتها ، وذلك أن كفّار قريشٍ للله عليه وسلّم اللّذين هاجَروا إلى الحبشة قد نزلوا بلدا ، وأصابوا قدراً وأمنا ، وأنّ النجاشيّ قد مَنع من لجأ إليه منهم ، وأنّ عرّ بن الخطّاب رضى الله عنه قد أسلم ، وأصبح هو و حزة رضى الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أصحابه ، وصار الإسلامُ يَفْشُو فى القبائل ، اجتَمع المذكورون من كفّار قريش ، وائتمر وا أن يَكتبوا كتابا القبائل ، اجتَمع المذكورون من كفّار قريش ، وائتمر وا أن يَكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بنى هاشم وبنى عبد المطلب ، على ألا يَنكِحُوا إليهم ولا يُنكِحُوه ، ولا يَبيعُوهم شيئاً ، ولا يَبْتاعوا منهم .

ولماً اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة ، ثم ما هدوا و تواثقوا على ذلك ، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم ، فلما فعات قريش ذلك انحارت بنو هاشم و بنو عبد المطلب إلى أبى طالب ، فدخلوا معه في شفيه وخرج من بنى هاشم أبو لهب إلى قريش فظاهرهم ، ولقى هنداً بنت عُتبة ابن ربيعة حين فارق قومه ، وظاهر (اعليهم قريشاً ، فقال لها : بابنت (المن ربيعة حين فارق قومه ، وظاهر (عليهم قريشاً ، فقال لها : بابنت عليهما ؟ عُتبة ، هل نصرت اللهت والمُوري ، وفارقت من فارقهما ، وظاهرت عليهما ؟ قالت : نعم ، فَرَاكَ الله خيرا يا أبا عُثبة ؛ وفي ذلك يقول أبو طالب :

أَلَا بِلَمْاَ عَنِّى عَلَى ذَاتِ بَيْنِهَا أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّا وَجَدْنَا مُحَمِّدًا وأنَّ عَلَيْهِ فِي العِبَادِ نَحَبَّةً

<sup>(</sup>۲) م: (( يا ابنة )) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) ساقط من ط

<sup>(</sup>۳) ديوانه ۲۰

وأنّ الذي الصقتمو من كِتابكم في الكم كائن أحْساً كراغية السَّقب (١) أَ فيقوا أَفِيقُوا قبلُ أَن يُحفَر النَّرَى

ويُصبح من لم يَجْنِ ذَنْبِ كَذِي الذَّنبِ ولا تَتْبَعُوا أَمرَ الوُشَاةِ وتقطعُوا أُواصِرَ نَا بِعِلْ لَلْوَدَّةِ والقُرْبِ وتشعَلْبُوا حَرْبًا عَوانًا ورُبِي المَّنَّ على مَن ذاقه حَلْبُ الخُرْبِ (٢) مُمْتَرَكُ ضَيْق ترى كِسَر القنَا

به والنَّسُور الطَّخم يَمكُفُن كالشَّرْب (الطَّخم يَمكُفُن كالشَّرْب (السَّمَ أَبُونا هَاشَمْ شَدَّ أَزْرَه وأُوصَى بَنيهِ بالطّمان و بالضَّرْب ! ولسنا نَمَلُ الحرب حتى تَمَّلنا ولاندَّشَكَنَى ما يَنُوب من النَّكُبُ ولسنا نَمَلُ الحرب حتى تَمَّلنا ولاندَّشَكَنَى ما يَنُوب من النَّكُبُ ولسنا أَهل الحفائظ والنَّهَى إذاطارَ أَرْواح السَّمَاةِ من الرُّهُ فِي (اللهُ اللهُ ا

وأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثًا ، حتى جهدوا ألاّ يصل إليهم شي؛ . إلاّ سِرًا، مستخفيًا به من أراد صِلتهم من قريس .

وقد كان أبو جهل - فيما أيذ كر - لتى حكيم بن حزام ، ومعه غلام يتحمل لحما بريد به عمته خديجة بنت خُو يلد ، وهي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشّعب ، فتعلّق به وقال : أتذهب بالطعام إلى بني هاشم ؟ والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة ، فجاء أبو البخترى فقال : مالك وله ! فقال : يحمل الطعام إلى بني هاشم ، فقال أبو البخترى : طعام كان لعمّته فقال : يحمل الطعام إلى بني هاشم ، فقال أبو البخترى : طعام كان لعمّته عند، بعث إليه ، أفتمنه أن يأتيها بطعامها ! حَلِّ سبيل الرّجل ، فنا يأبو جهل ، حتى نال أحدُها من صاحبه . فأخذ أبو البخترى لَحْي بعير فأبي أبو جهل ، حتى نال أحدُها من صاحبه . فأخذ أبو البخترى لَحْي بعير

<sup>(</sup>١) السقب ، ولد الناقة ، قيل إنه خاص بالذكر .

<sup>(</sup>٢) الحرب العوالُ : هي التي قوتل فيها مرة بعد مرة .

<sup>(</sup>٣) الطخم : السود . والشرب : الجماعة الشاربون .

<sup>(</sup>١٤) الكماة: الشجعان ، جمع كمي .

فضرَ به فشحّه ، ووطيئه وطُنَّا شديداً ، وحمزة بن عبد المطلب قريب كبرى ذلك، وهم يكرهون أن يبلغ ذالك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فيشمتوا بهم ، والرسول صلى الله عليه وسلم [صابر ] (() على ذلك ، يدعو قومَه ليلا وتهارا ، وسِرَّا وجهارا .

ثُمَّ إِنَّه قام في مَقْض الصَّحيفة نَفَرْ مِن قُرَيْسَ ، وَلَمْ 'يَبْلِ (٢) فَيَهَا أَحَدُ اُحْسَنُ مِن بلاء هِشَام بن عمرو بن الحارث بن حُبَيب بن نصر بن مالك بن حسل و ذلك أنه كان ابن أخى نَصْلة بن هاشم بن عبد مناف لأمّه وكان ، هشام لبنى هاشم و اصلا ، وكان يأتى بالبعير قد أوْقرَه طعاما ؛ حتى إذا أقبله فيم الشّعب خلع خطامه (٢) من رأسه ، ثم صرب على جَنْدَيه ، فيدخل المشّعب عليم ، ويأتى به وقد أوقره بررًا (١) ، يفعل مِثل ذلك مرارًا .

ثم إنه مشى إلى زُهير بن أمية بن المفيرة - وأمّه عاتكة بنت عبدالطلب فقال: يازُهير، أرضيت بأن تأكل الطعام وتلبَسَ الثياب، و تَذْكِحَ النّساء، وأخوالك حيث علمت، لأيباعون ولا ينبتاع منهم، ولا ينكحون ولا ينكح وأخوالك حيث علمت الله لو كان أخوال أبى الحكم بن هشام، ثم دعوته إلى مثل مادعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا. فقال: وَيُحَكُ ياهشام! فاذا أصنع؟ إنّما أنا رجل واحد، والله لو كان معى رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها فقال: قد وجدت . قال: ومن هو؟ قال أنا، قال زُهير: ابْفنا ثالثا . فذهب إلى فقال: قد وجدت . قال: ومن هو؟ قال أنا ، قال زُهير: ابْفنا ثالثا . فذهب إلى وأنت شاهد على ذلك ، مو أفق لقريش فيه! أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدئم إليها منكم سراعا، قال: ويُحت ! ماذا أصنع؟ إنما أنا ويشع على ذلك ، مو أفق لقريش فيه! أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدئم إليها منكم سراعا، قال : ويُحت ! ماذا أصنع؟ إنما أنا

<sup>(</sup>١) تـكملة من م

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ لَمْ يَبْتُلْ ﴾، وما أثبته من م ،ط ، وابن هشام .

 <sup>(</sup>٣) الحطام: حبل يشد به على فم البهير.
 (٤) أوقره: حله .

رجلٌ واحد. قال: قد وجدت ثانيا. قال: من هو؟ قال: أنا ، قال: ابغنى ثالثا ، قال: قد فعلت ، قال: من هو؟ قال: زهير بن أبى أميّة. قال: ابغنى رابعا. فذهب إلى أبى البخترى ، فقال له نحواً ثمّا قال لمُطْهِم بن عَدى . قال: وهل من أحدٍ يُمينُ على هذا؟ قال: نهم ، قال: مَن هو ؟ قال: رُهيرُ ابن أبى أميّة والمُطهِم بن عدى ، وأنا معك. قال: ابغنا خامسا. فذهب ابن أبى أميّة والمُطهِم بن عدى ، وأنا معك. قال: ابغنا خامسا. فذهب إلى رَمْعة بن الأسود بن المطلب بن أسد، وكلّمه ، وذكر له قرابتهم وحقّهم ، فقال: وهل على هذا الأمر الدى تدعونى إليه من أحد؟ قال: نهم ، ثم سمّى له القوم ، فاتعدوا حَطْم الحَجُون (١) كثيلا بأعلى مَكة.

فاجتمعوا هذا لك، وأجمعوا أمرَهم، وتعاهدوا على القيام في نقض الصّحيفة . قال زُهير : أنا أبدو كم فأ كون أوّل من يتكلّم . فلما أصبحوا عدو الله أند ينهم، وغدا زُهير عليه حُلّة ، فطاف بالبيت سبعا، ثمّ أقبل على الناس ، فقال : يأهل مركم أنأكل الطعام و نلبس الثياب ، و بنوها شم هَلْكَى لا يُباعُون ولا يُبتاع منهم ! والله لا أقعد حتى تُشق هذه الصحيفة القاطمة الظالمة . فقال أبو جهل - وكان في ناحية المسجد : كذبت والله لا تُشق ! قال زمعة بن الأسود : أنت والله لا تُرخى ما كنب في ما كنب فيها ولا نقر به . قال المُطعم بن عدى : صد قم وكذب من الأرضى ما كتب فيها ولا نقر به . قال المُطعم بن عدى : صد قم وكذب من قال غير ذلك ، نبرا إلى الله منها وتما كتب فيها ! وقال هشام بن عرو نحوا من ذلك . فقال أبو جهل : هذا أمر قضى بليل ، تشوور فيه بغير هذا المكان ! وأبو طالب جالس في ناحية المسجد (٢) ، فقام المُطعم بن عدى الله المسجيفة ليشتَّها ، فوجد الأرضة قد أكلتُم الله " «بأسمك اللهم » . وكان كاتب الصحيفة ليشتَّها ، فوجد الأرضة قد أكلتُم الله " «بأسمك اللهم » . وكان كاتب الصحيفة منصور بن عرمة ، فشكت يده ها يزعمون .

<sup>(</sup>١) الجمعون : مكان عكة .

<sup>(</sup>٢) طه: « المجلس »

وذَكر بعضُ أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب: ياعم ، إن الله قد سلط الأرضة على صيفة قريش ، فلم تدّع فيها أسماً لله إلا أثبتته فيها ، ونفت القطيعة والظُلم والبهتان . قال : أربَّك أخبرَك بهذا ؟ قال : نعم ، قال : فوالله ما يدخل عليك أحد . ثم خرج إلى قريش ، فقال : يامعشر قريش ، قال : فوالله ما يدخل عليك أحد . ثم خرج إلى قريش ، فقال : يامعشر قريش ، قال أبن أخى أخبر في بكذا وكذا ، فهم صيفتكم ، فإن كانت كما قال فانتهوا إن أبن أخى . قال القوم : رضينا ؛ عن قطيعة نا ، وإن كان كاذبا دفعت إليكم ابن أخى . قال القوم : رضينا ؛ فتما قدوا على ذلك ، ثم نظروا فإذا هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فزادهم ذلك شرًا .

ولمَا مز قت الصحيفة ُ وَ بَطُل مافيها قال أبو طالب في ما كان من أمر أولئك اللّذين قاموا في تَمزيقها يمدَحهم على فعلهم:

أَلاَ هـل أَتَى بحرينَا صنع ربّنا على نأيهم ، والله بالناس أروَدُ (١) فيخبرهم أن الصَّحيفة مُزَّقت وأَنْ كُلُّ مَا لَم يَرضَه اللهُ مفسَدُ تَراوَحُهَا إِفْسَكُ وسحْرُ مجمَّعٌ

ولمَ 'يُلْفَ سعور آخر الدهر يصعد

جزى الله رَهْطا بالحجون تَنَا بَمُوا<sup>(٢)</sup>

على ملا يَهَـدى لحزم ويُوْشِدُ وَيُوْشِدُ وَمُوْشِدُ وَمُوْشِدُ وَمُوْشِدُ وَمُوْشِدُ وَمُوْشِدُ وَمُوْشِدُ مَقَاوِلَةً ، بل هم أعز وأنجـدُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٦٣ ، والبحرى : المنسوب إلى البعثر ، والمراد به هنا من هاجر إلى مكة من الصحابة . وأرود ، أى غالب على أمره يفعل مايشاه .

 <sup>(</sup>٢) حملم الحجون : الموضم الذي حملم منه .

أعان عليها كلّ صَقر كأنَّه إذا مامَشَى في رَفُرفِ الدِّرع أحرَدُ (١) شِهِابٌ بَكَفَّىٰ قابسِ يتوقدُ جرى؛ على جُلِّ الخُطُوبِ كَأَنَّه إذا سيم خَسْفًا وجهه يتربَّدُ من الأكرمينَ من أوى بن غالب على وجهه يُسقى الفام ويسمد طويل النحادة خارج نصف ساقه ، عظیم الرماد ، سید وابن سید

يَحُضُ على مَقرَى الضيوف ومحشدُ

إذا نحن طُفْنا في البلاد ، و يَمْهَدُ ويبنى لأفناء القشيرة صالحا أَلَظَّ بهذا الصُّلح كُلُّ مبرًّا عظيم اللواء ، أمره ثُمَّ يُحْمَدُ (٢) قَصُوا ما قَصُو ا في ليلهم مُمَّ أَصْبَحوا

على مَهَل ، وسائر ُ الناس رُقَدُ

هِ رَجَعُوا سَهْلِ بِنَ بَيْضاء راضياً وسُرَّ أبو بكر بها ومحمَّــدُ متى شرك الأقوام في جُلِّ أمرنا وكنَّا قديمًا قبلَها نتودُّد! وكنَّا قـــديما لا يُنقرُّ ظُلامةً ﴿ ونتركُ ماشئنا ولا نَتَشدَّهُ فيالَ قُصَى على الحَمْ في نفوسكُمْ وهل لـكُمْ فيما يحي، به غَدُ ١

فإتى وإيَّا كُوْ كَمَّا قال قائل لَدَيْكَ البيانُ لُو تَـكَلَّمْت ، أُحَوِّدُ (٣) أسود : اسمُ جَبَل ، كان قد قتل فيه قتيلٌ لم يُمرَ ف قاتلُه ، فقال أُولياه

المقتول هذه المقالة ؛ يَعْنُون بها أَنَّ الجَبَل لو تَكُلَّم لأَبانَ عن القاتل ، ولَعَرَّف بالجاني ، والكنُّه لا يتكلُّم ؛ فذهبت مقالتُهم مَثَلا .

<sup>(</sup>١) الأحرد في الأصل : الذي في مشيه تثاقل. (٢) ألظ ، أي ألح إ

<sup>(</sup>٣) أسود ، أي ياأسود ، حذف منه حرف النداء .

## ٣٩ – وقوله: وتاوَّلتُ في يُبْعَةُ الْمُقَبَّةُ .

هُ كَذَا قَالُهُ ابنُ زَيْدُونَ ، وهُ كَذَا أَثَبَتَهُ ابنُ بَسَّامَ عَنْهُ فَي «الذَّخِيرة» وكَذَا نقلتُه من خطَّ ابنِ ظافرٍ رحمة الله ، في كتاب ﴿ نفائس الذَّخيرة » .

بَيْعاتُ العَقَبات ثلاث : الأولى خروجُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقى فيه النفر من الأنصار ؛ يَعرض نفسه على قبائل العرب ، وكانو رَهْطا من الخُرْرج ، أراد الله بهم خيرا ، فقال لهم : مَن أنتم ؟ قالوا : نفر من الخرْرج . قال : أمن مَوالى يهود ؟ قالوا : لا ، قال : أفلا تجلسون نفر من الخرْرج . قال : أمن مَوالى يهود ؟ قالوا : لا ، قال : أفلا تجلسون اكلم ؟ قالوا : بلى ، فجلسوا معه ، فدعاهم إلى الله عز وجل ، وعرض عليم الإسلام . فقال بعضهم لبعض : تعلموا والله أنه النبي الذي كان توعد كم عليم الإسلام . فقال بعضهم لبعض : تعلموا والله أنه النبي الذي كان توعد كم به اليهود ، فلا يسبقنكم إليه أحد ، فأجابوه وصد قوه . وقالوا له : إنا كنا تومنا ، ولا قوم المنهم من العداوة والشر ما بينهم ، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك . ثم انصر فوا راجمين إلى بلادهم ، قد آمنوا وصد قوا ، وكانوا ستة نفر من الخرو .

وأمَّا المَقَبة الثانية، فلمَّا كان في العام القابل قدم مكّة من الأنصار اثناعشر رجلا، منهم خسة من السِّتة الدّين ذكروا أوَّلا، فتلا عليهم آية النّساء « لا تشركوا به شيئا »، ثم قال: « ومن أوفى فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فموقب به في هذه الدنيا، فهو طُهر اله \_ أو قال: أو كفّارة \_ ومن أصاب من ذلك شيئا فمتر الله عليه فأمر اله إلى الله ؛ إن شاء غفر له ومن أصاب من ذلك شيئا فمتر الله عليه فأمر اله إلى الله ؛ إن شاء غفر له وإن شاء عديه ».

وأمَّا المَقَبة الثَالثة فإنّه خرج مَن خرج من الأنصار السلمين إلى المَوْسم مع حُجَّاج قومِهم من أهل الشّمرك ؟ حتّى إذا قدموا مكنّة ، واعدوا رسول الله

صلى الله عليه وسلم المُقَبَّة ، من أَوْسَط أيَّام النَّشريق ، فامَّا مضى أُثلثُ اللَّيل أَحِتَهُ مُوا فِي الشِّمبِ ، وهم ثلاثة وتسمون رجلا وأمرأتان : أمَّ عمارة (١) إحدى بني مازِ ن بن النَّجَّار وأسماء بنت عمرو بن عَدِي ، فجاءهم النبي صلَّى الله عليه وسلم ومعه العبَّــاس بن عبد المُطَّلب — وهو على دين قومه إلاَّ أنه أحَبَّ أن يَظْهَر على أمرِ ابن ِ أخيه ويتوثق له — فلمّا جلس كان أوَّل متكلم ، فقال: يا معشر الخزرج ، إنَّ مُحَدًّا منَّا حيث علمتم ، وقد مَنْفُناه من قومنا مَّن هو على مِثْلِ رَأْيِنَا فيه ، فهو في عِزٍّ من قومِه ومَنَعةٍ في بلدِه ، وإنَّه قد أبي إلاَّ الأنحيازَ إليكم واللَّحوق بكم ، فإن كنتم ترون أنَّكم وافُون له بما دَعوْ تموه إليه ، وما نموه عَن خالفه فأنتم وما تحمَّلتم من ذلك ، وإن كنتم تَرَوْن أنَّكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم ، فمن الآنَ فَدَعُوه فَإِنَّهُ فَى عِزِّ وَمَنْمَةً من قومه و بلدِه . فقالوا : قد سمفنا ماقلت ، فتكلُّمْ يا رسولَ الله ، فحذ لنفسك ولربُّك ما أحببت . فتكر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم القرآن ، ودعا إلى الله ، ورغّب في الإسلام ، ثم قال : « أَبا يُمُكُمُ على أَن تَمَنَّمُوني ثما تَمَنَّمُون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم » . فأخذ البَراء بن مَفَرُ ور بيَّدِه ، ثمَّ قال : والَّذَى بِمَثَكَ بِالْحَقِّ لَتَمْنُكُ [مما نمنع](٢) منه أزُرنا. وبا يَمُوا رسولَ اللهُ صلى اللهُ

وقال أبو الهَيْم بن النّيَّهان : يا رسولَ الله ، إنّ بيننا وبين الرَّجال حبالاً ، و إنَّا قاطِعُوها – يعنى اليهود – فهل عسيت إن نحنُ فعلنا ذلك ، ثمّ أَظَهَرَكَ اللهُ ، أن ترجع إلى قومك وتدّعنا ! فتبسَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثمّ قال : « بل الدَّم الدَّم ، والهَدْم الهَدْم ، أنا منكم وأنتم مرِّى ، أحارِب من حارَبتم ، وأسالم مَن سالمَتم ، أخرِ جوا إلى منكم أثنى عشر نقيبا ، يكونون من حارَبتم ، وأسالم مَن سالمَتم ، أخرِ جوا إلى منكم أثنى عشر نقيبا ، يكونون

<sup>(</sup>١) في عيون الأثر : ﴿ هِي نسيبة بنت كم ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) تسكملة في م.

على قومِهم بما فيهم » . فأخرجوا تسمةً من الْخُزْرج وثلاثةٌ من الأوْس .

ولمّا أنتهت البَيْعة صَرَخ الشيطانُ من رأس المَقَبة : يا أهل الجباجب ، هل لكم في مذمّم والصُّبَاة (١) معه ، قد أجَمُوا على حَر بكم! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا أزبُّ العَقبة (٢) ، اتسمَعُ أي عدو الله! أمّا والله لأفرُغنَّ لك . فاستأذبه العباس بن عبادة في القتال ، فقال : لم نؤمر بذلك . ولمّا قدموا المدينة أظهروا الإسلام .

فهذه بَيْمات المَقَبات الثلاث ، حدَّ ثنى بها شيخُهَا الإمامُ الحافظُ أبو الفتح عمد بن محمد بن

وأمّا أنا فلم أقف ثمّا علمته على أنّ أحدا من أهل العلم بالسّير تأوّل فى بيعة من البيّهات ، أو صدر منه بعد المبايعة فصل يُخالف قوله ، ولم أعلم لقول أبن رَيْدُونَ وَجْها فيما ذكره مع هذه الوقائع التّى سردها، وأشار إليها ، وما بقى إلاّ أن يُعاوّل كلامه ، فنقول : إنّه لاشك أنّ الّذي يضع يدّه فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويبايعه على نصرته على عدو ه ، والإيمان بما جاء به ، هذه أعظم در جات الإيمان ، فإذا ناقض بعد ذلك وخالف فعله قوله يكون قد أنى بأمر عظيم وخطأ كبيراً ، فكأنّه قال : « أو تأوّلت بعد مما يعتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخالف قوله يكون الله عليه الله عليه وسلم ، وخالف قوله ما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا ولاشك من المكبائر المويقات .

<sup>(</sup>١) الصاة : جمع صابىء ، وفي ابن هشام : « الصباء » .

<sup>(</sup>٢) أزب العقبة: اسم شيطان.

<sup>(</sup>٣) هي السيرة المعروفة بعيون الأثر ، نقل المؤلف عنها باختصار ، وانظر الجزء الأولى صفحة ه ١٥ وما بعدها .

• ٤ - وقوله: ونفرتُ إلى المير ببدر.

يشيرُ بذلك إلى وَقُمة بَدْر الكبرى ، وذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سمم أنَّ أبا سَفْيان بنَ حَرَّب مقبلٌ من الشام ، في عِير لقُريش عظيمة ، فَنَدَب الناسَ وقال : هذه عِيرُ قريش فيها أمو الهم ، فأخرُجُوا إليها لملّ الله 'يَنَفُّلْكُمُوها ، فانتدب النّاس (١)، وكان أبو سُفْيان لمّادَنا من الحجاز يتحسَّس الأخبارَ من الزُّ كُبان ، فأصابَ مِن بعضهم أستنفار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناسَ له ، فَحذِر عند ذلك ، وأستأجر ضَمْضم بن عمرو الفِفاري ، فيمثه إلى مكة ليُخبر قريشا بذلك ، ويستنفرهم إلى أموالهم . فحرج ضُمَّم سريما ، ولمَّا أنَّى إلى مكنَّة صرخ ببَعْلن الوادى واقفا على بمير ، قد جدَّعه، وحوَّل رَحْلَه وشَقَّ شيصه ، وهو يقول : يامعشر قريش ، اللَّطِيمَة اللَّطِيمَة (٢) ! أموالُكم مع أبي سُفْيان قد عَرَض لها مُحدّ في أعابه ، لا أرى أن تدر كُوها ؛ الفَو ثُ الفَوْث ! فتحرَّز الناسُ سراعا ، فكانوا بين رَجُلين ؛ إمَّا خارج ، وإمَّا باعثُمكانه رجلا ، ولم يتحلُّف من أشراف قريش أحدُ إلا أبو لهب ، تخلُّف وبعث مكانه العاصي بن هشام بن المفيرة ، وأجمع أميَّةُ بنُ خلف على القدود ـ وكان شيحاً جليلا \_ فأتاه عُقْبة بن الى مُقيط، وهو جالس في الجلس بين ظَهْرَ انَى قومه و بمِجْمَرة فيها نار ، فوضَمها بين ديه ، وقال : يا أبا عليّ ، اسْتَجمِرْ ، فإ نَّمَا أنت من النِّساء! فقال: قَبْحك الله ، و قَبْح ماحنت به! ثمِّ تجبِّز وخرج مع الناس. و خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في أحجابه، ودفع اللواء إلى مُصمَب بن عمير بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدّار ، وكان أبيَضَ ، وكان أمامَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم رايتان سَوْ داوان ، إحداها مع عليٌّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، والأخرى مع بمض الأنصار ، وجَعَل على الساقه قيس بن أبي صمصمة ، أخابني مازن بن المتجار . وكانت

<sup>(</sup>١) انتاب الناس ، أى خفوا للقتال .

راية الأنصار مع سعد بن مُعاذِ في قول ابن هشام (١) ، فلمّا كانوا قريما من الصَّفْراة بمث بَسبس بن عمر و وعَدِى بن أبى الزّغماء إلى بَدْر يتحسّسان له الأخمار عن أبى سُفيان وغيره ، فضيًا حتى نزلا بَدْرا ، وتقدّم أبو سُفيان الهير حذرا ، حتى ورد الماء ، فأخذ من أبعار بَعيرَى بسبس وعدى و فَتّه ، فإذا فيه النّوى ، فقال : هذه والله عَلائف يثرب ، فأسرَعَ إلى أصحابه وضرب وجه عيره عن الطريق وساحَل بها ، وثرك بدرا بيسار .

ثم ا رُتحَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأتى وادياً يقال له: ذَفر ان ، فحزَع فيه (٢) ، ثمّ نزل . وأتاه الخبرُ عن قريش ، فاختبرَ الناس واستشارهم . فقام أبو بكر فقال وأحسن ، ثمّ قام المقداد بنُ عمرو فقال وأحسن ، ثمّ قال يا رسول الله ، امض لما أمرَك الله ، فنحن معك ، والله لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى : ﴿ اذْهَبُ أنتَ وربك فقاتلاً إنّا ها هنا قاعدون ﴾ (٢) إسرائيل لموسى : ﴿ اذْهَبُ أنتَ وربك فقاتلاً إنّا ها هنا قاعدون ﴾ (٢) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلاً إنّا ممكا مقاتلون ، فوالدى بمَثَك بالحق نبيا لوسر ث بنا إلى بَر ُكِ الفاد (٤) لجالد نا معك من دُونه حتى تبلغه . فقال له خيرا ، ودعا له ، ثم قال : سيروا , أبشروا ؛ فإنّ الله تبارك وتعالى قد وعَدَى إحدى الطائفتين ، والله لكأنى الآن أنظرُ إلى مصارع القوم .

ثم أرتحل من ذَفِرَ ان و نَزَل قريبا من بدر . ولمّا أَمسَى بعث على بن أبي طالب والزّبير وسعد بن أبي وقّاص رضى الله عنهم يلتمسون الخبر ، فأصابوا زاوية لقريش فيها علامان لبعضهم ، فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هم وراء الحكثيب الّذي عليه وسلم ، فقال : كم القوم ؟ قالا : كمثير . قال : كم عدّتُهم ؟ قالا : لا ندرى ، قال : كم عدّتُهم ؟ قالا : لا ندرى ، قال : كم عدّتُهم ؟ قالا : لا ندرى ، قال : كم عدّتُهم ؟ قالا . لا ندرى ، قال : كم عدّتُهم ؟ قالا . لا ندرى ، قال : كم عدّتُهم أو يوماً عشرا . فقال رسول الله

<sup>(</sup>١) سبرة ابن هشام ٢ : ٧٥١ . (٢) جزع فيه ، أي قطعه .

 <sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ٢ .
 (٤) برك الغاد : موضع بناحية المين .
 (٣) سورة المائدة : ٢ .

صلى الله عايه وسلم: القومُ مابين التسمائة والألف ، ثمّ قال : مَن فيهم مِن أشراف قريش ؟ قالا : عنبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة و أبو البَخترى بن هشام وحكيمُ بن حزام وَنو فل بن خُو يُلد ، والحارث بن عامر ، وطُمَيعة بن عَدى مه والنضر بن الحارث ، وزَمْعة بن الأسود ، وأبو جهل بن هشام ، وأميّة بن خَلف ، و نَدَيْه ومنبّه أبنا الحُجّاج ، وسُهَيل بن عمرو ، وعمرو بن عبد وُد . فأقبل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على الناس ، وقال : «هذه مكة ، ألْقَتْ إليكم أفلاذ كَبدها » .

ولمّا رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره ، أرسل إلى قريش : إنّكم إنّمًا خَرَجْم لتمنعوا عِيَركم و رجالكم وأموالكم وقد نَجّاها الله ، فارْجِمُوا . فقال أبوجهل: والله لانرجع حتى نر د بدرا \_ وكان موسما للمرب \_ فنقيم عليه ثلاثا فتنحر الجزر ، و نطعم الطّعام ، و نسقى الحمر ، و تعزف علينا القيان ، و تسمَع بنا العربُ بمسيرنا و جمّعنا ، فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدَها ، فأمضوا .

وقال الأخنسُ بن شَريق: يابني زُهرة \_ وكان حليفا لهم \_ قد نجَّى اللهُ أُموالَـكُم ، وخلَّص لَـكُم صاحبَـكُم خُرمةَ بن نوفل ، و إثَّمَا نَفَرتم لتمنَعوه [ وماله ] () فأرجعوا ، فإنه لا حاجَة لـكم بأن تخرجوا في غير ضيعة ، لا ما يقول هذا \_ يعنى أبا جهل \_ فرجَعوا ، ولمْ يَشْهَد بدرا زُهْرِيّ واحد .

ولم يكن من قريش بطن إلا وقد نفر منهم ناس إلا بني عدى بن كَفْ ، لم يخرجُ منهم رجل واحد .

ورجع طالب بن أبى طالب إلى مكة مع مَن رجع ، ومضتْ قريشُ فنزلتْ بالهُدُوة الدنيا بالهُدُوة اللهُدُوة الدنيا بالهُدُوة الدنيا بالهُدُوة اللهُدُوة الل

<sup>(</sup>١) من سيرة إن هشام . (٣) الدهس : المسكان اللين لم يبلغ أن يكون رملا .

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها ما الله كبد لهم الأرض ، ولم يَمنَهُم من المسير ، وأصاب قريشا منها ماء لم يقدروا على أن يرتحلوا ممه . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يُبادرهم إلى الماء حتى إذا جاءوا إلى أدنى ماء من بدر بَرْ ل به فذكر وا أنّ الحباب بن المُنذر بن الجوح الأنصاري قال: يارسول الله ، أرأيت هذا المنزل، أمنز لا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخّر عنه ، أم هو الرأى والحرب والمكيدة ، قال: يارسول الله فإن هذا ليس عنزل، فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من القوم ، فننزل به ، ثم نمو ر الماعداه من القلب ، ثم الله عليه حوضا فنماؤه ماء ، فننزل به ، ثم نمور (١٠ ماعداه من القلب ، ثم الله صلى الله عليه وسلم : هو لقد أشرت بالرّافي » ، و نهض بمن ممه من الناس ، و نزل على أدنى ماء من القوم ، وأمر بالقائب فعورت ، و بنى حوضا على القليب الذي نزل به ، من القوم ، وأمر بالقائب فعورت ، و بنى حوضا على القليب الذي نزل به ، ومكلىء ماء ، و قد فت فيه الآنية ، و بنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش ، وكان فيه .

واقبلت تويش حين أصبحت ، فلمّا رآها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نصوّب من الكَثيب الّذى جاءوا منه ، قال: « لهذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها ، تحادّك وتكذّب رسولَك ، اللّهُمّ فنصْرك اللّذى وعد تنى به ، اللّهُمَّ أَحْبَهِ (٢) الفداة »!

ولمّا نزل الناسُ أَقبَل نفر من قريش فيهم حكيمُ بنُ حِزام ، حتى وَرَدُوا حَوْضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: « دَعُوهم » . فما شيرَب منه أحدُ مومئذ إلا تُقبَل ، أي ما كان من حكيم بن حِزام فإنّه لم يُقتَل ، ثمّ أسلَم وحَسُن إسلامه ، وكان إذا اجتَهد في يمينه قال: لا والّذي نجّاني يوم بدر .

<sup>(</sup>١) نعور ماوراءه من القلب ، أى نفسدها ، والقلب : جم قليب ، وهو البُّر .

<sup>(</sup>٧) أحنهم : أهلكهم ، من الحين وهو الهلاك .

ولما اطمأن القُوم بَعَثُوا مُعَيَر بنَ وهب الْجُنْحِيّ ، فقالوا : احْزَرْ لنا أصحاب محمد ، كم مُمْ ؟ فدار بفرسه حول العسكر ، ثم رجَعَ فقال : إن القوم علمائة رجل ، يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلا ، ولكن رأيتُ يا مَعَشر قريش البلايا تَحمل المنايا ، نواضح يَثرب تَحمل الموت الناقم () ، قوم ليس لهم مَلَحَاً ولا مَنعة إلا سيو فهم ، والله ما أرى أن يُقتَل رجل منهم حتى يقتُل منكم رجلا منهم ، فإذا أصابوا بأعدادهم منكم ها خيرُ في العَيْشِ بعد ذلك ! [ فروا رأيكم ] .

ولمَا سَمَع بذلك حَكَيمُ بنُ حِزام ، أَنَى عُتْمِة وقال : يا أَبا الوليد ، إنّك كبيرُ قريش وسيِّدُها والمُطاع فيها ، هل لك إلى ألا تزال تُذَكرفيها بخير إلى آخر الدّهر ؟ قال : وما ذلك ياحكيم ؟ قال : ترجع بالناس و تَحمِل أَمرَ حَليفك عَمْرُ و بن اخْضْرَى ، قال : قد فعلتُ ، أنت على بذلك ؛ إنّما هو حليفي فعلى عَقْلهُ ، وما أُصيبُ مِنْ ماله ؛ فأْتِ ابنَ الْخَيْظَلَيْة (٢) \_ يعني أبا جَهل .

ثم قام عُدَّبة خَطيبا فقال: يامعشر قريش ، إنّ والله ما تصنعون بأن تَلَقُو المحدّدا وأصحابه شيئا ، والله لنن أصْدُتُموه لا يَرَالُ الرّ جل يَنظُر في وجه رجل يكره النظر إليه ، قتل أبن عمّه أو ابن خاله ، أو رجلاً من عشيرته ، فارجموا وخلوا بين محدّد وسائر العرب ، فإنْ أصابوه فذاك الذي أردْتم ، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تنعرّضوا منه لما تريدون .

وقد كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رأى عُتبةً فى النوم على جَمل أُحَمر ه فقال : « إن يكن عندَ أحدٍ من القَوْم خيرٌ فعندَ صاحبِ الحل الأحمر ، إنْ يُطيفُوه رَشُدوا » .

ثُمَّ انطَلَق حَكِيمُ بنُ حِزام إلى أبي جَرِّل، فقال له ما قاله عُقْمة، فقال:

 <sup>(</sup>١) البلايا: جم بلية ، وهي الداقة أو الدابة تربط على قبر الميت فلا تعلف ولا تسقى
 حي تموت . والنواضع: الإبل التي يسق عليها الماء .

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام : « والحنظلية أم أبي جهل ، وهي أسماء بنت مخربة ، أحد بني نهيل بن دارم .

نَّهُ فَعَ وَالله سَحْرُه حَيْنَ رأَى مُحَنَّدًا وأَصَابَه ، كَلاَّ والله لا نَرْجِع حَتَّى يُحَكِّم الله بينَنَا وبين مُحَنَّد ، وما بعتبه ما قال ، ولكنّه قد رأى مُحَمَّدًا وأَصَابَه أكلة جَزور ، وفيهم ابنه ، وقد تَحَوَّفكم عليه .

مُ بعث إلى عامر بن الخَصْرَى ققال : هذا حَلِيفك بريد أن يَرجع النّاس، وقد رأيت ثأرك بعَيْلَيك ، فقُمْ فاشْهَدْ خُفْرَ تك () ومَقتل أخيك . فقُمْ فاشْهَدْ خُفْرَ تك () ومَقتل أخيك . فقام عمرو بن الخُضْرَى، ثم صَرَح : واعمراه! واعمراه! فحَميّت الخُرْب . والله عَدوه » (٢) قال : سيملم والله عَده ، من انتفَحَ مول : « انْتَفَحَ والله سَحْره » (٢) قال : سيملم مُصَفِّرُ استِه ؛ مَن انتفَحَ سَحْره ؛ أنا أم هو !

وحرج الأسودُ بن عبد الأسد - وكان شَرِسا سيّى الأخلاق - وقال: أعاهد الله لأشربن من حَوْضهم ، أولأهدمنه! أو لأموتن دونه ، فلما خرج خرج إليه حزة ، فلما التقياضربه حزة ، فأطن قدمه بنصف ساقه ، وهو دُونَ الحُوْض ، فو قَع على ظَهْره تَشخُب (٢) رِجْلُه دَما ، ثم حَبَا إلى الحُوض ويد أن يبر بيمينه ، فأتبعه حَرزة فضربه حتى قتله في الحوض .

أم خرج مده عُدْم إليه من الأنصار عَوْف و معود ابنا الحارث ، وعبد الله و دَعَا إلى المبارزة ، فحرج إليه من الأنصار عَوْف و معود ابنا الحارث ، وعبد الله ابن رواحة ، فقالوا: مَن أنتم ؟ قالوا: رَهْطُ من الأنصار ، قالوا: مالنابكم من عاجة ، ثم نادى مُناديهم: يامحمد ، أخرج إلينا أكفاء ما من قومنا . فقال رسول الله عليه وسلم: قم يا عُميدة بن الحارث ، قم يا عُرْة ، قم يا على ، فلما دنو ا منهم قالوا: مَن أنتم ؟ فتسمّوا لهم ، فقالوا: نعم الأكفاء الكرام . فهارز عبيدة ، وبارز على الوليد .

فَأُمَّا حَمْرَةَ فَلَمْ يُمْعِلَ شَيْبَةً أَن تَقَلَهُ ، وأَمَّا عَلَىَّ فَلَم يُمْهِلَ الوليدَ أَن قَتله ، واختَلَف عبيدة وعُتبة بينهما ضَرْ بتين ، كلاهما أثبَتَ صاحبَه ، وكرّ على الم

<sup>(</sup>١) الحقرة : العهد .

<sup>(</sup>٧) السحر: الرئة وماحولها.

و حمزةُ بأسيا فهماعلى عُثْبة ، فذَفقا (العليه و احتمالاً صاحبهما ، فعازاه إلى أصحابه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يتحملوا حتى يأمُرَهم ، وقال : إنّ اكتنفكم القوم فانضحوهم (الله عليه بالنّبل ، ورسول الله يومئذ في العَر يش ومعه أبو بكر . وكان شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أحد أحد » ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 'يناشد ربّه ما وَعَده من النصر ويقول فيما يقول : « اللهم إنْ تَهلك هذه العصابة اليوم لا تُفبد » ، وأبو بكر يقول : يانبي الله ، بعض مُفاشَدَتك لربّك ، فإنّ الله سيُنجز لك وعدك .

وخفق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خَفْقة " وهو فى العَريش ، شم انتبه فقال : « أُبشِر يا أَبا بَكُر ، أَتَاكَ نَصَرُ رَبِّكَ ، هذا جبريلُ آخذُ بعنانِ فرس يقودُه ، على ثناياه النَّقْم » \_ يُريد الغُبار .

ورُحِيَ مَهِجِع مولى عَمَر بن اَخْطَاب بسَهُم فَقْتَل ، وكان أو ل قتيل من السلمين ، ثم رُمِي حارثة بن سُراقه أَحدُ بني عَدِيّ بن النّجار ، وهو يشرَب من الحوض بسَهْم فأصاب نَحْرَه فقتله . وخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى النّاس يحرِّضهم ، فقال : « وَالّذي نفسُ حمّد بيده لا يقا تلهم اليومَ رجل فيُقتَل صابرا محتسبا مُقبِلا غيرَ مُدْمِ إلا أدخله الله الجنّة » . فقال عُمَير بن المُهام - مِن بني سلمة - وفي يده تَهَرَاتُ يأ كُلُمُنَ : بَخ بِخ إلى فقال عُمَير مِن أن أدخُل الجنّة إلا أن يَقتُلني هؤلاء ! ثمّ قَذَف التّمراتِ من يَده ، وَأَخَذَ سيفه ، فقائل حتى قُتِل .

وقال عوفُ بن الحارث ، وَهُو أَبن عَفْراً هُ: يارسُولَ الله مايُضَحَكُ الرّبَّ مِن عبدِه ؟ قال : « غَمْسُه يده فى المعدو حاسِرًا » ، فنَزَع دِرْعا كانت عليه فقذفها ، وأخذ سيفه وقاتل حتى تُقبل .

<sup>(</sup>١) ذففا عليه : أجهزا . (٢) انضحوهم : ادفعوهم .

<sup>(</sup>٣) خفق خفقة : نام نوما يسيرا .

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حَفْنةً من الحصراء ، فأستقبل بها قرر يشا ثم قال : شاهدت الوُجوه ، ثم تفحيم (١) بها ، وأمر أصحا به فقال : شدُّوا ، فكانت الهزيمة ، وجعل الله تلك الحصياء عظيما شأنها ، لم تترك رجلا من المشركين إلا ملأت عينيه ، وأستولى عليهم المسلمون يُقتلونهم ويأسر ونهم ، فقتل الله من قتل من صَناديد قريش ، وأسر من أسر أشرافهم ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنى قد عرفت رجالا من بنى هاشم وغيرهم قد أخر جوا كرها لاحاجة لهم بقتال، فن لقى منكم أحداً من بنى هاشم فلا يَقتُله ، وَمَنْ لقى العباس عم المسلم فلا يَقتُله ، وَمَنْ لقى العباس عم رسول الله فلا يقتُله ؛ فإنه إنها أخرج مُستكرها » .

فقال: حُذيفة: أنقتُل آباءنا وأبناءنا وإخواننا، وعشيرتنا ونترُك المبّاس! والله لئن وجد تُه لألّم منه السيف ؛ فبلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم على فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فقال: يا أبا حفص قال عمر: وانّه لأوّل يوم كنانى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى حَفْص الله عليه وسلم بأبى حَفْص أيضرب وجه عمّ رسول الله بالسّيف! فقال محر: دَعْنى يارسول الله أضرب عنه عَمْ الله الله الله بالسّيف فوالله لقد نافق . فكان أبو حذيفة يقول : ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تُكفّر ها عتى الشهادة ، فقُتل يوم النهامة شهيداً رضى الله عنه .

وقاتلت الملائكة يوم بدر ، ولم تقاتل إلا فيه وفي يوم حُنين ، وإلى يكونون عددا و مدداً لايضربون . وكانت سياهم يوم بدر عمائم بيضاء قد أرسلوها في ظهورهم . وفي يوم حُنين عمائم حراء . وفي حديث على رضى الله عنه : « إن جبريل كانت عليه عمامة صَفْراء » . وقال بعض بني ساعدة بعد أن ذهب بصر ، وكان قد شهِد بَدْرا : لو كنت اليوم بَبَدْر ، و بصرى

<sup>(</sup>١) نفحهم بها: رماهم. (٢) قال ابن هشام: (( ويقال: الألجنه ».

معى لأرَيْنُكُمُ الشُّعبِ الَّذِي خرجتْ منه اللائكة ، لاأثناتَ فيه ولا أَتَمارَى .

ولمَّا فرغ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عدو م ، أمَرَ بأبي جهل أن ريلتمس في القتلى ، وقال: « أنظُروا - إن خنى عليكم - في القتلى إلى أثَر جُرْح في رُكْبته ؛ فإتى أزد حمتُ يوماً أنا وهو على مأدُبة لعبد الله بن جُدْعان ، و كن غلامان ، وكنتُ أسن منه بيسير ، فِدفعتُه ، فوقع على رُكْبتيه ، فخِصَت إخداها جَحْشا لم يزكل أثر و به .

قال مُعاذ بن عمرو بن الجُموح : جعلتُ أبا جَبْل من شأني ، فقصدتُ خَوَه ، و حملتُ عليه ، وضربتُه ضربة أطنّت قدمَه بنصف ساقِه ، فضرَ بني أبنه عكرمة على عاتقي ، فطرح يدى ، فتعلّقت بحلّه ق من جَنبي ، وأجهَضني (القتالُ عنه ، فلقد قاتلتُ عامّة يَوْمي و إنّي لأسحبها ، فلمّ آذَتني وضعتُ عليها قدمي، ثمّ مُعَلَّيْت بها عليها حتى طرحتُها. وعاشَ بعد ذلك مُعاذُ إلى زمن عثمان.

ومرّ مُعُود بن عنراء بأبي جَهْل وهو عَقير ، فضر به حتى أثبته و تركه هو به رَق (٢) ، وقاتل معود حتى تُقل . فر عبد الله بن مَسْعود بأبي جهل حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتماسه ، فلحقه بآخر رَمَق ، فوضَع رجْله على عُنقه ، وقال : أخْز اك الله ياعلو الله! قال : و بماذا أَخْز اني ؟ أَخْبرني لمن الدائرة ؟ قال : لله ولرسوله ، ثم جزّ رأسه وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحمد الله تمالى . وأمر رسول الله صلى الله عليه وسام بالقتلى عليه و سلم ، فحمد الله تمالى . وأمر رسول الله صلى الله عليه وسام بالقتلى أن يطرحوا في القليب ، فطرحوا إلا ماكان من أمية بن خلف ؛ فإنه انته في در عه فملاها ، فذهبوا ليحرّ كوه ، فتراكيل ، فألقوا عايه من المعارة والتراب ماغيه .

مُمّ إِنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَفَ عَلَى الْقَلَيْبِ وَقَالَ : ﴿ يَا أَهُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى النَّاسِ ، وَأَخَرَجْتُمُونَى اللَّهِ ، بئسَ عَشِيرَة لَى كُنْتُم ! كَذَّ بْتُمُونَى وَصَدَّ قَنَى النَّاسِ ، وأُخَرَجْتُمُونَى

<sup>(</sup>١٠) أجهضني : غلمبني (٢) الرَّمق : بقية الحياة .

وآواني النَّاس، وقا تُلْتُموني ونَصَرَني الناس. يا أهلَ القَليب، هل وجدُّمُم ماوَعَدَكُم رَبُّكُم حَمًّا ، فإنَّى وجدتُ ما وَعَدنى ربَّى حَمًّا! » .

فقال له أصحابه : يارسول الله ، أتُكلِّم قوماً مَوْتَى ؟ فقال لهم : لقد عَلَمُوا أَنَّ مَاوَعَدُهُمْ رَبُّهُمْ حَقَّ.

وقيل: إنَّه قال: ما أنتم بأسَّمَع لما أقولُ منهم، ولكنَّهم لا يستطيعون أن يُجيبوني .

وَفَى ذَلْكَ يَقُولُ حَسَّانَ بِنُ ثَابِتِ الْأَنصارِيُّ (١):

كَخَطُّ الوّحْي في الوّرَق القَشِيب (٢) تداوَلُهَا الرِّياَحُ وكل جَون من الوسْمِيُّ مُنهُمِر سَكُوبُ (٣) فأُمْتِي رَسْمُ خَلَقاً وأُمست تيماباً بعد ساكنها الخبيب ورُدّ حَرَارَةَ الصَّدْر الكثيب وخبِّرُ بِالَّذِي لاعَيبَ فيه بصدَّق غير أخبار الكَذوب لنا في الشركين من النصيب بلت أركانه جُنع الفروب كأسد الفاب مردان وشيب على الأعداء في لفح المروب وكلُّ مَجْرَب ماضى الكموبِ (١) بنو النَّحَار في الدَّين الصَّليب وعُشبة قد تركنا بالجُبُوب (٥) ذَوى نَسَبِ إِذَا نُسِبُوا حَسِيبِ

عرفت ديار زنيب بالكمثيب فَدَعْ عنك التَّذَ كُرَّ كُلِّ يوم عما . صَمَا اللَّهُ عَداةً بَدُر عَداة كَأْنَ جَمَعُمُ حَسران فلاقيناه منا بجدم أمام محدّد قسد آزرُوه بأيديم صوارم مرهفات بنو الأوس الفطارف وازرتها ففادَرْنا أبا جَهُل صريعا وشَيْبَهُ قد تركنا في رجال

<sup>(</sup>Y) الكثيب: القطُّقة من الرمل. والوحي: الكتابة. (١) ديوانه ١٤

 <sup>(</sup>٣) الوسمى: مطر الربيع ، والجون : السحاب الأسود .

<sup>(</sup>٤) الديوان : ((فاظى السَّكموب )) ، أي أن كمو به غليظة صلية .

<sup>(</sup>٥) الحيوب: الأرض الفليظة.

أيناديهم رسولُ الله لمّا قَذَفْناهم كَباكِبَ فَى الْقَلْمِبِ (اللهُ اللهُ تَجَدُوا كَلامِي كَانَ حَقّا وأَمْرَ الله يأخُذُ بالقلوب فَما نَطَقُوا ، ولو نطقوا لقالُوا صدقت وكنت ذا رأي مُصيب فما نَطَقُوا ، ولو نطقوا لقالُوا صدقت وكنت ذا رأي مُصيب وذكر قامم بن ثابت في دلائله ، أنّ قريشا لمّا توجَّهت لبَدْر ، مرّ هاتف من الجُن على مَكّة في اليوم الذي أوقع بهم المسلمون ، وهو يُنشِد بأنفذ صوت لايركي شخصه :

أراد الخنيفيُّون بَدْرا وَقيعةً سينقضُ منهارُ كَنْ كَسْرَى وَقَيْمَرَا الْبَرَاتُ وَلَيْمَرَا الْبَرَاتُ حَسْرَا الْبَرَاتُ وَالله من لُؤَى وَأَبرَزَتْ خرائد قَصْر بين اللّرائب حُسَرًا فياوَيْحَ من أَمْسَى عدو عَمَد لقد حادَ عن قَصْد الْهُدى وَتَجَبّرا

فقال قائلُهُم : مَن الخَنِيفَيُّون ؟ فقال : محمَّدٌ وأصحابُه ، يزعمون أنَّهم على دين إبراهيمَ الخَنيف ، ثمَّ لم يَلبَثُوا أن جاءهم الخبر اليَقين .

وقال الصحابة رضى الله عنهم أشعاراً كثيرةً في يوم بَدْره منهم حمزةُ بن عبد المقالب وعلى بنُ أبي طالب وكعبُ بنُ مالك أخو بني سلمة ، وضرارُ ابنُ الخُقَابِ الفِهْري وحسّان بنُ ثابت وعُبَيدة بنُ الحارث بن عبد للطلب .

وكانت وَقْمة بدر الحكُبرى يومَ الجمعة لسبع عشرة من شهر رمضان ، سنة أُثنتَيْن من الهجْرة .

وفى المَثَلَ : « لا فى العير ولا فى النَّفير » ، أوّل من قاله أبو سفيان لبنى زُهْرة ، لمَّا رجعتْ إلى مكَّةَ على ما تَقدّم ، فلقيَهم أبوسفيان فقال : يا َبنى زُهْرة أنتم لافى العِير ولا فى النّفير ، فأرسلَهَا مَثلا .

وتلاحى يوماً خالد بنُ يزيدَ بن معاوية ، والوفيد بن عبد الَملِك ، في قصة فيها طُولُ في هذا الموضع ، فقال الوليد لخالد : اسكت ، فوالله ما تُعَدّ لا في

<sup>(</sup>١)كباكب: جم كبكبة ، وهي الجماعة من الناس .

المير ولا في النّفير ، فقال خالد لمبد الملك : اسمَع بِإنّاميرَ المؤمنين ، ثم أقبَلَ على الوليد وقال: وَ يُحَكِم ! مَن في العير والنّفير غير جَدّى أبي سفيان صاحب العير ، وجدّى صاحب النّفير عُتْبة بنُ ربيعة ، فهذا المَثل نحن أصلُه من الجانبين. ولكن لو قلت : غنمات وحُبَيلات والطائف ، ورحم الله عثمان ، لقلنا : صدقت .

قلت: يشير بذلك إلى الحُـكَم ، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم طَرَدَه إلى الطائف ، فكان هنالك يرعَى غُنيات ، وبأوى إلى حَبَلة ـ وهي الكرّ مة \_ وأنّ عثمانَ رضى الله عنه ردّ الحُـكَم إلى المدينة في أيام خلافته . وشبْه هذا المَثَل قولهم: لافي أسفل القدر ولا في أعلاها .

وذكرتُ هـا بْيْتَين في مليح ِ جَمَّال :

أحببتُ جَمَّالًا كَبَدْرِ الدُّجَى بقول لمَّاعادَ عنه السّفيرْ لاَتنتسِبْ يوماً إلى عشقتى ماأنت فى المير ولا فى النّفيرْ وكان أُميَّةُ بنُ أبى الصَّلْت يُحرِّض قريشاً بعد وقعة بَدْر ، وكان يَرثى من

تُعْمِل من قريش في وَقْمة بدر ، فمن ذلك قولُه :

ماذا بَسَـدْر والمَقَنْقِلِ من مَرازِبَةٍ جَعَاجِعُ (١) وهي قصيدةُ نهي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن روايتها.

## ١٤ - وقوله : وَانْحُزْلَتُ شِكْتُ النَّاسِ يُومِ أُحُد .

يشير بذلك إلى عبد الله بن أنى بن سَلُول رأس المنافقين يومَ أُحُد ، وذلك أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، لمّا رجع من بدر إلى المدينة قفل المشركون وأبو سفيان إلى مَكَة ، في رجال مَّن أصيب آباؤُهم وأبناؤُهم وإخوانَهم يومَ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۰ .

بدر ، كُلُّمُوا أَبَا سَفْيَانَ فَى ذَلَكَ ، وقالُوا لمَنْ كَانَتَ لَهُ تَجَارَةً فَى تَلْكَ الْمِيرِ : إِنَّ م مَحَمَّدًا قَدْ وَتَرَكَمُ ، وقَمَّلِ خِيارَكُم ، فأعِينُوا بهذا المال على حَرْبه ، لملّنا ندُركُ ثأرَ نا بمن أصاب مِنَّا .

فوافقوهم على ذلك وقالوا: نحن قدطابت نفوسنا بأن تُجهِّزوا بربح ِ هذا المير جيشا إلى محمد وكانت ألف بعير ، وخسين ألف ديناراً في فلسم أهو الهم ، وأخرَجُوا أرباحهم ، وكانوا يَربَحون في تجارتهم في كل ديناراً ، وَحَرَّكُوا لذلك مَن أطاعَهم من القبائل، وَخرجوا بخدمهم وَعبيدهم وأَهل تهامة ، و خرجوا بخدمهم وعبيدهم وأَهل تهامة ، و خرجوا بالظّفن التماس الحفيظة (١) وألا يَفرُوا .

ولمّا سميح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في منامه بَقَراً يُذبح ، ورأى في ذُباب سيفه تُلمّا ، وأنّه أدخَل يدَه في درْع حَصينة ؛ فأوها أنّ البَقر جاء في ذُباب سيفه تُلمّا ، وأنّه أدخَل يدَه في درْع حَصينة ؛ فأوها أنّ البَقر جاء عاء أمن أحمل بَيته يُتقتَل ، والدّرع الحصينة المدينة . فقص ذلك على أصحابه ، وذكر التأويال لهم ، وقال : « فإن رأيتم أن تقيمو ا بالمدينة و تدّعُوهم حيثُ نزكوا ، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام ، وإن هم دخلوا علينا قاتلفاهم فيها » . وكان رأى عبد الله بن أبي موافقاً لرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رجال من المسلمين ممن فاته يوم بدر : يارسول الله عليه و منها ، لا يرون أنّا جَبنّا عنهم و ضعفنا . فقال عبد الله ابن أبي : يا رسول الله ما أحرجنا عليه الله ما خرجنا عليه الله الله الله ما فوالله ما خرجنا عليه الله الله الله الله الله أقم بالمدينة وَلا تخرج منها ، فوالله ما خرجنا منها إلى عد و لنا إلا أصاب منّا ، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه .

ولم يزلَ الناسُ برسولِ الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل فَلَـبس لأمته ، وخرج الناس وقد ندموا ، وقالوا: يارسول الله ، استكر هناك ولم يكن ذلك لنا ، فإن شئت فاقمد ، فقال

<sup>(</sup>١) الظَّفْن : جم ظمينة ؛ وهي المرأة في الهودج. والحفيظة : الأنفة والفضب.

صلى الله عليه وسلم: « ليس للنبيّ إذا ليس لأمته () أن يضعَها حتى يُقاتل » . فرج في ألف من أصحابه ، حتى إذا كانوا بين المدينة وأُحُد ، انخزَل عنه عبد الله ابن أبي بثلُث الناس ، وقال: أطاعهم وعصائى ، ما ندرى عَلام نقتل أنفسنا عاهنا أيها الناس! ورجع عن اتبعه من أهل النّفاق والرّيب ، واتبعهم عبد الله ابن عمرو بن حرام يقول: ياقوم ، أذ كرّ كم الله ألا تخذلوا قوم كم ونبيّ عند مَنْ حضر من عدو هم! قالوا: لو نعلم أنّ كم تقاتلون لما أسلمناكم ، وأبو الله نبيّه عنهم!

ومضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى سلك فى حَرَّة بنى حار أة ، فذب فر من بذنبه (٢) فأصاب كُلاّب سيف استَلّه ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : 

﴿ شِمْ سَيْفَك ؛ فإنّى أَرَى السيوفَ سَتْسَلُ اليوم » .

وتَعَبَّأُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم القتال وهو في سبعائة رجل ، وأَمَّر على الرماة عبد الله بن جُبَير ، أخا بني عمرو بن عوف ، وهو مُعلم يومئذ بثياب بيض ، والزُماة خمسون رجلا ، فقال : انْضح (٢) الخيل عنّا بالنّبُل ، لا يأتو نا من خُلفنا إن كانت لنا أو علينا ، اثبت مكانك لاتُؤ تين من قبَلك ، وظاهر (١) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، ودفع اللّواء إلى مُصمَب بن عُمير أخى عبد الدار ،

و تمبّأت قريش و هم على ثلاثة آلاف، ومعهم مائتافرس قدجَنبُوها (٥) و خالد ابن الوكيد على ميْمَنة الخيْل ؛ و على لَلْيُسرة عِكْر منة بنُ أبي جهل ؛ واقتتَل

<sup>(</sup>١) اللائمة : الدرع

<sup>(</sup>٢) ذب فرس بذنبه: حرك ذنبه ليطير عنه الذبات.

<sup>(</sup>٣) انضحوا الخيل : ادفعوهم

<sup>( ؛ )</sup> ظاهر بين درعين : ابس درعا فوق درع .

<sup>(</sup>٥) جنبوها: ادوها.

الناس، حتى حِيَتِ الحرب. وقاتل حمزةُ عَمُّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قتالا شديداً فىذلك اليوم، وكانجُبير بنُ مُطعِم قد وعد غلامَه وَحْشِيًّا بالمِثْق إِن قتل حزة . قال وَحشى : فخرجتُ مم الناس وكنت رجلاحَبَشيًّا؛ أقذِف الخُرْبةَ قذف الحبشة قَلَّمَا أَخْطَى ١ \_ فلمَّ التَّقَى الناسُ خرجتُ أَنظُر حمزةَ حتَّى رأيته في عُرْض الناس مِثْلَ الْجُلِ الْأُورِقِ ؛ يهدّد الناسَ بسيْفه (١) هَدًّا ؛ مايقومُ لهشيء ؛ فحماتُ أستَتر منه بشَجَرِ أَو حَجَرٍ ؛ حتى مرَّ عليَّ ، فهَزرْت حَرْ بَتى حتى إذا رَضيتُ منها قدُّ فتُهَا فُو قَعَتْ فِي ثُلْتَهِ حَتَّى خَرِجَتْ مِن بِين رِجِلُهِ . ثُمَّ إِنَّ وَحُشِيًّا أَسَلَم عَما بِعَـدُ ؟ فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامَه بعدما حدَّثه كيف قتَل عمَّه ، فقال : وَيْحاكُ ! غَيِّب وجَهَكَ عَنِّي . وكان وَحْشَىّ بموضع لايراه إلى أن تُعبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ثمَّ إنَّه ققل مُسَيلمةً بحرْ بَقه تلك ، وكان يقول : قَتَلْتُ خَيْر الناس وشرَّ الناس ، بعدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقاتل مُصعَبُ بنُ عُمير دونَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقتل ، فأخذ الراية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودفعها إلى عليٌّ بن أبي طالب . وجَلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت راية الأنصار ، واشتدَّت الحرب، وأنزلَ اللهُ نصره على الْسلمين ، وصدقهم وعده ، بعد ماحمات خيلُ المشركين على المسلمين ثلاث مرَّ ات. ولما أبصر الرُّماةُ الخمسون أنَّ الله قد فَتَح لإخوانهم قالوا: والله ما نجلس هُنا، قد أهلك الله المدرَّ، و إخواننا في عسكر المشركين! فَتَرَكُوا مَنَا لِهُمَ الَّتِي عَهِد إليهِمْ رسولُ الله صلى الله عليه وصلم ألا يتركوها و تَنازَعوا وفشلوا ، وعصوا الرَّسول ، فأو ْجِفَتْ الخيلُ فيهم قَتْلا ، ولم تكن تفال منهم، وكان ذلك سبباً لهزيمة السلمين بعد أن كانت لمم ، وصَرَح صارخ: ألاً إِنَّ مُحدًا قد ُقتِل ، وكان الصارخ الشَّيطان ، وخَلَص العدوُّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقُدُف بالحجارة حتَّى وَقَم الشَّقَّه ، فأصيبتْ رَباعيته

<sup>(</sup>١) يهد الناس: يهلكم

و المت شَفَّه ، وشُجَّ فى وجهه ، وجَمَل الدَّمُ يسيلُ على وجهه ؛ فجمل على الله عليه وسلم يمسَح الدم بيده ويقول : « كيف يفلح قوم خَضَبوا وجه نبيِّهم بدَمه ! ؛ وهو يدعوهم إلى ربَّهم » ؛ فأنزل الله فى ذلك : ﴿ ليس لك من الأمر شى؛ أو يتُوب عليهم أو يعذَّبَهم فإنهم ظالمون ﴾ (١).

وكان الذي جرَح شفته ؛ وكسر رباعيته عُتبة بن أبي وقاص . وشَحّه عبد الله بن شهاب الزُّهري في وجهه ، وجرح ابن ُ قَبِّة وجْنَته ؛ فدخلت حلقتان من حكى المففر في وجنته ؛ ووقع صلى الله عليه وسلم في حفرة من الخفر التي عملها أبو عامر ليقع فيها المسلمون . فأخذ على بن أبي طالب رضى الله عنه بيده ورفعه طلحة بن عبيدالله حتى استوى قائما . ومص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من وجهه ثم ازدرده ، فقال صلى الله عليه وسلم : «من خالط دمه دمى لم تصبه النار » . و بزع أبو عبيدة إحدى الحلقتين من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ، فسقطت ثنيته . ثم نزع الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى .

وكان سعد بن أبى وقاص يقول: والله ماحرصت على قتل رجل قط حر صى على قتل على قتل رجل قط حر صى على قتل عُتبة بن أبى وقاص \_ وهو أخوه. وَلما غشيه القوم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رجل يشترى لنا نفسه ؟ » ، فقام زياد بن السكن فى خسة نفر من الأنصار \_ وقال بعضهم: عارة بن يزيد بن السكن فقاتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً بعد رجل ، يُقتلون دونه حتى كل آخرهم زياد أو مُعارة ؛ فقاتل حتى أثخنته الجراحة . ثم فاءت (٢) فئة من السلمين فأجهضوهم (٣) عنه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أدنوه متى » . فوسد قدمه ، فات و خَدُه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وثر س

<sup>(</sup>١) آلعمران ١٧٨ (٢) فاءت: رجعت (٣) أجهضوهم: أزالوهم .

أبو دُجانة الأنصارئ دونَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقع النَّبْل في ظَهْره وهو مُنْحَن عَلَيْهِ حتى كنثر فيه النَّبْل .

ورَكَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ أُحُد عن قَوْسِهِ ، حتى المدقّتُ سيّتُها ، وأصيبت في يومئذ عين تُقَاده ، فرَدّها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد أن سالت على خَدّه ، فكانت أحسن عيْنيه وأنظرَها ، وجُرح عبد الرحمن ابن عوف عشرون جراحة ، وهُشِم فمه .

وكان أول منء رق رسول الله صلى الله عليه وسام بعد الهزيمة ، وتحدّث الناس بأنه قد قتل ، كعب بن مالك الأنصاري ، قال : عرفته بقينيه تزهران (الناس بأنه قد قتل ، كعب بن مالك الأنصاري ، قال : عرفته بقينيه تزهران (الشعليه تحت المففر، فناديت بأعلى صو تى: بامعشر المسلمون به به ضوا به ، و نهض معهم محو وسلم الله أن أن أنصت ولما عرف المسلمون به به ضوا به ، و نهض معهم محو الشعب ، معه أبو بكر و عمر وعلى وطلحة والزّبير والحارث بن الصّة و وهط من المسلمين . فاما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشّعب ، أدركه أبي بن خلف وهو يقول : أين محمّد ؟ لا بجوت إن نجا ! فقال القوم : يارسول الله ، أيعطف عليه رجل منا ؟ فقال : دَعُوه ، فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب الشعر الماسير إذا انتفض ، ثم استقبله تطاير عنه الناس تطاير الشعراء (المعرر المعير إذا انتفض ، ثم استقبله بها فطقنه في عُنقه طهنة تداعى منها عن فرسه . وكان أبي يَلقى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فيقول : يامعمّد ، عندى فرسُ أغلف كل يوم فرقاً (الله تعالى من شاء الله تعالى » .

فلمّا رجع إلى قريش وقد خُدِش فى عُنُقه خَدْشا غيرَ كبير ، فقال : قَتَلَنى محد ، فقال له : ذهب والله فؤادك ، والله مابكَ من بأس ، قال : إنه قد كان

<sup>(</sup>١) تزهران : تضيئان ﴿ ٣) الشعراء : ذباب له لذع .

<sup>(</sup>٣) الفرق : نوع من المـكماييل .

قال لى عَكَمَة : أما أقتلُك فوالله لوبَصَق على لقتَانى ، فماتَ بَسرِف (١) وهم قافلون به . وعلتْ عالية من قريش ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : اللهمَّ إنّه لا ينبغى لهم أن يَشْلُونا ، فقاتل عمرُ ورهطُ من المهاجِرين حتّى أهبَعُاوهم ، وصلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومثذ قاعِداً من الجُراحة ، وصلى السلمون خَلْفَه قدودا .

وفى الصحيح من حديث البَراء، أنّ أبا مُفيان قال : إن لنا العِزّ ولا عِزْ لَكُمْ ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : أجيبوه ، قالوا : ما نقول ؟ قال: قولوا : « الله مولانا ولا مولَى لكم » .

وفيه أيضا أن أبا سُفيان أشرَف فقال : أفي القوم محمّد ؟ فقال : لا تجيبوه . فقال : أفي القوم أبنُ أبي قُحافَة ؟ قال : لا تجيبوه . قال : أفي القوم أبنُ أبي قُحافَة ؟ قال : لا تجيبوه . قال : أفي القوم أبنُ الخطّاب ؟ فلمّا لم يُحِبّه أحد قال : إنّ هؤلاء قد قُتلوا ، ولو كانوا أحياء لأجابوا ، فلم عملك عمر نفسه ، فقال : كذبت يا عدو الله ، قد أبقي لك ما يُحزيك ، فقال أبو سُفيان : هم إلى ياعر ؛ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعمر : آنه فانظر ما شأنه ، فجاءه ، فقال له أبو سُفيان : أنشُدُك الله يا عمر ! قَتَانْنا محمّدا ؟ فقال عمر : اللهم لا ، و إنّه يَسمَع كلامَك الآن ، قال : أنت أصدَق عندى من أن قَتْه وأبر .

واُ نُصَرَف أَبِو سُفَيان ومَنْ ممه ، وقال : موعِدُكُمَ بَدْر للمام القابِل . فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم : « قل : نعم ، هو بيننا وبينَك مَوْعد » ـ

و توجّه المشركون إلى مكّة ، و خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يلتمس عمّه حزة في انقتلي ، فوجده ببَطْن الوادى ، قد ُ بقِر بطنه عن كبده ، وجُدعَ أنفُه وأذناه ، فقال رسولُ الله صلى الله علية وسلم حين رأى مارأى : « لولا أن تَحزن

<sup>(</sup>١) سرف : موضع على ستة أميال من مكه .

صفيّة ، وتكون سُنة من بعدى ، لنركته حتى يكون فى بطون السّباع وحواصل الطّير ، ولئن أظهَر نى الله على قريش فى مَوْطن من المواطن لأَمَثّان بثلاثين رجلامنهم » ، فأنزل اللهُ تعالى : ﴿ وَإِنْ عَا قَبْتُم وَ فَعَا قِبُوا بِمِثْلُ مَا عُوقبتم به ولئن صبر مُم لهوَ خير للصّابرين \* واصبر وما صبر له إلاّ بالله ولا تَحزَن عليهم ولا تَكُ فى ضيْق ممّا يه كُرُون ﴾ (١).

فعفا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وصبرَ ونهتى عن المثلة ، ثمّ أمَرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فسُجِّىَ ببُرْدة حبرية ، ثمّ صلّى عليه ، فكبَر سبمَ عكبيرات . ثم أتي بالقتلى يُوضَعُون إلى جَنْب حَزة ، وصلّى عليهم وعليه معهم ، حتى صلّى أثنتيْن وسبمين صلاةً .

وأنصَرَف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة راجما ، وكان يوم أُخُد يوم السّبت النصف من شوَّ ال ، سنة ثلاث من الهجرة ، وكان تمّا أُنزَل الله عزّ وجلّ من القرآن في شأنِ أُحُد ستّون آيةً من آلِ عُران ، في طاعة من الله عز وجلّ من القرآن في شأنِ أُحُد ستّون آيةً من السلمين في يوم أُحُد من الطاع و نفاق من نافق وصفته . واستُشهد من المسلمين في يوم أُحُد من المهاجرين أربعة ، ومن الأنصار أحد وستّون رجلا ، و تُقبل من المشركين اثنان وعشرون رجلا .

وقال حسَّان بنُ ثابت بجيب عبدَ الله بن الزِّرَبَعْرَى عن كُلَة قالَها يومئذ ، وهو مُشرك قبل إسلامه :

أَشَافَتْكَ مِن أُمِّ الْوَلِيــد رَبُوعُ لَبِلاقِــعُ مَا مِن أَهِلِمِنَ جَمِيعُ (٢) وَهَاهُنَّصَيْنِيَ الرَّيَاحِ وَوَاكُفُ (١) مَن الدَّلُو رَبَّجَافُ الــَحَابِ هَمُوعُ (١) فَلَمَ يَبَقَ إِلاَّ مَوْقِد النّارِ حَوْلَهُ رَواكَدُ أَمثالُ الخَمامِ كُنْرِعُ (٥) فَلَمَ يَبَقَ إِلاَّ مَوْقِد النّارِ حَوْلَهُ رَواكَدُ أَمثالُ الخَمامِ كُنْرِعُ (٥)

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٧٥٧.

<sup>(</sup>٤) الدلوهنا : برجمن بروجالسماه .

<sup>(</sup>١) سورة النحل ٢٧١ ، ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) الدبوان : صيفي الربيع .

<sup>(</sup>c) الديوان : « وقوع » .

فَدَعْ ذَكَرَ دَارٍ بِدَّدَتْ بِينَأَهِلِهِا نَوَّى فَرَّقَتْ بِينِ الجَمِيمِ قَطَوعُ وقَلْ إِن يَكُن يُوماً بَأْحَدِ يَهُدُّهِ لَهُ فَإِنَّ الحَقَّ سُوفَ بَشْيعُ فقد صابَرَتْ فيه بنو الأوشِ كَاتِهِمْ

و كان لم ذكر هناك رفيد ع و ما كان منهُمْ في للقاء جَزوع و نه لهم ناصر من ربّهم وشفيه كم ولا يستوى عبد عصا ومضيع (۲) فلا بد أن يَرْدَى لهن صَريع و وسعداً صَريعا والوشيع شروع (٥) ندا أبيّا وقد بل القميص نجيع (٢) على القوم ممّا قد يُبرُن نقوع وفر وفي وفي وفي كل قوم سادة وفروع وفروع م بم فتيل ثوى لله وهو مُطيع فظيع وأمر الدى يقضى الأمور سربع وأمر الدى يقضى الأمور سربع وفرا وضريع (٧)

وحامى بنو النجّار فيهوصار وا(١) أُمامَ رسول الله لا يَخَــُدُلُونه وَوَوْا إِذَ كَفَرْتُم يَا سَحِينَ برّ بكم وَوَوْا إِذَ كَفَرْتُم يَا سَحِينَ برّ بكم بيض إِذا حَشَّ الوَعَى (١) بأيديهم بيض إِذا حَشَّ الوَعَى (١) كا غادرت عالنَّه عقبة أباو يا (١) وقد غادرت تحت القحاجة مُسنَداً بكف رسول الله حتى المَفت بكف رسول الله حتى المَفت أولئك قوم سادة من فروعكم بهون يعز نا أولئك قوم سادة من فروعكم بهون يعز نا فيان تذكروا القُتلى وحزة فيهم فيان جنان الخُـد مَا لله له له فيهم في وقتلاكم في المنار أفضل رزقهم وقتلاكم في المنار أفضل رزقهم وقتلاكم في المنار أفضل رزقهم

8 岩 岩

<sup>(</sup>۱) الديوان: ﴿ وضاربوا ». (۲) الديوان: «سخين»، أصله سخينة، والسخينة: حساء يتخذ من دقيق وتمر، وكانت قريش تكثر من أكلما، فسميت به على طريق النبر. (۲) حشالوغي: اشتد وقوى. (٤) الديوان: ﴿ عثمان ثاويا ﴾ .

<sup>(</sup>ه) الوشيج: الرماح ، وشروع: ماثلة للطمن . (٦) العجاجة : الفبرة . والنجيع: الدم. (٧) الحميم : الحار . والضريم : نبت بالحجاز ذو شوك .

#### ٢٧ – وقوله: وتخلُّفْتُ عن صَلاةِ المَصْر في بني قريظة .

يشير بذلك إلى مَنْ تخدّف عن صلاة المقسر في بنى قر يُظَة ، لأن رسول الله على الله عليه وسلم لما انصرف عن الخدْد في راجعا إلى المدينة ، والمسلمون معهم وقد عَضْهم الحصار ، ورجمُوا تجهودين ، فوضعوا السلاح ، فلما كان وقت الفظهر أنى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرا بمامة من إستبرق (١) على بغلة عليها رحالة ، وعليها قطيقة من ديباج ، فقال : غَفَر الله لك ، أوقد وضعت السلاح يارسول الله ؟ قال : نعم ، قال جبريل : فما وَضَعت الملائكة السلاح بعد ، وما رجعت الآن إلا من طَلَب القوم ، إنَّ الله بأمر ك ، على على بنى قُر بظة .

فقدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب — كرَّم اللهُ وجهه — براتيته إلى بنى قُرَيظة ، وا بتدرها الناس ، فسار على رضى الله عنه حتى إذا دنا من المفصون ، سمي منها مقالة قبيحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرجع حتَّى لتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالطريق ، فقال : يا رسولَ الله ، فرجع حتَّى لتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالطريق ، فقال : يا رسولَ الله ، لا عليك ألا تدنو من هؤلاء الأخابث. قال : « لم ؟ أظنّك سمعت لى منهم أذى ؟ » قال : نهم ، قال : « لو رأو نى لمَ " يقولوا من ذلك شيئاً » . ولمّا دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصوبهم قال : « يا إخوانَ الفرَدة ، هل أخزاكم الله ، وأنزل بكمُ نقمته ؟ » قالوا : يا أبا القاسم ، ما كنت جَهولا .

وَمْرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بنفر من أصحابه في طريقه قبل أن يصلَ إلى ني قُرَيظة ، فقال : «هل مرَّ بكم أحدٌ ؟ » قالوا : يارسولَ الله ، مرَّ بنا

<sup>(</sup>١) الاعتجار : أن يتمهم الرجل دون أن يلتحى ، أى من غير أن يضم من عمامته شبئا تحت لحيته . والإستبرق : نوع من الحرس .

دِحْية بن خَليفة الكَلْبي على بَغْلة بيضاء عليها رحالة ، وعليها قَطيفة من ديباج . فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « ذلك جبربل ، مُبيث إلى بنى قُرَ بَظة يُز لزل بهم حصوبَهم ، و يَقذف في قلوبهم الرُّعْب » .

و تَلاَ حَق الناسُ برسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فأتَى رجالٌ من بعد العشاء الآخرة لم يُصلُّوا القصر ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ لا يَصلَّينَ اللهُ عَلَيه وَسلم : ﴿ لا يَصلَّينَ اللهُ عَلَيه وَسلم : ﴿ لا يَصلُّينَ اللهُ عَلَيه وَسلم : ﴿ الْمَصْرَ بَهَا مِن بعد القِشاء الآخرة ، فَمَا عَابَهِم اللهُ بَذَلِكُ فَى كَتَابِهِ ، ولا عَنْفَهم به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم .

وقيل: إنَّ المصر أُدركَتْ منهم جماعةً ، فصلاً ها بعضهم ، ولم يصلُّها بعضهم إلاَّ في بنى قُرَيظة بعد أن غابت الشمسُ ، ودُكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يُمنَّف أحدا من الطائفتين .

وحاصر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بنى قُرَيظة خساً وعشرين ليلةً حتَّى جهدم الْحصار ، وقد قُدْف فى قلومهم الرُّعب . ثم إنّهم نزلوا على حُكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأحرزوا دماءهم وأموالهم (١) .

### ٣٤ - وقوله: وَجِنْتُ بِالْإِفْكُ عَلَى عَائْشَةَ الصَّدِّيقِيَّة

يشير بذلك إلى واقمة الإفك على عائشة رضى الله عنها ، وكان من أشرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا أقبَل من غَزْوة بنى المُصْطَلِق حتى إذا كان قريباً من المدينة ، قال أهلُ الإفك فى الصّدِيقية المطهّرة البَرّة ماقالوا . وحديث عائشة رضى الله عنها ، قالت : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه ، فأتَبتهن عَرْجَ سَهْمُها خرجَ بها معه ، فلمّا كانت غزوة بنى المُصْطَلِق خرجَ سَهْمِها خرج بي رسولُ الله صلى الله عليه عليه غزوة بنى المُصْطَلِق خرجَ سَهْمِي عليهن معه ، فحرج بي رسولُ الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٢: ٢٥٧

وسلم ، وكان النَّساء إذ ذاك خِفافاً ؛ إنَّما يَأْكُلُن الهُلَق (١) ، لم يُهيِّجهنَّ اللَّحم فَيْثَقَانَ ﴿ وَكَنْتَ إِذَا رُحِّل لَى بِمِيرَى جَلِّسَتُ فِي هَوْدِجِي ﴾ ثُمَّ يأتى القومُ ويَحملونني ؛ يأخذون بأسفل الهَو ْدَج ويرفعونه ، ويضَّمُونه على ظهر البعير ، فيشدُّونه بحِياله ، ثمَّ يأخذون برأس البعير وينطَلقون به . فلمَّا فَرَغ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك ، وجّه قافلا ، حتى إذا كان قريبًا من المدينة نزل منزلاً ، فبأت به بعض الليل ، ثم ّ أذَّن في الناس بالرَّحيل ، فأرتَحَل النَّاس ، وخرجتُ لبعض حاجتي ، وفي عُنُتي عِفْدٌ لي فيه جَزْعٌ ظَفاريٌّ ، فلمَّا فرغت انسلٌ من عُنُق ولاأُدْرى ، فلمَّا رجمتُ إلى الرَّحْل ذهبتُ أَلْقَمِسُه في عُنْقِي فَلِمْ أَجِدْه ، وقد أُخذ الناسُ في الرَّحيل ، فرجعتُ إلى مكانى الَّذِي ذهبتُ إليه فُالْمَسْتُه حتى وجدتُه ، وجاء القومُ الَّذين كانوا يرحُّلون لي البمير ، وقد فَرَغوا من رحلته ، فأخذوا الهوْدَج ، وهم يظنُّون أنَّني فيه كَمَا كَنْتَ أَصْنَعَ ، فاحتملوه وشدُّوه على البهير ، ولم يشكُّوا أنَّى فيه . ثم أخذوا برأس البمير وأنظاَقوا به ، ورجمتُ إلى المسكّر ومافيه من داع ولامجيب. فَتَلْفَقْتُ بِجَاْمِابِي ، ثُمُ أَصْطَحَفْتُ فَي مَكَانِي ، وعَرَفْتِ أَن لُو أَفْتَقَدْتُ لُرُجِ ع إِلَى . فوالله إِنَّى لُضُطَحِمة إِذ مَرَّ بي صَفُوان بن الْمَطَّل السُّلميّ . وكان قد تخلُّف عن العسكر لبعض حاجاته ِ ، فلم يَبِت مع النَّاس ـ فرأى سَوادِي ، فَأَقْبَل حَتَّى وَقَفَ عَلَى ٓ ، وقد كان يَرا بِي قبل أن يُضرَب علينا الحجاب ، فلمَّا رآنى قال : إنَّا لله وإنَّا إليه راجمون ! ظمينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ! وأنا متلَّفَةٌ في ثيابي . ثمَّ قال : ما خَلَّفكِ ، رحمكِ الله ! قالت : فما كَلَّمْتُه ، فَقَرَّبَ البِمِيرَ ثُمَّ قال : إركَبي ، واستأخَر عَنَّى فركِبْتُ ، وأُخَذَ برأس البِمير وأنطَلَق سريعا يطلب الناس ، فوالله ما أدركنا الناس ، ولا أفتُقدتُ حتى أصبحتُ ، ونَزَلَ الناسُ ، فلمَّا اطمأنُّوا طَلَع الرَّجل يقودُني فقال أهلُ الإمك

<sup>(</sup>١) العلق ، جمع علقة ، وهيما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء؛ تريد أن طمامهن كان قليلا .

ماقالوا ، فارْتَجّ المسكر ، واللهِ ما أعلم بشيء من ذلك .

ثمَّ قَدِمِنَااللَّهِ بِنَةَ ، فَلَمُ أَلْبُثُ أَنَا شَتَكَيْتُ شَكُوَى شَدِيدةً ، وَلاَ يَهِلُغَنَى مَن ذلك شيء، وقد انتَهَى الحديثُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبوكي ، ولا يَذْكُرَان لِي منه قليلا ولاكثيرا، إلاَّ أنَّى قد أنكرتُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بعض أُطْفه بي ، كنتُ إذا أَشْتَكَيْتُ رَحِمَني ولَطَف بي ، فلم يَفعل بي ذاك في شَكواي تلك ، فأنكرتُ ذلك منه ، وكان إذا دخل على " وعندى أمَّى تُمرِّضني قال : كيف تِيكُمْ ؟ لايزيد على ذلك ، حتَّى وجَدْتُ فى نفسى حين رأيتُ مارأيتُ من جَفائه ، فقلت : يارسولَ الله ، لو أذنتَ لى فَأَ نَتَقَلَتُ إِلَى أَتِّى فَرَّضْتَنِي ! قال : لا عليك ِ ، قالت : فانتقلت إلى أتَّى ، ولا علم لى بشيء ممَّا كان حتى نقمتُ من وجَعى بعدَ بضع وعِشرين ليلةً ؛ وكنَّا قومًا غربا ، لانتَّخذ في بيُوتِنا هذه الـكُنُّف آلتي تَتَّخذها الأعاجم ، نَمافُها وَنكرَهُها ، إِنَّمَا كَنَا نَذُهُبُ فَي نُسَحِ المدينة ، وإِنَّمَا كَانَ النَّسَاءُ يَخْرَجِنَ فَي كُلِّ لَيْلَةً في حوائجهن " ، خُرجتُ ليلةً في بعض حوائجي ، ومعي أمَّ مِسْطَح (١) ، فلمَّا فرغْنا من شأننا وأقبلتُ ، عثرتْ أمُّ مِسطَح في مِرْطِها (٢)، فقالت : تَعِسَ مِسْطَح ! قالت: فقات: بئس ماقلت لرجل من المهاجرين قد شَيد كدرا! قالت: أو مَا بَلِمُكُ الخَبِرُ يَابِنْتَ أَبِي بَكُر ؟ قالت: قلت: وما الخبر؟ فأخبَرتني بالّذي كان من قول أهل الإنك. قالت: قلت: أو كان هذا؟ قالت: نَمَم، والله لقد كان. قالت: فوالله ماقدرت على أن أقضىَ حاجتى ورجعْتُ ، فوالله ماز لْتُ أبكى حتى ظننتُ أنَّ البكاء سيصدع كَبدى ، وقلتُ لأمَّى: يففُر الله لك ! تَحدَّث الناسُ عِما تحدَّثوا به ولا تَذكر بن لي من ذاك شيئا! قالت: أَيُّ بُلَيَّه ؟ خَفِّضَى عليكِ الشُّأنَ ، فوالله لقَلَّما كانت أمرأة حَسناه عند رجلِ يُحبُّها ، ولها ضَرَا تُو ، إلااً كَتْرُن وأكثر الناسُ عليها!

<sup>(</sup>١) أم مسطح كانت خالة أبي بكر الصديق .

قالت : وقد قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الناس فخطبهم، ولاأعلمُ بِذَلَكَ ، فَحَمِدَ اللهَ وَ أَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسِ، مَابِالُ رَجِالَ يُؤذُو ننى فى أَهْلَى ، ويقولون عليهم غيرَ الحقّ ! واللهِ ماعلمتُ منهمْ إلاّ خيرا ! ويقولون ذَلَكَ فَىرَجِلَ ، وَاللهُ مَاعَلَمَتُ مَنْهُ إِلاَّ خَيْرًا ، وَمَا يَلَدُخُلَ بِيتًا مِنْ بِيُوتِي إِلاَّ وَهُوَ معي» . قالت: وكان كِيْبُرُ ذلك عند عبدالله بن أَ بَيَّ ، في رجال من الخزرج مع الذي قال مِـ عْطِح و حَمْنة بنت جَحْش – وذلك أنْ أَخْتَهَا زبنب بنت جَحْش كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم تكن من نسائِه امرأةٌ تَنَاصِبُني في المَنْزِلة عنده غيرها . فأمّا زينب فعَصَمها اللهُ بدينها ، فلم تَقُل إلاّ خيرا، وأمّا حَمْنة فأشاعت بذلك ما أشاعَتْ تضادّ في الأختما - فشقيت بذلك . فلمَّا قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تلكُ المقالة ، قام أُسَيْد بن حُضَير ، فقال : يارسولَ الله ، إنْ يَكُونُوا مِن الأُوْسِ نَكْفِكُمُ ، وإن يكونوا من إخواننا من الخزُّرج ، فُهُرْنا بأمْرك ، فوالله إنَّهم لأهْلُ أن تَضَرَب أعناقُهم . فقام سمدُ بنُ عبادَة فقال : كذبتَ لَقَمْر الله ، لاتضرَب أعناقُهم! أما والله ماقلت هذه المقالَة إِلاَّ أنك قد عرفتَ أنهم من الخزْ رج ه ولوكانوا من قومك ماقلت هذا . فقال أُسَيد : كذبتَ لَعَمْر الله ، ولكمنَّك منافق تجادلُ عن المنافقين . قالت : وتثاور (١) الناس حتَّى كاد يكون بين لهذين الحُيِّين من الأوس والخُزْرَج شَرّ .

قالت: وَنَزَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فدعا على بن أبى طالب وأسامة بن زَيْد واستَشَارَها. فأمّا أسامة فأثنى على خيرا ، ثمّ قال: يارسول الله ، أهلك، ولا نملُ إلا خَبرا، وهذا الكذب والباطل. وأمّا على فإنّه قال: يارسول الله، إن النّساء لكثير، وإنّك لَتقدر أن تَستخلف، وسَلِ الجارية ستَصْدُ فك. فدعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بُريرة ليسألها ، فقام لها على وهو بقول:

<sup>(</sup>١) تثاور الياس، أي ثار بعضهم إلى بعض.

أصدُق رسولَ الله ، فقالت : والله ما أعلم إلاّ خيرا ، وما كنت أعيبُ على عائشة شيئا ؛ إلاّ أنّى كنت أعجِن عجينى ؛ فآمُرُها أن تَحفَظه فتنام عنه ، فتأتى الشاةُ فتأكله .

- قلتُ : نقلتُ من خطّ الشيخ شمس الدّين محمّد بن قيّم الجُووْزيّة : أنَّ برّيرة إنّه اشترتْها عائشةُ وأعتَقتْها بعد ذلك -

قالت: ثمَّ دخل على سولُ الله صلى الله عليه وسلم و عندى أبواى ، وعندى أمرأة من الأنصار ، وأنا أبكى وهى تبكى معى ، فجلس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثمَّ قال : ياعائشة ؛ إنَّه قد كان ما بَلْهَكِ من قول النّاس ، فأتقى الله ، فإنْ كنتِ قارفِت (١) سوءًا تمّا يقول الناسُ فتُوبى إلى الله ، فإنّ الله يَقبَل فإنْ كنتِ عبادِه . قالت : فوالله ما هو إلا أن قال لى ذلك ، فقلَص (٢) دمعى التوبة عن عبادِه . قالت : فوالله ما هو إلا أن قال لى ذلك ، فقلَص (٢) دمعى حتى ما أحِس منه شيئًا ، وأ نتظرتُ أبوَى أن يُجيبَا عنى رسول الله فلم يتكلّها .

قالت: وأيمُ الله لأنا كنتُ أحقرَ فى نفسى وأصفَرَ شأنا من أن يُبزِل اللهُ فَى قرآنا يُبِيلِ اللهُ فَى قرآنا يُبتَلَى فى الساجد، ويصلّى به؛ ولسكن كنت أرجو أن يَرَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نومه شيئا يكذّب الله به عنّى، وبما يَعلَم من بَرَاءتَى، أو يخبر خبراً، فأمّا قرآنا ينزله الله في ؛ فوالله كنّفسى كانت عندى أحقر من ذلك.

قالت : فلم الله رأيتُ أبوى لم يتكلّما ، قلتُ لها : ألا تُحِيبان رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالا : والله ما ندرى بماذا نجيبه ! قلت : والله ما أعلم أهل بَيْت دخل عليهم ما دخل على آل أبى بكر فى تلك الأيّام ! فلمّا استَهْجَا على استمبَرْتُ فَبكَيْت، ثم قلت : والله ما أَتُوب إلى الله مما ذَ كَروا أبدا ، والله إلى لله مما ذَ كَروا أبدا ، والله إلى لأعلم لئن أقررتُ بما يقول الناس \_ والله يَعلَم أنّى بريئة منه \_ لأقوانً ما لم

 <sup>(</sup>١) فارفت سوءا ، أى أتيت دنبا .

يكن ، ولئن أنا أنكرتُ ما يقولُ الناسُ لا تُصدَّقوننى . ثمَّ ٱلتمستُ اسْم يمقوبَ فما ذكرتُه . فقلتُ : ولكنّى أقول كما قال أبويوسف : ﴿ فَصَبرٌ جميلٌ واللهُ المستَمان على ما تَصِفون ﴾ .

قالت: فوالله ما بَرِح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، حتى تفشاه من الله ما كان يتفشّاه ، فسُحِتَى بثوبه ، وو صُمِعت له وسادة آدَم تحت رأسه . فأمّا أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت ، فوالله ما فزعت ولا باكيت ، قد عرَفت أنّى بريئة ، وأنّ الله غيرُ ظالمي ، وأمّا أبواى ، فوالذي نفس عائشة بيده ماسرتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى ظننت التخرجن أنفسها فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس ، ثم سُرتي عن رسول الله وجلس ، فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس ، ثم سُرتي عن رسول الله وجلس ، وأنه لمية حدّر منه مثلُ الجُمان في بوم يشات ، فجمَل يَمسَح العرق عن جمينه ويقول : أبيشرى ياعائشة ، قد أنزل الله على من القرآن في ذلك .

مُم أَمَرَ بَمِسْطَح بنِ أَى ثَهُ وَهُمْة بنت جَحْش وحسّان بن ثابت — وكانوا مَمَن أَفْصَحَ بالفاحشة — فَصُر بوا حدَّهم. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الّذِينَ جامُوا بالإِفْكُ عُصْبَةٌ مَنْكُم ْ لا تحسَبُوه شَرَّا لَكُم ْ بل هُوَ خَيْرٌ لَكُم ْ لَكُلَّ أَمْرِيءَ مَنْهم مَا أَكَدَسَب مِن أَلَا ثُمْ والّذِي تَولّى كَ بُرَه مَنْهم له عذاب عظيم ﴾ (١).

قيل: إِنَّه حسَّانُ وأصحابُهُ ، ثُمَّ قال: ﴿ لَوَ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَأْنِفُ مِنْاتُ ﴾ . أى هلا تُولتم إذ سمِعتوه كا قال أَبُّوبَ الأَنْصارى ، وصاحبته أم أيوب — وذلك أنها قالت لزوجها: يا أبا أبُّوب ، ألا تسمع ما يقول الناسُ في عائشة ؟ فقال : بلى ،

<sup>(</sup>١) سورة النور ١١، وما بعدها.

ذلك الكذب ، أكنتِ يا أم أيُّوبَ فاعلته ؟ قالت : لا والله ، ما كنتُ لأَومَل الكذب ، أكنتُ لأَومَل الله والله على الله والله خير منك – شمّ قال تعالى : ﴿ إِذْ المَّوْانِه الله عَلَى الله عَلَمُ وَتَحْسَبُونِه هَيْنًا وَهُو عَنْدَ الله عَظْيم ﴾ .

فلمّا نزل هـذا في عائشة قال أبو بكر \_ وكان يُنفق على مِسطّح لقرابته وحاجته : والله لا أنفق على مِسطّح أبدً ، ولا أنفقه بنفع أبدًا بعد الذي قال في عائشة ، فأنزَلَ الله في ذلك : ﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُو الفَصْلِ منكم والسَّعَة أَنْ يؤتوا أُولَى القُرْ بِي والمساكينَ والمُهاجرين في سبيل الله وليَعْفُوا وليَصفحوا أنْ يؤتوا أولى القر بي والمساكينَ والمُهاجرين في سبيل الله وليَعْفُوا وليَصفحوا ألا تُحبُّون أن يَغفِر الله لكم والله غفور رحيم ، فقال أبو بكر رضى الله عنه : بلى والله ، إنّى والله لا أنزعها عنه أبدًا .

وكان حسّانُ قد عرّض بصَفُوان بن الممطّل بقوله : أمسى الجُلابيبُ قد عَزّوا وقد كثرُوا

وأبن الفُرَ يعة أُمسَى بيضةَ البلَدِ (١)

فَلَمَّا بِلَغَ ذَلَكَ صَفُوانَ ٱعتَرَضَ حَسَّانَ فَضَرَ بِهَ بِالسَّيفَ ، ثَمَ قَالَ : تَلَقُّ ذُبِابَ السَّيفِ عَنْكَ فَإِنَّنَى عَلَامٌ إِذَا هُوحِيت لستُ بِشَاعِرِ (٢)

قالت عائشة: ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة أما والله ، فقد برأك ؛ فقالت أمِّى : قومى إليه ياعائشة ، فقالت : والله لا قمت ُ إليه ، ولاأ حمد َ إلاّ الله .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٠٤. والجلابيب: جم جلباب ، وهو الإزار ؛ كنى بذلك عن الذلة . وبيضة البلد ، أي واحدها .

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٣: ٢٥٣.

وعن أبي إحجاقَ ، أنَّ أبا بكر قال لمِـ ْطَح ، واسمه عوف :

باعوف ، وَيْحَكَ هلا قلتَ عارفة من الكلام ولم تتبع بها طَمَا أو أدركتُك حُمَّيا معشر أنف ولم تكن قاطماً ياعوف منقطعا أماجريت من الأقوام إذ حَشَدواً ولا تقول ولو عاينته قَدَعا لما رميت حَصاناً غير مُقرفة أمينة الجيب لم نعلم لها خضما فيمن رَماها وكنتم معشراً أفكا

في سيّى و القولِ من لفظ الخني سُرُعًا فأنزلَ اللهُ وَحْيًا في براءتها وبين عَوْف وبين الله ما صَنَما فإن أعِش أَجْزِ عوفًا عن مَقالَته شرّ الجزاء إذا ألفيته تبما ولما أنزل اللهُ الآبة: ﴿ وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الفضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّمَةِ . . . ﴾

وَلَمَا الرَّلَ اللهُ الآية : ﴿ وَلَا يَارُلِ اللهِ الله إلى آخرها ، قال أبو بكر : بلى، والله أُحِبَّ أَن يَفْفِرَ اللهُ لَى ، وعاد إلى ما كان عليه من البرّ لِمُستَطِح .

وما أحسنَ ما نقلتُه من خطّ أبى الخسين الجزّ ارتمّا نَظْمَه ، وأشار إلى هذه الواقمة بقوله :

لا تقطه ن عادة بر ولا تَجعل عقاب المراه في رزقه واصفح عن الجانى فإن الذي ترجُوه عفو الله عن خَلْقه واستَبْقه وإن بدت من صاحب زلّة فاستُره بالإغضاء واستَبْقه فإن إَثَمَ الإفك من مِسْطَح يحظ قدر النّجم عن أفقه وقد جرى منه الذي قد جرى وعُوتب الصّديق في حَقّه وقد جرى منه الذي قد جرى وعُوتب الصّديق في حَقّه وقد رُوى أنّه سُيْل عن صَفوان ، فوجد رجلا حَسُوراً لايأتي النّساء . وقال بعض المسلمين في ذلك الوقت يَذكُر حسّانا وصاحبَيْه في فر بيهم على عائشة رضى الله عنها :

نقد ذاق حَــَّانُ الَّذِي كَان أهله وَحْنَة إذ قالوا هجيرا و مِسْطَاحُ تَــَاطُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وستخطة ذى القرش الكريم فأبرَحوا

وآذَو السول الله فيها فحللوا مخازى تَبَقى عَنَهُوها وفضّحوا فصّحوا فصّبت عليها محصبات كأنّها

شآبيب ُ قَطْرٍ من ذوى المزْن سُفَيْحُ

وقد ذكر أبو عُمَر بن عبد البَرِّ أنَّ قوما أنكَروا أن يكون حسَّان خاصَ في الإوك وجُلِدفيه . وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها . بَرَ أَنْهُ من ذلك .

قلتُ : وحــَانُ هو القائل في عائشةَ رضي الله عنها :

حَصَانَ رَزَانَ مَا تُزَنَّ بريبة وتصبح غَرْثَى من لُمُوم الفوافل (') عَقَيلة حَى مِن لُوم الفوافل (') عَقَيلة حَى مِن لؤَى بنِ غالب كرام المساعى مجدُّه غيرُ زائدل مهدُّبة قد طيَّب اللهُ خِيمَها وطَهَرَّها من كُلُّ سوء وباطلِ فإن كنتُ قد فلتُ الذّى قد زعمَمُ

فسلا رفعت صوتاً إلى أناملي!

وحُكى أنَّ القاضى أبا بكر الباقلانى ، توجه رسولا إلى بعض ملوك النصارى ، فسأله بعضُ الأقدَّاء بحَضْرَة اللك : ما قيل فى أمرأة نبيَّكم ؟ فقال بديها : هما أمرتان قيل فيهما ماقيل ، أتت إحداها برَلَد ، ولم تأث الأخرى بولَد ؛ أو كما قال .

<sup>(</sup>١) ديوانه؛ ٣٣. والرزان: الملازمة موضعها ، ذات النبات والوقار ، ماتزن : مانتهم . والفوافل : جم غافلة ؛ يريد أنها لاترتع في أعراض النساء

قال الشيخ نقى الدين بنُ تَيْميَّة : أراد القاضى أبو بكر بهذا أن ظهور براءة عائشةَ أَفْوَكَى من براءة مريِّم، وكلاها بريئتان رضى الله عنهما .

وحُكِي أَنَّ مساما ناظَرَ نَصرانيًا ، فقال له النّصرانيّ في خلال كلامِه : يامُسلِم ، كيف كان وجهُ زوجةِ نبيّه عائشةَ في تخلُفها عن الرَّكب عندَ نبيّه معتذرة عَبضياع عِقْدها ؟ فقال المسلم : يا نَصْرانيّ ، كان وجهها كوجهِ بنتِ عِمران لمَّا أَتْت بعيسَى تَحمله من غير زوج .

#### وقال الأرّجانيُّ :

ما فى جَفَائِكُمُ إِذَا أَنَا لَمْ أَخُنَ سَبِ يَعَافَ حَـدَيْتُهُ وَيَعَابُ سَخَطُ النَّبِي عَلَى البرىء ومَا دَرَى مَمَّا جَنَاهُ الآوكُ الكَدَّابُ حَى استَجَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الكَدَّابُ حَى استَبَانَ لَهُ بُوَحْيِ نَارِلٍ أَنَّ الذَّى قَالَ الوُسَاةَ كَذَابُ

### ٤٤ - قوله: وَأَ نِفْتُ مِن إمارة أسامةً بن زيد.

يشير بذلك إلى أسامة بن حارثة رضى الله عنهما . وذلك أنّه لما كان بوم الأثنين لأربع ليال بقين من صفر ؛ سنة إحدى عشرة . أمر رسول الله صلى لله عليه وسلم الناس بالنّهوض لفَرْ و الرّوم . فدعا أسامة بن زيد ، فقال له : سر إلى موضع مَقتَل أبيك ؛ فأوطئهم الخيل . فقد وليتُك هذا الجيش فأغر صباحا على أهل أبنى ؛ وَحرق عليهم ، وأسمر ع السير لتسبق الأخبار ؛ فإن أظفَرك على أهل أبنى ؛ وَحرق عليهم ، وأسمر ع السير لتسبق الأخبار ؛ فإن أظفَرك الله ، فأقلَ الله ، فأقلَ الله ، وقدً ماك الأدلاء ، وقدً ماك المُدون والطلائم .

فلما كان يومُ الأربعاء بُدِى، رسرلَ الله صلى الله عليه وسلم بالوحع ، فحُمَّ وَصُدع ، فحُمَّ وَصُدع ، فلمَّا كان يومُ الحميس عَقَد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأسامه لواء ميده ، ثم قال : «أغرْ بأسم الله وفي سبيل الله ؛ وقاتِلْ مَن كَفَرَبالله » ؛ فخرج ميده ، ثم قال : «أغرْ بأسم الله وفي سبيل الله ؛ وقاتِلْ مَن كَفَرَبالله » ؛ فخرج

بلوائه معقودا ، فدفعه إلى بُرَيدة بن الخصيب الأسلَى ، وعسكر بالجرف ، فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا انتدب في تلك الفزاة ، منهم : أبو بكر ، وعمر ، وأبو عبيدة بن الجرّاح ، وسعد بن زيد ، وقتادة بن النّمان ، وغيرهم ، فتكلم قوم وقالوا : يستعمل هذا الفلام على المهاجرين الأو لين ! فَهَضِب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غضياً شديداً ، وخرج وقد عصب رأسه بعصابة ، وعليه قطيفة ، فصَعِد المنتجر ، فحيد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

« أمّا بعد ، أيَّها الناس ، ما قالةٌ بلَقَتْنَى عن بعضكم فى تأميرى أسامة ! وَأَمْنَ طَعَنَمَ فَى إمارة أسامة أ وايمُ الله وايمُ الله وأمّن طَعَنَم فى إمارة أسامة وايمُ الله وايمُ الله إنّه كان خليق للإمارة ، وإن أبنه من بعده خليق للإمارة ، وإنه كان لَمِن أحَبّ الناس إلى ، وأنّهما لمحلّن لحكل خير . فاستوصُوا به خيراً ؛ فإنّه من خياركم » .

ثم نزل فدَخَل بيتَه ، وجاء المسلمون بَخرُجون مع أسامة ، يودّعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرض ، فيمل يقول: أنفذُوا بَعْثَ أسامة . فاما كان يومُ الأحد اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل أسامة من مُمسكر ، والنبيُ صلى الله عليه وسلم مَعْمُور ، وهو اليومُ الذي لدّ (۱) فيه ، فطأطأ أسامة فقبله ، والنبيّ صلى الله عليه وسلم عليه وسلم لايتكلم ، فجمل يرفع يديه إلى السّماء ثم يضعها ، ثم دخل يومُ الاثنين ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُفيق ، فقال له : اغدُ على بركة الله ، ودّ عبه أسامة وخرج ؛ فأمر الناس بالرحيل ، فبينا هو يريد الرُّكوب إذا أتنه أمُ أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُفيق ، فقال له وشم وهو سيموت ، أمُّ أَن تقول : إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوت ، فأقبل ومعه عمر وأبو عُبَيدة ، فأنتهو الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيموت ، فتُوفِّق حين زاعَت الشمس يوم الاثنين ، لاثنتي عشرة ليلةً خلت من شهر فتُوفِّق حين زاعَت الشمس يوم الاثنين ، لاثنتي عشرة ليلةً خلت من شهر

<sup>(</sup>١) أي جملوا الدواء في جانب فمه .

ربيع الأول ، فدخل المسكر إلى المدينة ، ودخل بُرَيْدة باللّواء حتى أتى به باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففرزه عنده ، ولما بُويم أبو بكر أمر بُريدة ابن الخصيب أن يذهب باللواء إلى بيت أسامة ليمضى لوجهه ؛ فلما ارتدت المرب كُلّم أبو بكر في حبس أسامة ، فأبي (١).

ولمّا كان هلالُ شهر ربيم الآخر ، سنة إحدى عشرة ، خرج أسامة إلى أهل أبنى ف عشر ين ليلة ، فشنّ الفارة عليهم، وكانشماره : « يامنصور أمت » فقتل من أشرف له ، وسبّى من قدم عليه ، وحرّق في طوائفها بالنّار وحررق منازلهم وحرثهم ومخلهم ، وصارت أعاصير من الدّخاخين ، وأجال الخيل في عرصاتيهم ، وأقاموا يومهم ذلك في قدة ما أصابوا من الفناهم ، وكان أسامة على فرس أبيه سبحة ، وقتل قاتل أبيه في الفارة ، ولما أمسى أمر الفاس بالرّحيل ، ثم أخد السير ، فورد وادى القرى في تسع ليال ، ثم بعث بشيراً إلى الدينة بسلامتهم ، ووصل إلى المدينة بعد ست ، وما أصيب من السلمين أحد ، وخرج أبو بكر في المهاجرين ، وأهل المدينة يتلقّونهم سروراً بسلامتهم ، ودخل على فرس أبيه سبحة ، واللواء أمامه يتحمله بركدة حتى انتهى إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل فصلى ركمتين ، ثم انصرف إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل فصلى ركمتين ، ثم انصرف إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل فصلى ركمتين ، ثم انصرف إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل فصلى ركمتين ، ثم انصرف إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل فصلى ركمتين ، ثم انصرف إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل فصلى ركمتين ، ثم انصرف إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل فصلى ركمتين ، ثم انصرف إلى مسجد رسول الله عليه وسلم ، فدخل فصلى ركمتين ، ثم انصرف إلى مسجد رسول الله عليه وسلم ، فدخل فصلى ركمتين ، ثم انصرف إلى مبينه و الله من الله عليه وسلم ، فدخل فصلى ركمتين ، ثم انصرف الله عليه وسلم ، فدخل فصلى ركمتين ، ثم انصرف الله عليه وسلم ، فدخل فصله و الله المرب الله عليه و الله و الله

قلت:قوله: «أُ بْنَى » ـ بضم الهمزة، وسكون الباء، وبعدها نون مفتوحة، وألف مقصورة ـ على وزن أُرْبَى . وبعضهم يقول: يُبْنَى ـ بياء آخر الحروف بدل الهمزة ـ قال أبو داود: وسمعتُ ابنَ أبى عمر العدنى ، قال: سمعتُ أبا مسمَر، قيل له: أُ بْنَى ـ قال: نحن أعلَم ، هى يُبْنَى فَلَسطين ، وهى الّتى بعث إليها رسول الله صلى الله قال : نحن أعلَم ، هى يُبْنَى فَلَسطين ، وهى الّتى بعث إليها رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) انظر عيون الأثر ٢ : ٢٨٢ .

عليه وسلم زيدا أبا أسامة مع جمفر بن أبى طالب ، وعبد الله بن رواحة ، فقتلوا جميما . انتهى .

قلت: الذى فى الحديث يردّ هذا القول ، وإنّما هى أُنبَى البّلقاء ؛ لأنّ لفظَ الحديثِ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دَعَا أسامةً بن زيد وقال : « سِرْ إلى أَ بنى موضِم مقتل أبيك » .

و بعضهم قال : أُ بَلَى باللام مكان النون ، وليس بشيء ، و إِنَّما ُ يُدْبَى باللام مكان النون ، وليس بشيء ، و إِنَّما ُ يُدْبَى بالنون ، فإنَّما بساحِلِ عَـُ قَلان ، وهي المشهورة الآن بأن فيها قبر أَبِي هُرَ يرة رضى الله عنه .

وقد ذكر المسعودي (١) في شرح المقامات: أنّ المهدى آل دخل إلى البَصْرة رأى إياسَ بن معاوية وهو صبى ، وحَلْفَه وقدا آمَه أربعائة طَيْلسان من العلماء وغير هم ، فقال المهدى : أف لهذه القثانين ؛ أما كان فيهم شيخ يتقدّمهم غير هذا الحدث ! ثم قال له المهدى : كم سِنّه ؟ فقال : سنّى \_ أطال الله بقاء أمير المؤمنين \_ سنّ أسامة بن زيد بن حارثة لمّا ولا مرسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم أبو بكر وعمر . فقال : تقدّم ، بارك الله فيك ، وكانت سنّه سبع عشرة سنة .

قلت: هذا غيرُ صحيح ؛ لأن إياسا توفّی فی دولة بنی أُمّية سنة إحدَى وعشرين ومائة ، والمهدی تولّی الحلافة ، وبُو يع عليها بمكّة فی المسجد الحرام عند وفاة المنصور فی ذی الحُجة ، سنة ثمان و خمسين ومائة ؛ والّذی يَصِح فی مثل هذا أن یحبی بن أكثم و لی القضاء فی زمن المأمون ببغداد وله عشرون سنة ، ولمّا ولی قضاء البَصْرة أستَصْفَروه ، فقال أحدهم : كم سنَّ القاضی ؟ عشرون سنة ، ولمّا ولی قضاء البَصْرة أسيد الّذی وَلاّه رسولُ الله صلی الله عليه وسلم علی أهل مكّة ، وأكبَرُ من مُعاذ الذی وجه به رسولُ الله صلی الله عليه وسلم علی أهل مكّة ، وأكبَرُ من مُعاذ الذی وجه به رسولُ الله صلی الله عليه وسلم (۱) هو الإمام محد بن عبد الرحن بن محد المسعودی الفنجدیهی المتوفی سنة ۸۵ ه

<sup>(</sup>۱) هو الإمام محمد بن عبد الرحمن بن محمد المسعودي الفنجديهي المتوفى سنه ۸۵ . وانظر كشف الظنون . ( ۱۲ ــ تمام المتون )

قاضيا على أهل اليَمَن ، وأكبَرُ من سوّار بن كَـهْب الّذى وجَّه به عمرْ قاضيا على اليَمَن !

# ٥٤ - وقوله: وزَعَمْتُ أَن بِيمةً أَبي بكر كانت فلتةً.

يشير بذلك إلى ماورد في كلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه . روى الزُهْرى عن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كفت أُورى عبد الرحمن بن عوف في خلافة عمر بن الخطاب ، فلما كان في آخر حَجَّها عمر ، أتانا عبد الرحمن بن عوف ذات ليلة ، و نحن بمنى ، فقال : لورأيت أمير المؤمنين ؛ وقد أتاه رجل وقال : إنّ رجالا يقولون : لو قدمات آمير المؤمنين بايمنا فلانا ، فقال عر : إنّ قائم في الناس فحذ رهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يفصبوا الناس بيمتهم ، فقات : يا أمير المؤمنين ، إن الحج بَجمَع رعاع الناس و عَوغاءهم الذين يَفلبون على مجلسك ، وإن قلت قولا فهم القوم مقالة لم تحفظ ولم يهوها ، ولم يَضعوها مواضعها ، فيطيرون بذلك كل مطير ، فلو أمهات حتى تقدم المدينة و تنفر د بالمهاجرين والأنصار ، فقلت ماقات متمكنا ، كان أجدر بأن يحفظوا مقالتك ، وأن يعوهاو يصموها مواضعها . ماقال : أما والله إن شاء الله تمالى ، المن قدمت المدينة لأقومن بها في أول مقال : أما والله إن شاء الله تمالى ، المن قدمت المدينة لأقومن بها في أول

قال: فقد منا المدينة في عقب ذي الحُجَّة ، فلمّا جاءت الجمعة هجرتُ للّذي حدَّ ثنى ابن عوف ، ولا أرى أن أحداً قد سبة في ، فوجدت سميد بن عمرو ابن نَفَيل قد سبة في بالتَهجير ، جالسا إلى جنب المنبر ، فصلّيتُ ، ثم جلستُ إلى جنبه تحُكُ ركبتى ركبته ، فقلتُ : أما والله ليقولَ أميرُ المؤمنين على هذا المنبر مقالةً لم يقلها أحدُ قبله! فضب سميد ، وقال : أيَّ مقالة عسى

أَن يَمُو لَمَا أُمِيرُ المؤمنين لم يَقَلَمُا أُحدُ قبلَه! فلمّا زالت الشمسُ خرج عمر رضى الله عنه ، وجلس على المنبر ، وأذّن المؤذّن في أذانه . فمّا المرغ قام عمر فخطب الله وأثنى عليه ، وقال :

أمَّا بعد ، أيَّها الناس ، فإنى قائلُ مقالةً قد قُدَّر لى أن أقولهَا ، ولملها تكونُ بين يدى أجلى ، فن حفظها أو عقلها أو وعاها ، فليحدَّث بها حيث انتهتْ به راحلته ، ومن لا فإنى لا أحل لأحد أن يكذب على .

إنّ الله بعث محمّدا وأنزل عليه الكتاب، وكان فيا نزل عليه آيةُ الرَّجْم، فقر أناها ووعيْناها، فرَجَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ورجمْنا بعدَه، فأخشى أن يطول بالناس زمان، فيقول قائل: لا نجد الرَّجم في كتابِ الله عز وجلَّ، فيَضِلُوا بترُك فريضة أنزلها الله . ألا إنّ الرَّجْم حق على من زنى إذا أحصِن، وقامت البَينة، أو كان الحبَل، أو الأعتراف.

ألا وإنّا كنا نقراً: لا ترْغَبُوا عن آائكم ، فإنّه كفر بكم ، أن ترغبُوا عن آبائكم . ألا وإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تُعارُونى كا أَطْر ت النصارى عيسى بن مريم ، فإنّما أنا عبد ، فقولوا : عبده ورسوله » وقد بلفنى أن قائلا يقول : لو مات عر بايعت فلانا ، فلا يَهْتَرَن امرو من منكم أن يقول : كانت بيمة أبى بكر فلته ، وليس فيكم من تقطع الأعناق منكم أن يقول : كانت بيمة أبى بكر فلته ، وليس فيكم من تقطع الأعناق اليه مثل أبى بكر ، وأنّه كان من خيرنا ؛ حين تُورِّق رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع المهاجر ون إلى أبى بكر ، وتخلف على والزّبير ومن معها في بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتخلف الأنصار في سقيفة بني ساعدة مع سعد بن عبده ، فقلت : يا أبا بكر ، انطاق بنا إلى إخواننا الأنصار ، فانطلق بنا إلى إخواننا الأنصار ، فانطلق أنا وأبو بكر وأبو عبيدة بن الجرّاح نؤمّهم ، ولقينا رجلان صالحان من شهد بدرا : عُو يُمر بن ساعدة ومعن بن عَدى " ، فقالا : أبن صالحان من شهد بدرا : عُو يُمر بن ساعدة ومعن بن عَدى " ، فقالا : أبن

تويدون يا معشر المهاجرين ؟ قلنا: نريد إخواننا الأنصار. فقالا: لا عليكم الا تأتوهم، وأبرموا أمركم بينكم. فقلت: والله لفأ تينهم ، فأ تيناهم في سقيفة بني ساعدة ؛ فإذا هم مجتمعون على رجل مزمل بالنياب ، فقلت: من هذا ؟ فقالوا: مريض. فجلسنا من هذا ؟ فقالوا: مريض. فجلسنا وقام خطيهم ، فأثنى على الله عما هو أهله ، ثم قال: أما بعد ، فنحن الأنصار ، وكتيبة الإيمان ، وأنتم معاشر المهاجرين رهط منّا ، وقد دَفّتُ إلينا دافة (١) منكم .

قال عمر : وإذا هم يريدون أن يُختر لونا من أصلنا ، ويختصُّوا بالأمردوننا .

قال عر: فلما سكت أردت أن أتكام عقالة قد كات اعجبتنى بين يدى أبى بكر ، فقال أبو بكر : على رسلك ! وكنتُ أعرف منه الجد ، فكر منت أن أغضبه ، وهو كان خيرا منى وأرفق ، وأوقر وأحكم . ثم تكلم ، فوالله ماترك كلة أعجبتنى تما قد زورت في نفسي إلا وقد قالها ، وأفضل منها حتى سكت ، ثم قال :

أمّا بعد ، فأ ذكر تم من خير فهو فيكم مَعشر الأنصار وأنتم أهله وأفضل منه ، ولن تَعرف العربُ هذا الأمر إلاّ لهذا الحيّ من قريش ، فهم أوسط العربُ نسبا ودارا ، وقد رضيت لكم هذين الرّجاين ، فبايعوا أيّها شئتم .

وأخذ بيدى ويد أبى عُبيدة بن الجرّاح ، فاكرهتُ شيئًا ممّا قال غيرها ؟ وكان والله لأن أقدَّم فتُصَرب عُنفَى لا يُقربنى ذلك إلى إثم ، أحبّ إلى من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكر ، اللهم إلا أن تتفيّر نفسى عند الموت .

قال : ثم قدم الخباب بن المُنذِر (رجل من الأنصار) ، فقال : أنا جُدُّ بلُها

<sup>(</sup>١) الدانة : القوم يسبرون جماعة . وانظر اللسان .

المُحكَلَّكَ ، وعُذَيْقُهَا المرجَّبِ (1) ، منّا أميرٌ ومنكم أمير يامه شَر البراجرين ، و إِن شئتم أَكْذنا الحربَ جَذَعة (7) .

قال: وكَثُر الله فط ، وارتفعت الأصوات حتى خشيت الاختلاف . فقلت : ابسلْ يدك يا أبا بكر ، فبسط يدّه ، فبايعته ، وبايعه أبو عُبيدة ، وبايعه المها حرون وبايعه الأنصار ، وترلما على سعد ، فقال قائل : ققلتم سعدا . فقلت تتل الله سعدا . قال عمر : فوالله ماوجدنا فيمن حضر نا أوفق من مبايعة أبى بكر ، وخشينا إن محن فارفنا القوم ولم تسكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة ؟ فإمّا بايعناهم على مالا ترصى ، وإما خالفناهم فيكون فساد .

رواه يونُس بْن يزيدَ بن الزّ هرى مطوَّ لا ، وزاد فيه :

قال عمر: فلا يفتَرَنَّ أَمُرُؤُ أَن يقول: إِنَّ بَيْمة أَنِى بَكَرَكَانَتَ فَلْتَةَ فَتَمَّتَ ، فَإِنَّهَا قَدَ كَانَتَ كَذَلْكَ إِلاَّ أَنَّ الله وَقَى شَرَّها ، فَمَن بايم رجلا من غير مشورة فإنه لا يُبايم هو ولا الّذي يُبايمه تَفِرَّةً يقتلا .

ومن أدلة القرآن على خلافة أبى بكر قولُه تمالى : ﴿ أَفَإِنْ مَاتَ أَو قَتِلِ انْقَلَبُمْ عَلَى أَعْقَابُكُمْ وَمِن يَنْقَلَبُ عَلَى عَقِبِيهِ فَلَن يَضُرَّ الله شيئا وسيَجزِى الله الشاكرين ﴾ . ظهر تأويلُ هذا حين انقلب أهل الرّدة على أعقابهم ، فلم يضرّ ذلك دين الله ولا أمّة نبيّه صلى الله عليه وسلم . وكان أبو بكر يسمّى أمير الشاكرين لذلك ؛ وفي همذه الآية دليل على صحّة خلافته ؛ لأنّه هو الذي قاتل المنقِلبين على أعقابهم ؛ حتى ردّهم إلى الدّين الذي خرجوا منه . وكان في قوله تمالى : ﴿ وسيَجزِى الله الشاكرين ﴾ دليل على أنّهم سيظفرون وكان في قوله تمالى : ﴿ وسيَجزِى الله الشاكرين ﴾ دليل على أنّهم سيظفرون

<sup>(</sup>۱) جذيل: تصغير جذل ، وهو عود ينصب الابل الجربي تحتك به فتستشفى . والمحكك الذي كثر الاحتكاك به حتى صار أملس : والمرجب المدعوم بالرجبة ، وهي خشبة ذات شعبتين والمراد أنه من أصحاب الرأى السديد .

<sup>(</sup>٧) الجذعة : الشابة الفنية ، يريد : الحروب والغارات ،

بمن ارتدً ، وتكل النمة عليهم فيشكرون ، فتحريضه إيام على الشكر والشّكر لا يكون إلاّ على نممة ـ دليلٌ على أنّ بلاء الرّدة لايطول ، وأنّ الظّهر بهم سريم كاكان .

وقوله تمالى: ﴿ قُلَ لِلمُخَلَّفِينِ مِن الأعرابِ ﴾ (١) دايلٌ على صحّة خلافته ٥ لأنّه هو الّذي دَعَا الأعراب إلى جهاد بني حنيفة ، وكانوا أولى بأس شديد ، ولم يقاتلوا لجزية ، وإنّما قوتلوا ليُسلموا ، وكان قتالُهم بأمر أبى بكر وفي سُلْطانه .

ثم قال تمالى : ﴿ فَإِنْ تُطْيِمُوا كُنُوْ تِـكُمُ اللهُ أُجِرَاحَسَنَا ﴾ (١) ، أوجب على ما الله عليهم الطاعة لأبى بكر رضى الله عنه، وكان ذلك في الآية كالنص على خلافته .

وفى زواج على ترضى الله بالحنفيّة أمّ ولده محمّد بن الحنفيّة – وهى من حَباياً عسكر أبى بكر رضى الله عنه من بنى حنيفة – دليلٌ قوى فى الرّد على الرافضة ؛ فإنّ عَليّا لو لم يَعققد صحّة خلافته لم يتزوّج من سَبْيه .

وقوله تمالى: ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَهُوا انَّقُوا الله وكونُوا مع الصادقين ﴾ (٢٠. وقد بيّن في سورة الحشر مَن الصادقون ؟ فأمر الّذين تَبَوَّ هُوا الدارَ والإيمان أن يكونُوا معهم تبعاً لهم ، فحصلت الخلافة في الصادقين بهذه الآية ، فاستحقوها بهذا الاسم ، ولكن ليس في الصادقين مَن سيّاه الله تعالى الصديق إلا أبو بكر ، وكانت له خاصَّة ، ثم المصادقين من بعده .

ولابن زنجو به رحمه الله تعالى مُصنَّف كبير فى فضائل أبى بَكْر ، جَوَّدَ فيهُ ماشاء ، وما أحقَّ أبا بكر الصديق بقول مَرْوانَ بن أبى الجَنْوب فى المتوكّل :

كانت خلافةُ جمفر كنبّوة جاءتُ بلا طلب ولا بِتبخّل

<sup>(</sup>١) سورة الفتح ١٦

وهب الإله له الخلافة مثلًا وَهب الرسالة للنبّي المرسل وقال على بن سراج: كان جوارى جار 'يَّهم بالتشيّع ، وما بان ذلائه عليه في حل من الأحوال إلاَّ في هجاء امرأته ، فإنه قال وقد طلّقها:

ماكنتِ من شَكْلِي ولاكنتُ مِن

شكلك يا طالقة البَتَةُ عَلَمْتُ فَي أُمْرِكُ أُمُلُوطةً فَأُدركَتْنِي بِيهِ أَهُ الفَلْتَهُ وَأَدْركَتْنِي بِيهِ أَمْ الفَلْتَهُ وَأَنْشَدَى لِنَفْسِهُ إَجَازَةً صَفَى الدين بن عبد العزيز بن سرايا الحِلَّيّ ، ماكتب به إلى صاحبه أبي بكر بن القاسم السَّلايّ :

شهدتُ بأنّ الكابَ ليس بنابح

يَقيناً وأنَّ الليثُ في الفابِ ما زَأَرْ (٢)

وأنّ قريشًا ليس فيهــــا خِلافة ۗ

وأن أبا كمر شكا الحيف من مُعَرَّ وتفسير هذا السكلام: السكلبُ نجم في السماء خلف الجوراء يسمَّى كلُب الجبار، والسكلب مسمار في قائم السيف، إلى جانبه مسمار آخريقال له المتحوز، قال الشاعر:

وعجوز رأيتُ في فِم كَأْبِ جَمَلَ الكلِّ للأَمير جَمَالاً والحَلِّ الكلِّ للأَمير جَمَالاً والحَلِّبُ أيضا مِسمَارٌ في الرَّحْلُ ، واللَّيْثُ: ضَرَبٌ من المَمَا كِب قصير

وأنَّ عليًّا لم يصل يصَوْبِهِ وما هُوَ واللهِ العظيمِ من الْدَشَرِ

<sup>(</sup>۱) هذا الشعر بما لم يذكر في الديوانين ، وذكره القفطي في إناه الرواة ١ : ٧٩ ، وذكر بعدها :

الأرْجُل ، كبيرًا لعيون ، يُصِيد الذُّباب وثبًا ، وقرَيش : دابة من دواب البحر ، جميع دواب البحر خاضعة لها ، وبها سميتُ القبيلة ، قال الشاعر : وقريش هي التي تَسْكُنُ البَحْــــر بها سُمِّيتُ قوبشَ قُرُيشا

والبَكر: الفتيُّ من الإبل، وأبوه الجمَل. وعُمَرٌ جمع عُرْة، وهي زيارةُ البيت، ويقال: رجُل عَمر إذا كان كثيرَ الاعتماد، ورَجُل عَمر إذا كان كثيرَ الاعتماد، ورَجُل عَمر إذا كان طوبلَ الهُمر.

قال الباخرزي صاحب الدُّمْية (١) : كتبتُ إلى الشيخ أبي بكر الإسفراييني :

أبو بكرٍ الصِّدْيقُ في العمد مؤنسِي

إِذَا غَارَ بِي خُوفُ الْمَادِينَ فِي الْمَارِ

واَمْ يَتَلَقُّمُ مِن جُمود وإنكار

ولم تك منى بيمية الورد فأية

فيزُّمُ أَنْ الأَمْرَ مَنَّفَق طارِ

لذلك لم أمْنَهُ من خالص الهوى عقالا وإخلاص الهوى رسمي الجارى وبايع يرثوى قبل هذا مُداهِناً على أبا بكر وراويه في النار وقد صُدْتُ عن أمثال ذلك بَيْمتى

ففي النُّصح إعلاني موافق إسراري

قلت: فكتَب هو إلى:

سَمَا على في سماءِ العلاَ وغديرُه ملتصق بالرَّغامُ اللهُ عليَّ بالرَّغامُ اللهُ عليَّ ما اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الدمية ١٦٩ . \* (٢) تـكملة من الدمية ، وهذا الشطر سقط من جميع الأصول مـ

وقال علاء الدين الكليلي:

خَصْرَكَ يَا مِن حَوَى بَهَجَته مُحَاسَنًا مَا اجْتَمَفْن في البَدْرِ أَضْفَفُ مِن حَجِّة النواصِب في أَنَّ إِمَامَ الهُصَدى أَبُو بَكْرِ وقال القاضي زَين الدِّين بن الوَرْدى ودًّا عَليه:

خَصْرُكُ يا من حَوَى بَمَ عَبِهِ مُحاسنًا ما اجتمعن في عَبْدِ

واهُمُ أَن مَهُمُ الْمُؤْسِدِي

张 泰 泰

٦٦ ــ وقوله: وروّ يتُ رمحي من كتيبة خالد .

يشير بذلك إلى قول أبي شَجرة السُّلَقَى ، وهو بيتُ قالَه في شمر له : وروّيتُ رُعْمِي من كَتْيْبَةِ خالد و إنّى لأرْجو بمدّها أنْ أُعَرَا وذلك أنّ الهرب امّا ارتدت بمد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تقدّم أبو بكر إلى خالد بن الوليد ، وجهزّه في جماعة من المهاجرين والأنصار والممرب لقتال أهل الردّة ، وتوجّه خالد إلى بني حميفة ، وقاسَى في قتالهم شدائد ، وقتَل مُسَيَّهُ الكذّاب ، و فقل من المسلمين جماعة ، و باهت الأخبار أبا بكر ، فكتب إلى خالد بن الوليد :

أمّا بعد ، فإنْ أَظْمَرَكَ الله ببنى حنيفة فأقلل اللّبت فيهم حتى تَنْحَدر إلى بنى سُلَيم ، فتطأهمها رَطْأَةً يَعر فون بها مامَنَعوا ، فإنه ليس بطن من العرب أنا أَغْيَظُ عليه مِنَى عليهم ؛ قدم قادمُهم يذكر إسلاما ، ويريد أن أعينه ؛ فأعَنتُه بالظّهر والسّلاح ، ثمّ جَعَل يعترض النّاس . فإن أَظْفَرَكَ الله فلا ألومُك فيهم أن تحرّفهم بالنّار ، وتهوّل فيهم بالقتل حتى يكونوا نَكالاً لهم .

قالوا : فجمل ابن الوليد يَبْعث الطلاّئم أمامَه ، وسمعت بنو سُلَيم بإقبال خالد ، فاجتمع منهم بشر كثير بعتر ضون له ، وحملهم بنو عُصَيَّة فاستجلبوا من بقى من العرب مرتدًا ، وكان الذي يجمعهم أو شجرة بن عبد العزّى ، فاستهى خالد لل إلى جُمهم بالجوامع مع الصّبع ، فصاح خالد في أصحا به ، وأمره بلبس السّلاح ، ثم صمّهم ، وصُفت بنو سُلَيم . وقد كل السلون وعجف كراعهم وحُفهم ، وجعل خالد كي الفتال بنفسه حتى أنحن فيهم القتل ، ثم إنه حل عليهم حملة واحدة فهربوا ، وأسر منهم كشيرا ، فجعل يفرب أحدهم على عاتقه فيجزله ، ويضرب الآخر في وسطه .

وفى حديث سُفيانَ بن أبى الموجاء: أنّه حظّر لهم حظائرَ ، فأحرقهم بالنار ، وأصاب أبوشجرة السُلَمَى بومثذ فى المسلمين ، وجرح حراحات كثيرة، وفى ذلك يقول شمرَه الذى من جُملته:

## \* ورَوَّ بْتُ رُمْحِي مِن كَتْسِبَةِ خَالَدٍ ه

واتما تَدَم خالدُ بن الوايدعلى أبى بكر رضى الله عنه ، كان أوّل ما سأل عنه خبر بنى سُليم ، فأخبره خالدٌ بما اتّفق ، فحمد الله وأثنى عليه . ثمّ إنّ أبا شَجَرة بعد ذلك أسلم ، ودخل فيما دخل فيه الناسُ ، وجمل يَعتذر ويجحد أن يكون هو الّذي قال الشّمر المذكور .

وكان أبو شجرة السُّلَى من فُتَاك العرب، أتى إلى عمرَ بن الخَطَّاب بعد الرِّدّة يستحمِله، فقال له: مَن أنت؟ فقال: أنا أبو شجرة الشُّلَى، فقال له عمر: أيْ عدرَّ نفسه، ألستَ القائلَ حين ارتداث:

ورَوَّيَتُ رُمْحِي مِن كَتيبةِ خالد وإن لأرجو بعدَها أن أعَرَا (١) وعارضْتُهَا شهباء تَخْطَرُ بالقنا ترى المَيْضَ في حافاتيها والسَّنَوَّرَا (٢)

<sup>(</sup>۱) من متطوعة له في تاريخ الطبرى ٣: ٣٦٦ ، والبيتان في كامل المبرد ١: ٣٨٨. (٣) شهباء ، من الشهبة ، وهو بياض في خلاله سواد ، وتخطر من الحطران ، وهو الاهتراز ، والسنور : كل سلاح فيه حديد .

ثُم أَنحَنَى عليه عمرُ بالدِّرَّة ، فسعى إلى ناقته فحَلَّ عِقالَمًا ، وأقبَلها حَرَّةَ بني سُلَيم ، يَحُثُ السَّيرَ هَرَ با من الدِّرة ، وهو يقول :

قد ضَنَّ عَنَّا أَبُو خَفْصِ بِمَا يُلُهُ وَكُلُّ مُخْتِبِطُ يُومًا لَهُ وَرَقُ (١) ما زال يَضر أبني حتى خذيتُ له و حَال من دون بعض الرغبة الشَّنَق (٢) ثُمَّ النَّفَتَ إِلَيْهَا وهي جاثِيةٌ (٢) مِثْلُ الطَّرِيدَةِ لِم ينبتُ لَهَاوَرَقُ (١) أَوْرَدَتُهَا الْحُلِّ من شو وران صادرة (٥) إنِّي لأزرى عايما وهي تَنطَقُ يُطيرُ مرواً خُطَّاها عن مَناسمها كا تنوقد عند الجيبذ الورق وَرْها؛ فيها إذا استعجاتها خُرُق إذا يُمارضُها خَرِقٌ تَعارضُهُ مُرْحُ اليَدْين بها نهاضةُ الفُنُق (٢) ينوء آخرها منها بأوالها

٧٤ – وقوله: ومزَّقتُ الأديم الذي باركت يد الله عليه.

يشير بذلك إلى قَتْل عربن الْخُطّاب، قال عبد الله بن الزبير ، عن أبيه : غدوتُ مم عمرَ بن الخطَّاب إلى السَّوق وهو متَّكَى، على يدى ، فلقيَّه أبو لؤلؤة ، غلامُ المُفيرة بن شَعْبة ، فقال : ألا تُكلُّم مولايَ أن يضعَ عنَّى من خَراجي ؟ قال له : كم خراجك ؟ قال : دينار ، قال : ماأرَى أن أفمل ، إِنَّكَ لَمَامِلَ مُحْسَنٌ ، وماهذا بَكَثير . ثم قال له عمر : ألاتَمَمَلُ لَى رَحَّى ؟ فال : بَلِّي . فلمَّا وَلَى قال أَبُو أَوْلُوْ ةَ ؛ لأَ عُمَلَنَ لكُ رَحِّي يتحدُّث بها ما بين اَلْمُسْرِقَ وَالْفَرِبِ. قال : فوقع في نفسي قولُه ، فلمَّا كان وقت النَّداء لصلاة الصَّبِح ، خرج عمرُ إلى النَّاس يؤذنهم للصّلاة .

قال ابنُ الزَّبير : وأنا في مصلاً يَ ، وقد اضطحم عدوُّ الله أبو الوَّاوَّة ،

<sup>(</sup>١) الأبيات في تاريخ الصبري ٣ : ٢٩٧ والحبط : ضرب ورق الشجر حتى ينحي عنه . (٢) الشفق: الحوف وهو الإشفاق.

<sup>(</sup>٣) الطبرى: 8 ثم ارءويت إيها وهي جانخة » .

<sup>(</sup>٤) الطريدة : أصل المذق . (٥) حرة شوران ، من حرار الحجارة

<sup>(</sup>٦) وفي البيت إقواء .

فضر به بالسكرين ست طَمَعَات ، إحداهن من تحت سُر آنه وهي التي قتلته ، فصاح عمر : أين عبد الرحمن بن عوف ؟ فقالوا : ها هوذا ، فأمَر ه أن يُعلَى بالناس ، واحتَمَلوا عمر ، فدخلوا به منزله ، فقال لا بنه عبد الله : اخرج فانظر مَن قتلى ، فخرج فقال : من قتل أمير المؤمنين ؟ فقالوا : أبو لؤ لؤة غلام المفيرة بن شُعبة ، فرجع فأخْبَر مُمر ، فقال : الحمد لله الذي لم يجمل قَتْلى بيد رَجُل يحاجُني به « له إلا الله » .

وقال غيرُه: جاءه بسكين له طَرَفان ، وطهَن معه اثنَى عشر رَجُلا . فقال عمر: دُونَكُم الكَلْب، فإنّه قد قَتَلنى . وماج الناسُ بعضهم فى بعض، فرمى عليه رجل من أهل العراق برنسا ، ثم بَرك عليه ، فلما رأى أنه لايستطيع أن يتحرك وجأ نفسه فقتلها .

وكان أبو لؤلؤة مجوسيًا ، وقيل : نَصْرانيّا أزرق ، واسمُه فيَرُوز . وقال ابن عبد البرّ عن عمر إنّه قال حين احتُضر ، ورأسه فى حجْر عبدالله ابنه :

ظَلَومُ لَنفَسِى غَيْرَ أَنَى مُسلِمٌ أُصَلِّى صلاتِى كَلَّمَا وأَصومُ وَالتَ عَائِمَةُ رَضَى الله عنها: ناحت الحِن على عمرَ قبلَ أَن يُقتَلَ مُلاث ، فقالت :

أبعد قتيل بالدينة أظلمت له الأرضُ تهتر ّالعضاهُ بأَوْفِ! جَزى الله خيراً من إمام وباركت يدُ الله في ذك الأديم المُمزَّقِ فَن يَسْعَ أُويَر كَبْ جَنَاحَىْ نعامة ليُدرك ما قدَّمت بالأمس يسبَقْ قصيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكامها لم تُفتَق وما كنت أختَى أن تكونَ وفاته بكف سبنتى أزرق المين مُطْرِق (١)

<sup>(</sup>١) السبنتي : النمر الجريء . والمطرق : الحنق . والبيت في اللسان منسوب إلى الشماخ . وانظر الاستيماب ١١٥٧ .

وما أحسر ما نقلتُ من خط علاء الدّين الكِندى الوداعى ، على لسان صديق يسمّى عمر يهوى مليحاً في أذنه اؤلؤة :

قد قلتُ امّا مَرَ في مُقْرِطَقَ يحكِي القَمَرُ هَدُوا وَأَرْعَمَرُ هَدُوا وَأَرْعَمَرُ هُدُوا وَأَرْعَمَرُ

وقالت عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل ؛ امرأة عمر بن الخطاب ترثيـه:

أخى ثقـة فى النائبات مجيب متى مايقل «لا» يكذب القول فعله سربع إلى الخيرات غير قطوب

٨٤ - وقوله: وضعيتُ بالأشمط الذّي عُنُوان السُّجود به.

يشير بذلك إلى قتلة عمّان بن عَفّان ، وسبب ذلك أنّه قد كان وفد عليه قوم من مصر ، فيهم محمّد بن حُذيفة بن عثبة بن ربيعة في جُنْد ، وكنانة بن بشر التَّحيبيّ في جنْد ، وابن عدس البَلويّ في جُنْد ، ومن أهل البَصرة حكيم أبن جبلة العبديّ ، وسندوس بن عيسى السنيّ ، ونفر من الكوفة ، منهم الأشتر بن الحارث النّخيي ، فاستعتبوه فأعتبهم وأرضاهم ، ثم إنهم وَجَدوا بعد أن انصر فو الله مكة كتابا مِن عمان ، عليه خاتمه إلى أمير مصر : إذا أبلك القوم فأضرب أعناقهم .

فعادوا به إلى عَمَانَ رضى الله عنه ، فحلف لهم أنّه لم يأثمو يهولم يَعلم ؟ قالوا : إنَّ هذا عليكَ شديد ، 'يؤخَذ خا تَمُك من غير عِلمك ! فإن كنتَ غُلِبتَ على أمر لئه فاعتزل . فأبَى أن يمتزل وأبى أن يُعاتِلهم ، ونهى عن ذلك ، وأغلق بابه ، فحُوصِر أكثر من عشرين يوما وهو فى الدار ، فى ستّائة رجل ، وقال لمبيده : من أغمد سيفه فهو حُرُث . ثم إنهم دخلوا عليه من دار بنى حَرْم الأنصارى ، فضر به نيار بن عياض الأنصاري بمشقص فى وجهه ، فسال الدم على مصحف فى حجره ، ثم أخذ محد بن أبى بكر بلحيته ، فقال : دع لى لحيتى ، فوالله القد كان أبوك يكرمها! فاستحيا وخرج . ثم دخل رُومان بن سر حان ، أز رق قصير معه خنْجَر ، فاستقبله به ، وقال : على أي دبن يا نمَثَل ؟ فقال له : قسير معه خنْجَر ، فاستقبله به ، وقال : على أي دبن يا نمَثَل ؟ فقال له : مسلما وما أنا من المشركين .

قال : كذبت ، وضر به في صُدْغِه الأيسر فقتله ، وأدخلتُه امرأتُه نائلةُ بينها وبين ثِيابها .

ودخل رجل من أهل مصر معه السيف مصلقا ، فقال : والله لأقطمن أنفه ، فعالج المرأة ، فكشف عن ذراعيها ، وقبضت على السيف ، فقطم إنها مها فقالت لفلام لعثمان معه سيف ، يقال له رباح : أُعِنِّى على هذا ، فضر به بالسَّين فقَتَله . وأقام عثمان يومه ذلك مَطروحاً إلى الليل .

وقيل: إن الذي قَتَله محمد بن أبي بكر بمشْقَص: وقيل: بل قتله سودان ابن حمران. قيل: بل رومان اليماني ، وقيل غير ذلك.

وقال ابن عبد البر<sup>(۱)</sup> : وأكثرهم يروى أن قطرة من دمه وقمت على المصحف ، على قوله تمالى : ﴿ فَسَيَكُمْ مُمُ الله ﴾ (٢). انتهى .

وقيل : أُخدَ ابنُ أَبِي بَكْرَ بِلِحَيْتِهِ يُهِرَّهَا وَيَقُولَ : مَا أُغْنَى عَنْكُ مَعَاوِيةً! مَا أُغْنَى عَنْكَ ابنِ أَبِي شَرِّحِ! مَا أُغْنَى عَنْكَ ابنِ عامر !

<sup>(</sup>١) الإستيماب ١٠٤٦ (٢) سورة لليقرة ١٣٧٠.

وقال كنانة مولى صفية بنت حُيّى : شهدتُ مَقتلَ عَمَان ، فأخرِ ج من الدّارف أربعة من شبابِ قُرَيش ، مضرَّجين بالدِّماء ، كانوا يَذُبُّون عن عَمَان : الحسن بن على وعبد الله بن الزُّبير ومحمد بن حاطب ومروان ابن الحكم .

وقال أبو هريرة : إنّى لمحصور مع عَمَانَ في الدّار ، فرُمِيَ رجلٌ مِنَا ، فقلت : يأميرَ المؤمنين ، الآن طاب الضراب ، فَتَلوامنّا رجلا ، قال : عزمتُ عليكَ يا أبا هُريرة إلا رميت سيفك ، فرمَيْنَه ولا أدرى أبن هو حتى الساعة ! وكان معه في الدار عمن بدافع عنه : عبدالله بن عمر وعبد الله بن سلام وعبد الله بن الأبير والحسن بن على وأبو هُرَيرة ومحمد بن حاطِب وزيدُ بن ثابت ومروان بن الخسكم ، في طائفة .

وعن مالك ، أن عُمَان لما قَتِل ، أُلْقِي على المرابلة الاثة أيام ، وفي ذلك يقول حسان بن البت رضي الله عنه :

من شره الموت صِرْفالامزاج به فليأت مأدُبةً في دار عُمَانا (١) ومنها:

ضحُوا بأشْمَطَ عنوان السجود يقطِّع الليل تسبيعا وقرآنا<sup>(٣)</sup> لتَسمنَ وشيكا في ديارهمُ الله أكْبَرُ ياثارات عمَّانا وفيه يقول أيضا:

ان تمس دار بنی عثمان موحشهٔ (۲) باب صریم و باب مورحش خرب (۱)

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۴۰۹، وفیه : «مأسدت» . (۲) الأشط : أبیض الشعر . (۴) الدیوان : «دار این أروی» . (٤) دیوانه ۲۲، وفیه : « و باب مخرق » ۰

فقد يصادف باغى الخير حاجته فيها ويأوى إليها الجود والحسب وقيل : إنه كتب وهو محصور إلى على بن أبى طالب كرم الله وجهه : أما بعد ، فقد بلغ السيل الزُّبَى ، وحاوز الحزام الطبيين (١) ، وطمع في من لأيدفع عن نفسه ، ولم يعجزك كلئيم ، ولم يبلفك كملب ، فأقبل إلى على أي أمر يلك أحبب :

فإن كنتُ مَا كُولاف كَن خيراً كُلِّ و إِلاًّ فأدركني ولنَّا أَمَرَاقِ (٢) ومثل هذا الببت قول الآخر:

فإن كنت مقتولاف كن أنت قاتلي فبعض منايا القوم أكرم من بعض وقال ابن عمر: أذنب عثمان دنبا عظما يوم التقى الجمعان بأحد ، فعفا الله عنه ، وأذنب فيكم ذنبا صفيرً، فقتلتموه .

وقال الحسن : سمعت عُمَان يقول: يأيها الفاس ، ما تنقمون على ، ومامن يوم إلا وأنتم تُقتَسمون فيه خيرا .

قال الحسن : شهدت منادیه بنادی : بأیها الناس ، اغدوا علی أعطیات مفدون ، فیأخذونها وافیة . بأیها الناس ، اغدوا علی أرزاق کی فیأخذونها وافیة ، أغدوا علی أ حسیت کم فیفدون ، فیأخذون الحلل . اغدوا علی السمن والعسل . أرزاق دارة ، وخیر کثیر .

ومن البين أن ما على وجه الأرض مؤمن يخاف مؤمنا إلا يوده وينصره ويألفه ، فلوصبر الأنصار على الأمر لو سمهم ما كانوا فيه من المطاء والرزق ، ولكنهم لم يصبروا ، فسلوا السيف فصار عن الكفار مفهودًا ، وعلى المسلمين مساولا إلى يوم القيامة (٢٠).

<sup>(</sup>١) الأطباء للخيل: موضع الأخلاف في الناقة.

<sup>(</sup>۲) البيت المزق العبدى، واسمه شأس ف نهار ، وانظر المؤتلف المختلف الا عدى ١٨٥٠. وكامل المبرد ١ : ١٧ . (٣) الاستيماب ١١ . ١٠

قلت : يراد بهذا الكلام في الإسلام ، و إلا فقد تزوج يمقوب عليه السلام بنتي خاله لابان بن بهر ازر وراحيل هي أمّ بوسف وأخيه بنيامين .

وعُمَانَ هُو ذُو النُّورَينَ ، وزَوْجِ الأَبنَتَينَ ، وصاحب الهُجْرِتين .

ولمّا دُفن دفن بثيابه فى دِمائه لم 'بَفَسْل ، ودُفن بالبَقيم ، وقيل : صلى عليه مَرْوان ، و نائلةُ وأمُّ البَنين زوجتاه ؛ وها اللّتان دَاَّتَاه فى خُفْرَته على الرّجال الّذين نَزَلُو افى قَبْره ، ولَحَدُو الله ، وغَيَّبُو اقبره .

وكانت قَتْلَهُه بالمدينة يومَ الجُّهُمة لمَّانَ عَشرة \_ أو سبع عَشرة \_ خلت من ذى الْحَجَة ، سنة خس و ثلاثين للهِجْرة ، وكانت ولايتُه اثنتَى عَشْرة سَنَة إلاّ اثنتَى عَشْرة كَيْلة .

وفي ذلك يقول أيمَن بن خُرَيم بن فالك الأسدى :

تَمَاقَدَ الذَّابِي عَمَانَ ضَاحِيةً فَأَى ذَبْح حرام وَ يُلَهُم ذَبِيُوا! (١) ضَحَّو ا بِعَمَانَ فِي الشَّهِرِ الحرامِ وَلَمَ \* يَخْشُو اعلى مَطْمِحِ السَّلَمَةِ الذي طَمِحُوا فَأَى سَنَةً كُنُهُر (٢) سَنَّ أُولُهُم \* وبابُ كَفَرَ على سُلطانهم فَتَحُوا ! فأَى سنّة كُنهُر (٢) سَنَّ أُولُهُم \* وبابُ كَفَرَ على سُلطانهم فَتَحُوا ! ماذا أرادوا أَضَلَ الله سَفَيَهُم بَهُم بَهُ الله الدّم الزاكي الذي سَفَحُوا إِنْ الذّي تَولُوا قَتْلَهُ سَفَيها الْهُوا أَمَّاماً وخُسْرانا وما رَبِحُوا إِنْ الذّي تَولُوا قَتْلَهُ سَفَها الْهُوا أَمَّاماً وخُسْرانا وما رَبِحُوا

## وقال بعضيم:

آهُ أَبِيكُ فَهِ اللَّهِ مَكَانِينَ لَقَدَ ذَهَبَ الخَيرُ إِلاَّ قَلْيَ الرَّ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الاستيماب ١٥٥١ وروايته: « ضحوا بمثمان في الشهر الحرام ضحي ٥.

<sup>(</sup>Y) Il missles: « mis in ».

<sup>(</sup>٣) الاستيماب ١٠٥٢ ونسبهما الى بمض بني تهشل.

<sup>(</sup> ١٣ \_ تمام المتون )

المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ، فقال كعب بن مالك : أخبر نا عن عثمان : أُقتِل ظالما فنقول بقوانا ، أو نَكِلُك عثمان : أُقتِل ظالما فنقول بقوانا ، أو نَكِلُك إلى الشَّبْهة ؟ فالمَجَب من يَقْيِذِنا وشَكِلُك ، وقد زَّعَت العربُ أنَّ عندَك علم ما أَختَلْفنا فيه ، فهاتِه نَمْرِفْه ، ثم قال:

فَكُفَّ يديهُ مُمْ أَعْلَقَ بَابَهُ وأَيقَنَ أَنَّ الله ليسَ بِفَا فِلْ (') وقال لمن في دارِهِ لا تُقاتِلُوا عَفَا الله عن كل امرى لم يُقاتِلِ فَكَيفُ رأيتَ الله صب عليهم السهداوة والبغضاء بعد التواصل فكيف رأيت الله صب عليهم السهداوة والبغضاء بعد التواصل وكيف رأيت الخير أدبر عنهم ووَلَى كإدبار العمام الجُوافِل ('')

فقال لهم على رضى الله عنه: لـكم عندى ثلاثةُ أشياء: استأثر عثمانُ فأساء الأثرة ، وجزعتم فأسأتُم الجزّع ، وعند الله ماتَختَكَفُون فيه إلى يوم القيامة . فقالوا: لا ترضى بهذا المرب، ولا تمذرنا به . فقال على رضى الله عنه : أترد على بين ظهرانى المسلمين بلانيّة صادقة ، ولا حجّة واضحة ! اخرجُوا عتى فلا تُجاوِرُوننى فى بلاً أنا فيه .

فَخَرجوا في يومهم حتى أتو امعاوية ، فقال : لسكم الكفاية والولاية . وأعقلى حسّان ألف دينار وكذب بن مالك ألف دينار ، وولّى النّمان بن بَدْيِر خْص ، ثُمّ نَقلَه إلى الكوفة بعدُ .

قال إسحاق بن عيمى : أعيذ عليًا بالله أن يكون قتل عثمان ، وأعيذُ عثمانَ بالله أن يكون عليًا قاتِله .

قلت: ذهب إلى معنى الحديث فى قوله صلى الله عليه و سلم: « أَشْذُ أَهُلَ النَّارِ عَدَابًا مِن قَتَل نَبيًّا ، أُو قَتَله نَبيً » .

<sup>(</sup>١) الاستيماب ١٠٥٠ ، وقال : ﴿ وَتَنْسَ لَحْسَانِ أَوْ لِلْوَالِدِ بِنَ عَقْبَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الاستيماب : « كادبار السعاب الموافل » .

قال ياقوت فى مُمْجم البلدان : وُجِد على خشبةٍ من خَشَب غُمدان لما هدمه عُمان مَكْتُو بُ برصاص مصبوب فى خشبة : « اسلم غمدان ، هادِ مُك مقتول » فهدمه عُمَانُ فَقُتِل (۱) .

وحُكى أنّه أَتَى به لمبداللك بن مروان بسكران ، فقال اه : ماشر بت ؟ فقال : ممدّقة كانت قريش تمافها فلها اُستَحلّت قتل عثمان حلّت فقال : فقال : مع من شر بت ؟ فقال :

شربتُ مع الشَّعر ا بَكأْسٍ رَوِيَّةٍ وأخرى مع الجُوْزاء لمَّا استَقَلَّتِ وقال له : فلم عرْ بَدْتَ ؟ فقال :

سَقَوْنَى وَقَالُوا : لَا تُمَنِّ وَلُو سَقَوْا جِبَالَ حُنينِ مَاسَقُوْنَى الْمُنْتِ وَقَالُ ابن عَبْدُونَ فِي رَائيتِه :

وخَضَّبَتْ شببَ عَثَانِ دماً وخَضَّبَ إلى الزبيرِ ولم تَسْتَحْي مِن مُحَر<sup>(٢)</sup>

\* \* \*

٩٤ – وقوله: وبذلتُ القطام:

ثلاثة آلاف وعبدا وقينة وضرب على بالحسام المسمم

يشير بذلك إلى قتلة على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وذلك أن عليًّا لما قاتل الخوارج بالنَّه, وان ، واستأصل جمهورهم ، ولم "ينجُ منهم إلا اليسير ،

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ٢ : ٣ . ٢ .

<sup>(</sup>٧) السامة ٠٠٠ .

انتدب له من بقاياهم عبد الرحمن بن ملحم ، و تعاقد الخوارج على قتل على بن أبي طالب ومعاوية و عمرو بن العاص رضى الله عنهم ، و حرج منهم ثلاثة نفر الذلك ، و دخل ابن ملحم الكوفة فاشترى اذلك (۱) سيفا ، وسقاه السم فيما زعموا حتى لفظه ، فقيل ذلك لعلي رضى الله عنه ، فأحضره ، فقال له : لم تسقى سيفك السم و قال: لعدوى و عدول . فحلى عنه ، وكان في خلال ذلك يأتى عليا فيسأله و يستحمله ، إلى أن وقعت عينه على قطام \_ وكانت جميلة رائعة \_ فأعجبته ، فخطها ، فقالت : لقد آليت ألا أتروج إلا على مهر لا أريد سواه ، فقال : ما هو ؟ فقالت : لقد آليت ألا أتروج إلا على مهر لا أريد ابن أبي طالب ، فقال : والله ما أتيت لا لا للفتك به ، ولا أقدمني هذا المصابى غير ذلك ؛ ولكن لم أيتك آثرت تزويجك ، فقالت : ليس إلا الدى قلت عير ذلك ؛ ولكن لم أيتك آثرت تزويجك ، فقالت : ليس إلا الدى قلت والله فقال : وما بُمْيتي منك ! إن أنا قتلت عليا أعلم أنى لم أفت ، فقالت : إن قتلته و نجوت ، فهو الذى أردت من تبليع شفاء نفسى ، و جهنتك العيش منى ، وإن قتكت ثما عند الله خير من الدنيا وما فيها ، فقال لها : لك ما شرطت ، وإن قتكلت ثما عند الله خير من الدنيا وما فيها ، فقال لها : لك ما شرطت ، م قال :

ثلاثة آلاف وعبد وقيئة وضرب على باللسام المستم (٢) فلا مهر أغلى من على وإن غلا ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم

فقالت: أرى من يشد ظهرك ، فبعثت إلى أبن عم لها يدعى وردان ابن مجالد ، فأجامها . ولقى ابن ملحم شبيب بن شجرة الأشجمي ، فقال له : يا شبيب ، هل لك في شرف الدنيا والآخرة ؟ فقال : وماهو ؟ قال : تساعدنى على قتل على بن أبى طالب ، فقال : تكلتْك أمك ! لقد جئت شيئا إدًا!

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط

<sup>(</sup>٢) الاستيماب ١١٣١ ، وفيه : «المصمم » ، وقبله هناك :

قَلِي أَرَ مَهْراً سَاقَهُ ذُو سَمَاحَةٍ كَمَهْرِ قَطَامٍ في فصيحٍ وَأَعْجَمٍ

كيف تقدر على ذلك ؟ قال : إنه رجل لاحرس له ، و بخرج إلى السجد منفردا فنتمكن منه ، وقد كمنّا له في السجد فنفقتله ، فإن نجو نا نجو نا ، وإن قتلنا فقد سعدنا بالذكر في الدنيا و بالجنة في الآخرة ؛ فقال : ويلك ا إن عليا ذو سابقة في الإصلام مع النجي صلى الله عليه وسلم ؛ والله ما تنشر نفسي لفقله ، فقال : ويلك ! إنّه حَكم الرّجال في دين الله ، وقتّل إخواننا الصّالحين ، فنقتله بمعض من قتل : فلا تشكّن في دينك . فأجابه ، وأقبلا حتى دخلا على قطام ، ومعي معتكفة في السحد الأعظم ، في قبة ضر بثما لنفسها ، فدعَت لها ، وأخذا سيفهما ، وحلسا قبالة السدة التي يخرج منها على وضر به أبن مُلجم على رأسه وقال : الصبح ، فبدره شبيب فضر به فأخطأه ، وضر به أبن مُلجَم على رأسه وقال : الحسم لله ياعلى ، لا يفو تنكم الكمبة ()

فشد الناس عليه من كل جانب فأخذوه، وهرب شبيب خارجاً من باب كندة ، فقال على شرضى الله عنه : فإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به ، وإن لم أمت فالأمر لى فى العفو أو القصاص .

واختلف أهل العلم بالأخبار: هل قتله في الصلاة ، أو قبل الدُّخول فيها ؟ وهل أستَخلف مَن أَنَم بهم الصّلاة ، أو هو أَنَم ا ؟ والأ كثر على أنّه استَخلف جمدة بن هبيرة ، فصلى بهم ثلك الصلاة .

وعن عَمَانَ بن صُهَيب أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لملّى : « مَن

<sup>(</sup>١) بعدها في ط: « قوله رضى الله عنه: « فزت » يحتمل أن يكون من قولهم: فاز الرجل ، إذا مان ، و يحتمل: من قولهم: فزت بالشهادة ، وأصل المفازة الهلاك ، وسميت المفازة بذلك على التفاؤل ، كما يقال للدين : سليم » .

أَشْقَى الْأُوَّالِينَ ؟ ﴾ قال: الذي عَقَر الداقة ، قال: ﴿ فَن أَشْقَى الْآخِرِينَ ؟ ﴾ قال: لا أُدرى قال: ﴿ الذي تَيضرِ بك على هذا (١) ﴾ \_ يعنى نافوخه \_ ﴿ فَيَخْضِبِ هَذَهِ ﴾ ، يعنى لحيتَه .

وكان على رضى الله عنه إذا رأى أبنَ ملجم قال :

أريدُ حياتَه ويريدُ قُتْلَى عَذَيرَكُ مِن خَلِيلِكُ مِن مُوادِ (٢٠)

وكان على رضى الله عنه كثيرا مايقول: ما يَمَنَع أشقاها أن يَخضِ هذه من هذا ـ ويشير إلى لحيته ورأسه ـ خضاب دم لاخضاب عِطْرٍ وعنبر.

وعن سُكَين بن عبد المزيز ، أنّه سمع أباه بقول : جاء أبن مُلجَم يستحمل عليًّا ، فحمَله ثمّ قال :

أريدُ حيانَهُ ويريدُ قَتْسلِي عذيريَ من خَلِيلِيَ من مُرادِ

أما إنَّ هذا قاتلي ؛ قيل : فما يمنعُك منه ؟ قال : إنَّه لم يَقْتُلْنَي بعد . وقال بكر بن حَاد يرثى عليًا بنَ أبي طالب رضي الله عنه :

وهـ زّ على العراقين لحية مُصيبتُها جلت على كل مسلم (ا) وقال سيأتيها من الله حادث يُخضِّبها أَشقَى البرية بالدّم في المراكبة بالدّم في البرية بالدّم في المراكبة بالدّم في المراكبة بالدّم في المراكبة بالدّم في المراكبة بالسّيف شَلّت يمينُه لشؤرم قطام عند ذاك أبن مُلجَم

فيا دره بالسيف شلب يمينه السورم فظام عند دار ابن معجم ا

واُ جتمع الأطبّاء لعلىّ رضى الله عنه ، وكان أبصَرَ هم بالطّب أُثَيرُ بنُ عمرو الدَّـكُونَى ، وكان صاحبَ كسرى يتطبّب له ـ وهو الذى تُنسَب إليه

<sup>(</sup>۱) د: « يضرب على هذا » . (۲) لعمرو بن معبد بكرب ؛ وانظر اللاكل ۱۳۸

<sup>(7)</sup> Kminal - 1911.

صَحراه أُثَير ()، قَاخَذَ أُثَير رئة شاة حارة ، فتدّبع عِرْقاً منها فاستخرَجه ، فأدخله في جِراحة على ، ثم نفخ المررق فأستَخرجه ، فإذا عليه بياض الدّماغ ، وإذا الضّر به قد وصلت إلى أمِّ رأسه ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، اعْهِد عهدك فإنّك ميت .

ولمَّا مات عليٌّ رضىَ الله عنه ، أحضر أبنُ مُلجم ، وجاء الناسُ بالنَّفُط والبوارِى ، وقُطِّمت بداه ورجلاه ، وكُحلت عيداه ، ثم قطع لسانُه ، ثمّ أحرق في قَوْصَرَّة .

وقيل إنَّه تُطِمت يداه ورجلاه ولم يتأوّه ، بل أخذ يتلو القرآن ، فلما أرادوا قطع لسانه ، أمتنع عن إخراجه ، فتَمبُوا فى ذلك ، فقيل له : قُطِمتْ يداك ورجلاك ولانألمَّت وما امتنعت ؛ فما هذا الامتناعُ عند قطع لسانك ! قال : لئلا يفوتني من قراءة القرآن شي وأناحي . فشَقُّوا شدْقه ، وأخرجوا لسانه بكلاب وقطعوه .

وكانت قِتلة على رضى الله عنه ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضانَ سنة أربمين من الهجرة ، عند صلاة الصّبح .

وقد اختُلف فى تاريخ قتلِه وسِنّه ، فقيل : لثلاث عشرة ليلة الجمة . وقيل : وعمرُه وقيل : لثمان عشرة . وقيل : وعمرُه سبع وخسون سنة . وقيل : ثمان وخسون سنة . وقيل : ثلاث وستّون ، وقيل : ثلاث وستّون ، وقيل : ثمان وخسون سنة أشهروستّة أيّام ـ وقيل : أربع وستّون وتسمة أشهروستّة أيّام ـ وقيل : أربعة عشر يوما .

واختُدَاف في مكان قبره ، قيل : في قَصْر الإمارة بالكوفة ، وقيل : في رحبة الكُوفة ، وقيل : في صندوق ، رحبة الكُوفة ، وقيل : في صندوق ، وأكثروا عليه من الكافور ، وحمِل على بعير يريدون به المدينة ، فلما كانوا

<sup>(</sup>١) حمراء أثير ، بالتصنير ، بالكوفة ، ذكره ياقوت وأورد المبر .

ببلاد طبِّيُّ أَناخُو اللبمير، ( فأخذته طبيء )، ودفنوه بأرضهم.

وقال المبرد عن محمد بن حبيب : أو ّل من حُولً من قبر إلى قبر على أبن ً أبي طالب رضى الله عنه .

وقالت عائشة لما بلفها قتله: لتصفع المرب ماشاءت بعده ، فليس لها من ينهاها .

وكانُ ابن مُلجَم قد قرأ القرآن على مُعاذ بن جبل \_ وكان من العتباد .

قيل إن عمر بن الخطاب في الله عنه كتب إلى عمر و بن الماص رضي الله عنه : أن قرّ ب الناس إلى دار عبد الرحمن بن ملجم ؟ ليملّم الناس القرآن والفقه . فوسّم مكان داره ، ثم كان من شيعة على ، وشهد مفه صِفْين ، ثم فعل بعد هذا كلّه ما فعله .

وعند الخوارج أنّ ابن ملحم من أفضل الأمة ، وكذلك النُصَيْرِيَّة بِمُطْمُونه . قال أبو محمد بن حزم : يقولون إن أبن مُلجم أفصل أهل الأرض ؛ لأنّه حَلَّص رُوحَ اللاهوت من ظلمة الجسد وكدره .

وعند الروافض أنه أشقى الحلق فى الآخرة ؛ وهو عند أهل السنة بمن نرجو له النار ، و بجوز أن الله تمالى يتجاوز عنه ، و حُكمه حكم قاتل عمّان والزّبير وطلحة وسميد بن جبير وعمار وخارجة والحسين ؛ فكل هؤلاء نبراً منهم و نبغضهم فى الله تمالى ، ونكل أمورهم إلى الله تمالى .

وفيه يقول عمران بن حطان:

يا ضربة من تقيي ما أراد بهسا إلا ليملغ من ذي المرش رضوانا (٢)

<sup>(</sup>۱\_۱) ساقط من ط

<sup>(</sup>٣) كامل المبرد ٣ : ١٦٩ ، وفي زيادات طبعة أوروبا : ه فلمبه الفقيه الطبرى فقال : =

وقال بكرين حماد:

قل لان ملجم والأقدار غالمة: قتلتَ أفضل مَنْ يَشَى عَلَ قَدْمٍ وأعلم الغاس بالإسلام ثم عما صيرُ الذي ومَوالاهُ وناصرُه وكان منه على رغم الحسود له وكان في الحرب سَيفًا ماضياذ كرًا ذَكرتُ قاتِلَه والدمع منحسارة إنى لأحسبه ماكان من بشر أشقى مُرَاد إذ عُدَّتْ قبائلها كما قر النَّاقة الأولى الَّتي جَلَّبتُ قد كان بخبر م أن سوف يخصها de sal lus sins al issomb لقوله في شقى فسل مجترما كَا ضريةً من تَقِيَّ ما أَرَادَ بها

ياضريةً من غدور صار ضاربها

إذا تفكرت فيه ظلت ألهنه

1... erlanin (1)

إنى لأذكره يوما فأحسِبُه أدنى البرية عند الله ميزانا

هدمت ويلك للإملام أركانا(١) وأول الناس إسلاما وإعانا سن الرسول لنما شرعا و تبيّانا أفتحت مناقبه نورا ورهانا مكان هارون من موسى بن عمرانا لَيْتًا إِذَا لَقِيَ الأَقْرَانُ أَقْرَانا فقلتُ سمِعانَ ربِّ المرش سمِعانا يَخِشِّي المُعادَ ولكن مُ كان شَيْطانا وأُخْسَرُ النَّاسِ عند الله مِيزانا على عُودَ بأرض الحجر خُسرانا ومسل النيسة أزمانا وأزمانا ولا سَمَّى قبرَ عمر أن من حطانا ونال مانالَه ظُلمًا وعُدُوانا: إلاّ ليَبلُغُ من ذي المرش رضواناً

سيا فرية من شدقي ما أراد بها إلا أيمدم من ذي المرش بنيانا إلى لأذكره يوماً فألهنه إيماً وألمن عمران بن حطانا وقال محمد بن أحمد الطبيب يرد على عمر أن بن حطان:

أشقى البرية عند الله إنسانا وألقن الكلب عمران بن حطانا

بل ضربة من غَوِي أورَدْته لَظَى فسوف يَلقَى بِهِ الرحمَنَ غُضْبافا كَانَه لَمْ يَرِد قصَدًا بِضَرْ بَيْهِ إِلاَ لَيَصلَى عَذَابَ الخُلْد مِيزانا وما أحسنَ قولَ أبن عبدونَ في قصيدته:

و أَيْهُمَا إِذْ فَدَتْ عَمْراً بَخَارِجَةِ فَدَتْ عَلَيًا بَمَن شَاءَتْ مِن البَشَرِ (١) وقال البُعتريّ :

ولا عَجَبُ الأُسْد إن ظَفِرت بها كلابُ الأعادى من فصيح و أعجَم (٢) فحر بة و حْشِيّ مَقتْ حزةَ الرَّدَى وموتُ عليَّ من حُسام ِ أَبْنِ مُلْجَمِ وقال مُحاره اليَمَنيّ يذكر الأربعة :

أُودَى على وعَمَانٌ بِمِخْلَمِهَا وَلَمْ يَقِيمِنَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمرُ وَلَا عُمرُ وَلَا عُمرُ وَلَا عُمرُ وَمِن أَرَادَ التَّاسَّى في مصيبت في فللورى برسول الله مَعْتَبَرُ

وما أحسنَ قولَ شيخ الشيوخ شرف الدين :

أدِرْ كأسَ خَمْرِكَ صرفاً ففي حياة اللهام حياة الهُؤادِ
ولا هَمَانَهَا تَكُنْ ثالثاً لِأَشْقَى عُودَ واشْقَى مُرادِ
وأنشَدَنى من لفظِه شيخُنا الحافظُ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد
الذهبي فقال:

إذا قرأ الحديث على شخص وأخلَى موضاً لوفاة مثلي فما جازى بإحسانٍ لأنّى أريدُ حياتَه ويربدُ قَتْـلَى ففيتُ عنه وجئتُه فأنشَدْتُه لنفسى:

خليلُكُ مالَه في ذا مُرادٌ فدُمْ كالشَّمس في عُلْما تَحَـلِّ

وقُصْدىأن تميشَمَدَى الليالى وأنك لا تمـل وأنت تمِـلى فأَمِجِبَه قولى :

• خليلُك ماله في ذا مراد \*

لأنه عمام البيت الذي ضمنه .

## . .

• ٥ - وقوله : وكتبت إلى عمر بن سمد أن جميم لحسين .

يشير بذلك إلى قتلة الحسين بن على رضى الله عنهما ، وذلك أنه لما أخذت البيمة ليزيد بن معاوية لم يُبايعه الحسين ، وكان أهل الكوفة كتبوا إلى الحسين يدعونه إلى الخروج زمن معاوية وهو يأبى ، فقدم قوم منهم إليه ، ثم غلب على رأيه ، فخرج ومعه من أهل المدينة تسعة عشر رجلا من نساء وصبيان ، وتبعه محمد بن الحنفية ، وأعلمه أن الخروج ليس برأى . فأبى الحسين ، فحبس محمد ولده ، وخرج من مكة متوجّها إلى العراق في عشر ذى الحجة ، سنة [ستين](١).

فَكَتَب يَزِيدُ إِلَى عُبَيد اللهِ بِن زياد : إِنْ حَسْيَنَا صَائَرٌ إِلَى الْكُوفَة ، وقد أَ بُقُلِيَ به زمانُك من بينِ الأُزْ مان ، وبلدك من بين البُلْدان ، وعِندها تُعنَى أُو تعود عبدا .

فندب له عبيد الله بن زياد وحمر [ بن سمد ] بن أبى وَقَاص ، فقاتلَهم ، فقاتلَهم ، فقال الحسين: ياعمر ، اختر م م في إحدى ثلاث : امّا تركتنى أرجم ، أوسَيَّرتنى إلى يزيد فأضع يدى في يده ، فيحكم في بمايرك ؛ فإن أبيت فسيِّر في إلى التُرك فأقاتلهم حتى أموت .

فأرسل(٢) عمر بذلك إلى ابن زياد ، فهم أن يسيّره إلى يزيد ، فقال شَير

ابن ذى الجوشن: لا أيها الأمير، إلا أن بنزل على حُكْمُكَ ، فأرسل إليه ، فقال الحسين: والله لا أفعل. وأبطأ عمر عن قتاله ؛ فأرسل إليه ابن زياد أن جمع بالمسين - قال الأحمى : معناه احبيثه ، وقال ابن الأعرابي : ضيّق عليه .

وجهِّز إليه شَمِرًا وقال: إنْ تَقدَّم عمرُ وقاتل و إلاَّ فاقتُله، وكن مكانه. فقاتلوه إلى أن أصابه سهم في حَفَكه ، فسَقَط عن فرسه ، فتزل إلى الحسين (۱) شمر بن ذي الجوشن ـ وقيل غيره ـ فاحتر رأسه. إنّا لله و إنّا إليه راجعون ا

و تُقتِل معه يوم عاشوراء إخوته بنو أبيه: جعفر وعَقِيل و محمد والمقبّاس الأكبر بنو على ، وابنه الأكبر على ، وهو غير على زين المابدين ، وابنه عبد الله بن الحسين ، وابن أخيه القاسم بن الحسن ، ومحمد بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ، وأخوه عون ، وعبد الله وعبد الرحمن ابنا مسلم بن عقيل رضى الله عنهم .

و حمل رأس الحسين إلى يزيد ، فوضعه فى طست ، وجعل بَدَكُت تَنَاياهُ بِقَضيبِ فى يده ، ويقول : إنّه كان حسَنَ الثَّفر ، فقال زيد بن أرقَم : ار فع قصيبَك ، فطاكما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بَلثُم موضعه ، فقال : إنّك شيخ قد خَر فْتَ ، فقام زيد يجر ثو به .

وعن محمد بن سوقة (٢) بن عبد الواحد القرشي ، قال : لمَّا أَتِي يزيدُ برأس الحسين ، تناوله بقضيب ، فكشف عن تُناياه ، فوالله ما البرَدُ بأبرد من تُناياه ، فوالله ما البرَدُ بأبرد من تُناياه ، ثمّ قال :

<sup>(</sup>١) م: « فنزل إليه شمر بن ذي الجوشن » .

<sup>(</sup>٢) ط: هسراقه »

ُنْفَلُقُ هَامًا مِن رَجَالُ أُعَرِّهُ عَلَيْنَا وَهُمْ كَانُوا أُعَنَّ وَأَظْلَمَا<sup>(1)</sup>

فَقَالَ رَجِلَ كَانَ عَنْدَهُ : يَا هَذَا ارْفَعَ قَصْدَبَكَ ، فَوَاللَّهُ لَرَبُمَا رَأَيْتُ شَفَّتَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مكانَه ، فَرَفَقَه مِتْذَمًّا مَفْصَها .

وفى ذلك يقول شرف الدين المبارك مستوفى إرابل ، من جملة قصيدة : أَتَجْدَدُ قَتْلَهُ وَتُرَاهُ إِنْمَا وقد أقبلته بالطّف شمرًا و تَقدرَع بالقصيب تُنتِيتَيْدِ أَرَاكَ أَنيتَهَا نكراء بكراً

وذكر ابن سمد: أنّ جَسده دُفِن حيث ُقتِل ، وأنّ رأسَه كَفَنه يزيد ، وأرسَلَه إلى المدينة ، فدفِن عند فاطمة رضي الله عنها .

قال شيخنا شمس الدين الذهبى: وعُلق الرأس على ما قيل - بدمشق الملائة أيّام ، ومكث الرأس في خزائن السّلاح حتى ولى سلمان ، فبعث له فجيء به ، وقد بقى عَظْما أبيّض ، فجعَله في سَفَط وطيبه وكفّنه ، ودفّنه في مَقابر السلمين ، فلمّا دخلت المسوِّدة نَبَشُوه وأَخَذُوه ، والله أعلم بمكانه الآن من ذلك الوقت .

وروى عن عمر بن عبد العزيز ، أنّه قال : لو كفتُ في قَتَلَة الحسين ، وأمرت بدُخول الجنّه لما فعلت ؛ حياء أن تقع عيني على محمد (٢).

لمَّا قَتِل قَالَت مَرَحَانَة ابنة عُمِيد الله من زياد: ياخبيث ، قاتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم (") لا يَرَى الجُمَّة أبدا.

وقال أعرابي \*: انظروا ابنَ دَعيُّها ، قَتَلَ ابنَ نَعيُّها .

<sup>(</sup>١) للحصين بن الحمام المرى ، ديوان الحماسه ١٩٩ ـ بشرح المرزوق .

<sup>(</sup> ٢ ) ط : « حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقع عيني على عينيه » .

<sup>(</sup>٣) م: « ياخبيث ، قتلت ابن بنت رسول الله »

وعن رأس الجالوت أنَّه قال : والله إنَّ بيني وبين داود سبمين أباً ، وإن اليهود لَتَلْقاني فتعقَّلمني ، وأنتم ليس بينكم وبين نبيًكم إلاَّ أب واحد ، وقتلتم ولدَه .

وقيل : إنّ الحسين رمى بدمه (١) نحوَ السماء ، وقال : أطلُب بدم ابن بنتِ نبيّك .

وكان قد توجّه نحوَ النُرَات، فقورضوا له ، وحالوا بينه و بين الماء . وأشار بذلك رجلُ من بنى أبانَ بن دارِم ، فقال الحسين رضى الله عنه : اللهم أظمئه ؛ فما لبث الأبانى إلا قليلاحتى رئى وإنه ليُؤتى بهُ مَ يُرَوِّى عدَّة ، فيشر به ، فإذا نزعه عن فيه قال: اسقونى فقد قَتلنى العطش ، فانقد بطنه كا نقداد البمير .

وقال الزّبير: قتلَه سنانُ بن أبى أُنَسِ النّجنيّ ، وأجهَزَ عليه خولّى بنُ يزيدً الأُصبَحى من حُمير، وقتل معه سبعة عشرَ شابًا . قال محمد بنُ الحنفيّة : كلّهم قد اُرتكضوا في رَحِم فاطمة .

وقیل: إنّ النبیّ صلی الله علیه و سلم رأی فی نومه كأن كلّْبا أبقَم و لَغَ فی دمه ؟ فلمّ قتِل الحسین ـ وكان شِمَر بنُ ذی الجُو شَن به وَضَح ـ ففسّرتْ رؤیاه . وقال أبو الأسوَد الدُوَ لیّ ـ و بر وی اغیره:

أيرجو ممشر قَتَلُوا حُدَيْناً شَفَاعَةَ جَدَّهُ يُومَ الحسابِ

عبدُ شمسٍ قد أَضَمَرَتْ لبني ها شم حَرْ با يشيبُ منه الوَليدُ فأ بن حَرْبِ للمُصطَفى، و ابن هند للصلي ، وللحُسَين يزيدُ وقال الخفاجيّ من أبيات:

يا أُمّة كفرت وفي أفواهها ال قُرْآنُ فيه ضَلالُهُا ورَشادُها أَعَلَى النارِ تُمانِفون بَـبّه وبسَيْفه نُصِيْبَ لَـكم أحقادُها

<sup>(</sup>۱) د: « رى يديه » . (۲) م ، ط: « أضعه » .

تلك الضَّمَائِنُ بِينَكُمْ بَدْرِيَّةٌ ۚ تُقِيلِ الْحَسِينُ وَمَاخَبَتُ أَحْمَادُهَا وقال أبو الحسين الجزّار:

رُزْءَ الْمُسِينِ فَلَيْتَ لَمْ يَعُد ويمودُ عَنْهُورًا مَذَكِّرُني وَلَيْتَ عَيْنا فيه قد كعلت عسرة لم تَخْلُ من رَمَد ويداً به لشماتة خُضبت مقطوعةً من زَندها بيدى يوم سبيلي حينَ أذكره الأ يدور الصّبر في خَلدى أمَّا وقد تُقِيلِ الحسينُ به فأبو الحسين أحقَّ بالكَّمَد

ولقد أحسن في البّيت الثالث والخامس كلّ الإحسان.

وقال أحد بن عيسي الهاشمي من ولد الواثق ، يَمتذر من الكحل في يوم عاشوراء:

أريق فيسسمه دمُ الْمُسَين لم أكتحل في صباح يوم. سودْتُ حتى بياضَ هَيْني إلا لِحُزْنِ وذاكَ أَنَّى

وقال عُمارة اليمني : غصبت أمّة إِرْثَ آل محمد

سَفَها ، وشأت غارة الشَّئان وغَدَتْ تخالف في الخلافة أهْلَيهَا وتَقَابِلِ البرهانِ بالبهتان ظهر النَّفاق وغارب المُدُّوانِ لم يقتنه حُكَامهم بركو بهم لم تَذْنَهَا لَمُمُ أَبُو سُفْيَانَ وقمودهم في رُتبة نبوية أخذوا بثَأْرِ الكَفْرِ في الإيمان حتى أضافوا بعدَ ذلك أنّهم فأتى زيادٌ في القبيح زيادةً تركت يزيد يزيدُ في الصُّفيان

وقيل لابن الجُوزيّ وهو على النبر: كيف يقال إنّ يزيد قَتَل الحسين وهو بدِمَشق، والحسين تُقتل بَكْربلاء من أرض المراق! فأنشد:

سَهُمْ أُصَابَ ورامِيه بذي سَلَمَ مَنْ بالمراق لقد أبعدتِ مَرْماك (١)

<sup>(</sup>١) للشريف الرضى ٢: ٩٣ ٥ .

وقد رئاه من المتقدِّمين والمتأخّرين خَلْقُ لا يَعلَمهم إلاَّ الله ، وخسوا فيه القصائد المشهورة ، فهم الموفّق الحكيم الممروف بالورّل ، خسّ الدريدية مرثية فيه ، والسّر اج الورّاق خسّ فيه قصيدتى أبى تمّام إحداها قوله :

أُصَّم بك الناعِي و إن كان أسمَعًا(1)

و الأخرى قوله :

أَيُّ القاوبِ عليكَ ليس تنصدعُ (٢)

وقال رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز اَلَحُنْمِلِيّ : اجتمعت بملحد المعرّة – يعنى أبا العلاء المَعرّى – فقال لى : (أسمعت فى مَراثِي الحسين بن على رضى الله عنهما مرثية تكتب ؟ ، فقلت : قد قال بعض فلاحى بلادناً أبياتا تعجز عنها شيوخ تَنوُخ ، فقال : ماهى ؟ قلت : قوله " :

رأسُ ابن بنت محمد ووصيّه للمسلمين على قَنساةٍ يُرفَعُ والمسلمون بنت محمد ووصيّه لا جازعٌ فيهم ولا مسترجعُ أيقظُت أجفاناً وكنت أنتها وأنَمْت عَيْنا لم تكن بك تَهُجْعُ مُ ماروضةٌ إِلا تَمْنَ أُنّها لك تُر بة ويُخَطُّ قُرْ بكموضِعُ فقال المَمِّرِيّ : ماسمتُ أرقَ من هذه .

\* • \*

٥١ - قوله: وتمثلت عندما بلغنى ما بلغنى من وقعة الحرة:
 ليت أشياخى ببَدْر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسَلْ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧٤٤ وبقينه :

<sup>\*</sup> وأَصْبَحَ مَثْنَى الْجُودِ بَعْدَكُ بَلْقَمَا \* (٢) ديوانه ٣٧١ ، وبقيته :

<sup>\*</sup> وأى دمع عليكم ليس يَمْتَنَهُ \* (٣-٣) ساقط من ط.

يشير بذلك إلى يزيد بن معاوبة وما فعله بأهل المدينة في وافعة كُورة ، وسبب ذلك أن أهل المدينة أخرَ جوا عثمان بن محمد بن أبي سُفيان ، عامل يزيد بن معاوية من المدينة ، وخلعوا يزيد ، وبا يعوا عبد الله بن حفظلة [ الفسيل ] ، وحاصروا بني أُميَّة ومن رأى رأْيهم من قريش ، وكانوا نحوا (المن ألف رجل ؛ حاصروهم (الله في دار مَرُوان . فكتب بنو أُميَّة كتابا إلى يزيد على يد حبيب بن كُرّه ، وهو : أمَّا بعد ، فإنّا حُصِر نا في دار مرُوان بن الحُمَّ ، ومنعنا من العد من قريش ، فياغو ثاه ! ياغو ثاه !

قال حبيب : فوصلت إلى يزيد ، فأدخلت عليه وهو َ على كرسيّ ، واضعُ رِجْكَيه في ماءُ في طست من وَجَع النّقرِ س ، فقرأه وقال :

لقد بدّلوا الحُلْمَ الذي مِن سَجِيّتي فبدّاتُ قومِي عَلَظَةً بِلَيانِ ثم بعث إلى عمر بن مَند، فأقرأه الكتاب، وأمره بالمسير إليهم، ففال: إنّما هي دماء قريش تُهراق بالصعيد، فلا أحبّ أن أتولى ذلك؛ يتولاها من هو أبعَد منها مِنى .

فبعث إلى مسلم بن عُقْبة \_ وهو شيخ كبير ضعيف \_ وخرج مُنادى يزيدَ بالهامى ؛ أن سيروا إلى الحُجاز . وبعث مع مسلم أُثنَى عشر أَلف رجل ، وخرج يزيد يُ يتصفّح الخيل و يُنشِد :

أَبلُغُ أَبا بَكُرِ إِذَا اللَّيلُ سَرَى وَهَبَطَ القوم على وَادِى القُرَى عَشْرُونَ أَلْهُ إِبِنَ كُولٍ وَفَتَى أَجَمْعَ سَكَرَانَ مِنَ القوم تَرى عَشْرُونَ أَلْهُ إِبِينَ كُولٍ وَفَتَى أَجَمْعَ سَكَرَانَ مِنَ القوم تَرى أَمْ جَمْعَ يَقْطَانَ نُفَى عَنْهُ الْكُرى يَاعِجبًا مِن ملحد يا عجبًا! \* مُخادع بالدّين يَقْفُو بالْفُرى \*

<sup>(</sup>۱) الجبوب: الأرض الفليظة ، وفي الأصول: هالحبوب » ، وما أثبته من تاريخ الطبرى ه : ۲۸۲ ( ) الجبوب : الأرض الفليظة ، وفي الأصول: هالحبوب » ، وما أثبته من تاريخ الطبرى

وجهّز الجيش، وقال لمسلم بن عُقْبة : أدعُ القوم ثلاثا، فإن هم أجابوك و إلا فقا تلهم؛ فإذا ظهرت فأبحها ثلاثاً بما فيها من مال أو زينة (١) أو سلاح أو طعام فهو للحند. فإذا مضت الثلاث فا كفَف عن الناس، وأنظر إلى على بن الحسين فا كفف عنه ، وأستوص به خيراً ، وأدن مجلسه ، فإنه لم يدخل في شيء مما دخلوا فيه . ولما بلغ الجيشُ المدينة ، خرج بنو أميّة بأثقالهم ؛ حتى لقوا مسلم بن عقبة بوادى القُرى ، وأتو المدينة من قبل الحرّة ، ولما أصبح نادى : يا أهل المدينة ، إن أمير المؤمنين يزعم أنهم الأصل ، ويقول : إنّى أكره هراقة ومائكم ، وإنى أو جلكم ثلاثا ، فين أرعوى ورحَع قبلنا منه ، وانصر فت دمائكم ، وإنى أو جلكم ثلاثا ، فين أرعوى ورحَع قبلنا منه ، وانصر فت عنكم ، وسرّت إلى هذا المُلْحِد الدى كان عكمة ، وإن أبيتم كذا عند أعذر فا إليكم .

ولمّا انقضت المدّة قال: أتُسالمون أم تُحاربون؟ قالوا: بل نُحارب، و وتقابل الوريقان ؛ فقُتِل عبد الله بن الفسيل وأخوه لأمّه محمد بن ثابت ابن قيس بن شمّاس، ومحمد بن عمرو بن حزم الأنصاري وجماعة من كبار الصّحابة وغيره.

وكان مسلم بن ُعَقَّبة ضميفا ؛ فكان يجلس على كرسى ويحمله الغلمان بين الصّفين يحرّض الناسَ على القتال ، إلى أن كلّ أهلُ المدينة ، وتَفَانَى لَكابرُهم ، وأباح مُسلمُ بن عقبة المدينة ثلاثا ، يَقتُلُون [الناس (٣)] رياحدون الأموال . ثمّ إنّه با يَع الناسُ ليزيد ، ومن تأبّى أو تَلكَّأ قتله (٣) .

ولمّا فرغ مسلمُ بنُ عقبة من أهل المدينة ، توجة إلى مكّة لفتال عبد الله بن الزّبير ، وخلف على المدينة رَوْح بن زِنْباع الجُلْذاميّ . فوصل مَـكة ، وحاصر أبن الزبير ، وأدركَتْه الوكاة فقال : اللّهم لم إلّى لم أعمل عملا صالحا قطّ بعد شهادة أن لا إله إلاّ الله وحدَه لاشريك له وأن محمدا عبدُه ورسولُه

<sup>(</sup>١) الطبرى . « أورقة » ، والرقة : الدراهم . (٢) من الطبرى .

<sup>(</sup>٣) انظر خبر الوقعة في تاريخ الطبرى ٥ : ٤٩١ ــ ٤٩١ .

أحب إلى من قتل أهل المدينة ، ولا أرجَى عندى فى الآخرة . ومات ، فكانت وقعة الحرّة بوم الأربعاء لليلتين بتيةا من ذى الحُجّة سنة ثلاث وستّين . وقال محمد بن أسلَم الأنصاري الساعدي يومَ الحُرّة :

إِن تَقْتَلُونَا يُومَ حَرَّةِ وَاقِيمٍ فَنَحَنُ عَلَى الْإِسَلَامِ أُولَ مِن قَتَلُ (١) وَ عَن تَرَكُنا كُمْ بَبَدْرٍ أَذِلَةً وَأَبْنَا بأسلابٍ لَنَا فَيَـكُم نَفَلُ فَإِن يَنج مِنّا عَائدُ البَيْتُ سَلّاً فَمَا نَالِنا مِنكُمْ وَإِن شَنَّنَا جَلَلُ فَإِن يَنج مِنّا عَائدُ البَيْتُ سَلّاً فَمَا نَالِنا مِنكُمْ وَإِن شَنَّنَا جَلَلُ البَيْتُ سَلّاً اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ البَيْتُ سَلّاً اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الْمُنْ الْمَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وكان يزيد قد كتب إلى أهل المدينة:

بسم الله الرَّحن الرَّحيم . أما بعد يا أهل المدينة ، فإنَّى أنظر تسكم حتى لانظرة ، ورفقت بكم حتى عجزتُ عنكم ، وحملةُ كم على رأسى ثمّ على عينى ثمّ على نحرى . وإنِّى والله إن وضفتُ كم تحت قدّى لأطأنه وطأةً أجملكم فيها أحاديث ترتَّل مع أحاديث عادٍ وثمود . ثمّ قال :

أَظَنَ الْحِلْمُ دَلُ عَلَى قَوْمِي وقد يُستَحَمَّلُ الرَّجلُ الْحَلَيُمُ (٢) ومارَسُوني فمد\_وجٌ على ومستقيمُ

وقيل : إنَّ هذا البيتين لماوية رضى الله عنه ، قالها متمثّلا بهما في بعض وقائمه (٢).

ولمَّا استَـكُمل يزيدُ ، حرَّض جنده ، وأركبهم بريّة الحجاز ؛ وكتب وَرقة الطيفة ، وأرسل بها رسولا إلى ابن الزبير مفردا ، ايسبق القوم ، وفيها من شعره :

اِسْتَهْدِ رَبُّكَ فِي السَّاءِ فَإِنَّنِي أَدْءُو إِلَيْكُ رَجَالُ عَكُ وَأَشْمَرُ (٣)

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ٣ : ٣٦٣ ، وحرة واقم ، إحدى حرتى المدينة .

<sup>(</sup>٧) الصواب أن الشعر اقيس بن زهير العبسى من مقطوعة لهفي ديوان الحماسة ١ : ٣٩٧

<sup>(</sup>٣) المسمودى ٣: ٧٩ ، وفيه «ا دعو إلهك في السهاء فإنني » .

ورجال كَلْبِ والسَّكُون وخَمَّهَا وجُذَام تقدمها كَمَائَبُ حَمْيَرٍ عَلَيْهِ النَّجَاةَ أَبَا خُبِيبٍ مَهُمُ فَاحْتَلُ لِفَسِكَ قَبِلَ بَأْ تِي عَسَكْرِي

وبالغ أبو بكر الخوارز مي فيماكتب به إلى جماعة الشّيعة بنيْسابُور ، لمّا قصدهم واليها محمد بنُ إبراهيم ، من جملة رسالة مطوّلة . قال أمير المؤمنين ويعسوب الدين عليه السلام: المحن إلى شيعَتنا أسرَع من الماء إلى الحُدُور (١) هذه مَقالَة أسّسَت على الحن ، وولد أهلها في طالع الهرزاهز والفتن ، فياة أهلها نَفَص (٢) ، وقلوبُهم حَشُوهُ ها غَصَص ، والأيّام علمهم متحاملة ، والدنيا عنهم مائلة ، وإذ كنّا شيعة أختنا في بعض الفرائض والسّنَن ، ونتبع آثار هم في كلّ المحن .

عُصِدَتُ سيِّدتُنا فاطه صلوات الله عليها ميراتُ أبيها صلوات الله وسلامه عليه يوم السقيفة ؛ وأخر أمير المؤمنين رضى الله عنه عن الخلافة ، وشم الحسن رضى الله عنه سرًا ، و قتل أخوه كرم الله وجهه جَهْرا ، وصُلِب زَيْد بنُ على بالكُناسة ، وقطع رأسُ بحيى بن زيْد في المركة ، وصُلِب زَيْد بنُ على بالكُناسة ، وقطع رأسُ بحيى بن زيْد في المركة ، وقتل أبناه محد وإبراهيم على يد عيسى بن موسى المعبّاسي ، ومات موسى ابنُ جعفر في حَبْس هارون الرَّشيد ، وسُم على بن موسى على يد المأمون ، وهُزم إدريس بفخ (على حتى وقع إلى الأندلس فريدا ، ومات عيسى بن زيْد طريدا شَر يدا ، و قتل بحيى بن عبد الله بعد الأمان والأيمان ، وبعد تأكيد المنهود والصَّان ؛ هذا غيرُ فعل يعقوب بن الليث بعلوية طَبَرسْتان ، وغير ماصفه قتل محد بن زيْدوالحُسن بن القاسم الدّاعي على أيدي آل ساسان ، وغير ماصفه أبو السّاج في علوية المدينة ؛ حملهم بلا غطاء ولا وطاء ، من الحِجاز إلى سامرًا . وهذا بعد قتل قتيبة بن مُسلم الباهليّ لا بن عَر بن على حين أخذه بأبويه ، وهذا بعد قتل قتيبة بن مُسلم الباهليّ لا بن عَر بن على حين أخذه بأبويه ،

<sup>(</sup>١) الحدور : المكان ينجدر منه ﴿ ٢) النفس : كدر العيش .

<sup>(</sup>٣) فخ : واد بمسكة .

وقد ستر نفسه ، ووارَى شخصه ، يصانع حياته ، ويدافع وفاته ، ولا كما ققله الحسين بن أسماعيل المصعبي بيحبي بن عمر الزّيدي (() خاصة ، ومافعله مزاحم ابن خافان بعلو به السكوفة كافة ؛ وحَسْبُكم أن ليس في بَيْضة الإسلام بلد إلاّ وفيها لفنيل طالبي تربه () ، تشارَك في قتلهم الأموى والعبّاسي ، وأطبق عليهم العدناني والقَحْطاني .

فليس حيّ من الأحياء نعرفه من ذي عان ولا بَكْرٍ ولا مُضَرِ إلاّ وهُمْ شُركا؛ في دِمائهمُ كَا تَشَارِكَ أَيْسَارَ عَلَى جَزَرَ وهذا البيت الذي أستشهد به يزيد في وَقْعَة الحَرّة ، وهو:

\* لَيْتَ أَشْيَاخِي بَبِدْرِ شَهِدُوا \* قائله عبدُ الله بنُ الزِّبَعْ ي

\* \* \*

٥٢ ـ وقوله : ورجمتُ الـكمبة ، وصلبتُ العائد على الثُّنيّة .

يشير بذلك إلى واقعة عبد الله بن الزبير رضى الله عنه ؛ وذلك أنّه كان فارس قريش فى زمانه ، 'بويع بالخلافة سنة أربع وستّين ، وحَـكَم الحُجاز والميرَن ومصر والعراق وخُراسان وأكثر الشام ، فضاق عطن عبد الملك ابن مروان منه ، فجاء الحجّاج إليه ؛ وقال : رأيت فى نومى كأنّني علقت عبد الله بن الزبير وسلخته ؛ فقال: اخرج إليه ، فأنت له .

فحرج الحجّاج إلى مكّة فيمن معه من العسكر ، فأحاطَ بها ، ونَصَب المَنْجَنِيق على أبى تُعَبِيسٍ . وكان أبنُ الزبير قد نَصَب فُسُطاطا عندَ البيت فاحترَق ، فطارت منه شرارة فاحترق البيت ، واحترق قرْ نا الـكمبش الّذي فُدى به إسماعيل ، ثم إنه جَد د عمارة البيت .

<sup>(</sup>١) في الأصول: « الزائدي » ، وما أثيته من الرسائل .

<sup>(</sup>٢) الرسائل: « ترة » .

ولما نصب الحيقاج المنعنيق رمى به الكفية على ابن الزبير وعلى من معه فى المسجد، وجعل ابن الزبير على الحجر الأسود بيضة تردّ عنه، ودام الحصار ستة أشهر وسبع عشرة ليلة.

ولما كان قبل قتله بعشرة أيام دخل على أمه وهي شاكية ، فقال له ا ا كيف تجدينَكِ يا أماه ؟ قالت : ما أجدنى إلا شاكية ، فقال لها : إن في الموت لراحة ، قالت : لعلك تمنّيتَه لى ! ما أحب أن أموت حتى آتي على أحد طَرَفَيْك ، إما قُتِلتَ فاحتسبتُك ، وإمّا ظفرت بعدو "ك فَقرّت عَيْني ؛ قال عُرْوة : فالتَفت إلى وضَحِك .

ولماكان فى اليوم الذى قتل فيه دخل عليها فى المسجد، فقالت: يا ُننى ، لا تقبلن منهم خُطَةً تخاف فيها على نفسك الذّل مخافة القتل ؛ فوالله لَضَرْبة بالسّيف فى عزّ خيرٌ من ضربة بالسّوط فى مَدَلَة، فقال لها: إنّما أخاف المُثلَة، قالت: يابنى ، إنّ الشاة لا يَضُرُها ساخُها بعد الذّبخ.

فخرج وقد جُمِل له مِصراعٌ عند الكمبة \_ وكان تحته \_ فأتاه رجل من قريش فقال : ألا نفتح لك باب الكمبة فتدخلها ؟ فقال عبد الله : من كلشىء تحفظ أخاك إلا من نفسه ، والله لو وَجَدوكم تحت أستار الكمبة لقتلوكم . وهل حرمة المسجد إلا كحرمة الببت! ثم قال :

واست عبقاع الحياة بنبة

ولامُرتقِ من خشيةِ الموتِ سُأَمَا(١)

ثمّ شدّ عليه أصحاب الحجّاج ، فقال : أين أهل مصر ؟ فقالوا : هم هؤلاء من هذا الباب ، فقال لأصحابه : اكسروا أغاد سيوفكم ولا تميلوا عنى ؛ فإتى

<sup>(</sup>١) لابن حمام المرى من المفضلية ١٢

فى الرَّعيل الأُوّل ، كَفَمَلُوا . ثُمَّ خَمَلَ عليهم وحملوا معه ، وكان يضرب بسيفين فَلَحِق رَجَلا فَقَطَع يَدَه . وانهزموا ، فجمل يضربهم حتى أخرجهم من المسجد ، فجمل رجلٌ أسود يستُبه ، فقال : إصْبِرْ يا بن حام ؛ ثم حمل عليه فصرعه . ثم دخل عليه أهل حمِصَ من باب بنى شيبة ، فشدّ عليهم ، وجمل يرتجز ويقول :

لوكان قِرْنِي واحِدًا كَفَيْتُهُ أُورِدْتُهُ المُوتَ وقد رَكِبْتُهُ (١)

إلى أن أخرجهم من المسجد ، ثم تدخل عليه أهلُ الأرْدُن من باب آخرَ فجعل يَضرِبهم بسَيْفه حتى أخرجهم من المسجد ، وهو يقول :

لا عبد لى بفارة مثل السَّيْلُ لا ينْجلي قَتَامُها حتى اللَّيْلُ فَأَقْبَلُ عليه عَيْنِيه ، فَنكِّس رأسَه فَأُقْبَلُ عليه حجر من ناحية الصَفا، فأصابه بين عيْنيه ، فنكِّس رأسَه وهو يقول:

وأَـُنا على الأعقابِ تَدْمَى كُلُومُها

واكنْ على أُقدامِنا تَقَطُرُ الدَّمَا(٢)

ثُمَّ أَجَمْمُ وَاعليه ، فَلَمْ يَزَالُوا يَضَرِبُونَهُ حَتَى قَتَلُوه ؛ وَلَمَّا تُقِلَ كَبَرَ أَهُلَّ الشَّام ، فقال عبدُ اللهِ بن عمر : المسكبِّرُون عليه يومَ وُلِد ، خيرٌ من المسكبِّرين عليه يوم وُلِد ، خيرٌ من المسكبِّرين عليه يوم وُتِل .

قلت: لأنه لمـا قدم المهاجرون المدنية أقاموا مُدّةً لا يُولد لهم ، فقالوا: سحَر تُنا اليهود ، حتَّى كثرت المقالة فى ذلك ، فلما وُ لِد عبدُ الله بنُ الرّ بير بعد الهِجْرة بالمدينة كبّر المسلمون تكبيرةً واحدة حتى ارتجّت المدينة .

و ُقتِل معه مائتان وأربعون رجلا ، منهم مَنْ سال دمه في جَوْف الكمبة

<sup>(</sup>۱) لدوید بن زید ، و انظر طبقات الشعراء لابن سلام ، ۲۸ ، والروایة هناك : لُو ْ كَانْ للدّهر بِسلَّى أَبليْتُه أُوكان قِرْنِي وَاحدًا كَيْفَيتُهُ (۲) للحصين بن حمام ، ديوان الحماسة ــ بشرح التبريزي ۱ : ۱۹۲ .

وأَخَذَه الحِجّاج وصَلَبه منكّسًا ؛ وآلى الحجّاج أنّه ما أينز له حتى تنشفّع فيه أمّه ؛ فلم تَفْعل، فبقى مصلوبا على الثنيّة سنة ، فمرتأمّه بعد سنة تحت جذعه ، فقالت : أما آن لهذا الراكب هذه المَطيَّة أن يترجَّل! فيقال: إنّه قبل للحجّاج : إن هذا الحكلام شفاعَة فيه ؛ فأنزله .

وقيل: بن رحل عروةُ بنُ الزّبير إلى عبد الملك بن مَروان ، وسأله إنزاله عن الخُشية ؛ فأذن له .

ولمّا 'بشرت أمّه بذلك ؛ قال أبن أبى مُلَيْكة : فدعت بمَرْ تَكُوْ '' وشَبّ عانى ؛ وأمرتنى بفسله ، فكنّا لا نتناوَل عضوا إلاّ جاء معنا ؛ فكنّا تفسل العضو ونضعه فى أكفانه ، و تتناوَل العضو الّذى يليه فنغسله و نضعه فى أكفانه حتى فرغنا منه . ثم قامت فصلّت عليه ، وما أتى عليها بعد ذلك جمة حتى ماتت رضى الله عنها ، وكانت تقول : اللهم لاتُمدني حتى تُقرّ عينى بجُنّته .

وقيل : إنّه لمّا جيء به إليها وضفتْه في حِجْرها ، فعاضت ، وَدَرّ ثَدْيُها . فقالت : حنّتْ عليه مَو اضِمُه ، ودّرّت عليه مراضمُه .

وكانت قِتلتْه سنةَ ثلاثٍ وسبعين للهجْرة.

وقيل: إِنَّ أُمَّه صَلَّت عليه وحملته إلى المدينة ، فدفنتُه فى المدينة فى دار صفيَّة بنت حُيَى ؛ ثمّ زيدت دار صفيَّة فى المسجد ، فهو مدفون مع النبيّ صلى الله عليه وسلم ومع أبى بكر وعمرَ رضى الله عنهم .

وكان كشير الصلاة ، كشير الصّيام، شديدالبأس ، كريم الجُدّات والأمهات والخالات .

قَالَ مَالَكَ : إِنْ ابن الزُّ ببر كَانَ أَفْضَلَ مِن مَرْوان ، وَكَانَ أُولَى بِالْأُمْرِ مِنهُ وَمِن أَبِيه .

<sup>(</sup>١) المرتك ، كلمة فارسية ، وهو دواء مجنف ، وانظار المعرب وحواشيه ٣١٧ .

وقال على بن زيد الجدءانى : إلا أنه كان فيه خلال لا تَصلُح مع الخلافة ، لأنه كان بخيلا ، ضيق العطن ، سيّى الخلق حسودا ، أخرج محدداً بن الحنفيّة ، ونفى عبد الله بن العبّاس إلى الطائف ، وكان يستّى حامة المسجد لملازمته له .

وقال عمرو بن دينار : كان أ بنُ الزَّبير يصلِّى فى الْحِمْر وحجَر المنجنبقِ يُصيب طَرَف ثوبِه ، فما يلتفِت إليه .

قال أبن اسحاق : ما رأيت أحدا أعظم سجدةً بين عينيه من أبن الزبير .

وقيل: إنّه جاءته شُرْفة من شُرَف المسجد، فوقمتْ على رأسه فصرَ عَنْه وهو ينمثّل:

أسماد يا أسماد لاتبكيني لم يَبْق إلا حَسَبِي ودِبني \* وصادِم لاثنت به يميني \*

وهو أوّل مولود وُلِد بالدينة في الإسلام ، وأمّه ذات النّطاقَين أسماءِ بنتُ أبى بكر الصدِّيقَ رضى الله عنه ، وخالتُه عائشةُ أمّ المؤمنين ، رضى الله عنهم أجمعين .

وكان يلقّب بالمائذ \_ يمنى أنّه عاذ بالبّيت ، وأستجار به ، ولهذا قال محمّد ابن كشير يخاطبُه ؛ لمـــاً حبس محمد بنَ الحنفيّة في سجن عار م :

تُحَبِّر من لاقيت أنك عائذ

بل العائذ المحبوسُ في بطنِ عارِم (١) ومَن يَلْقَ هذا الشيخ ِبالنَّدْيْفِ مِن مِنَى

من النَّاس يَعلَمُ أنَّه غيرُ ظـالِم

<sup>(</sup>١) معجم البلدان : ٩٠ ، قال : ﴿ وَلا أَعْرَفَ مُوضَعُهُ وَأَطُّنَهُ بِالطَّائِفِ » .

## 

وفَكَّاكُ أَخْلالٍ وقافى مَفارِم

أَبِّي فَهُوَ لَا يُشْرِى هُدَّى بِضَلَالَةً وَلَا يَتَّقَى فَي اللهِ لَوْمَةَ لَا مُم

قلت: هؤلاء أدباء المرب؛ هم الأدباء ، وكتابهم هم الكتاب الأرباء ، قد تفر دوا بهذه الطريقة المربقة ، واستظلوا هذه الفصون الوريقة ، وأستباحوا حيى هذه الرياض الأنيقة ، ووصلوا من مجازات هذه الصناعة إلى الحقيقة ، وآووا الممانى الغريبة ، وانتاشوا الألفاظ المريقة ، وجلسوا من الآداب على فرُشها الوَثيرة، وتَمسَكوا بعُراها الوَثيقة. ألا ترى إلى أبن زيدون من قوله: « وما أرانى إلا لو أمرت بالشّعود لآدم فأبيتُ واستكبرتُ . . » إلى آخر هذا الفصل ، كيف سرد الذّنوب الـكائنة في الزمان ، والوقائع المتشابهة ؛ من المنا يب كل نقيصة وما آخاها ، وكل مصيبة وما والاها ، حتى أطرب الأسماع ، وسلّم يتةرده الإجماع .

وهكذا فمل الوزير الكاتب أبو بكر بن معيد بن القبطريَّة البطليوسيّ في رقمةٍ كتبها إلى الوزير أبي الحسين بن سراج:

ولولا عوائقُ الزّمان لطِرْتُ إليه بِحَناح ، أو لا مُنَطَيْتُ أعناق الرِّياح ، ولاستبطأت السَّلاهيب ، وأستَهُ يَحَنْت الجُرْد اليهابيب ، ولم أرْض بالذى يَنفُخ في البرى ، وأستَهْ عَنْت بريد الشّرى بالليل خيل بربرا ، ولا رتحات الكوكب ، وحملتُ إليك قلباً كقلب العقرب ، ولا تتخذت المجرّة سبيلا ، وسُهيلا دليلا ، ولقدت البدر المنير ، وركبتُ الشّهْرَى العَبُور ، وتَتَرَسْت بالثّريا ، وطعنت بالسّياك ؛ هذا لو أردت البرّ ، ومُقاساة السّهل منه والوَعْر . ولا تَخذت السّمكة سفينة ، وأقبتُ لها من النعائم ألواحا ، وعُطارد مَلاحا ،

وشر عتها بالفيوم ، وسترتُها بالنّجوم ، وجدّفتُ بالنَرْقَدَين ، وحماتُ من آمالى فيها من كلّ زَوْجين أننَين، واعتصمت بالقو ة والحوثل، وخالفتُ كلّ من سَبَق عليه القَوْل ، واستعذتُ من شيطانِ الكسل وهو رَجيم ، وقلت : ﴿ بسم الله مجراها ومرساها إِنّ رَبّى لففور رحيم ﴾ .

ومن رسالة لأبى عاص أحمد بن عبد الملك بن شهيد ، قال: فأومأت إلى الجوزاء بكلِّي أَنْ تَأْمَلَى ، وقلت : المجرّة في عينى ألم أَنْ أَتَّخْذَه وكيلا() . أن تَحْدَدُه وكيلا() .

泰 泰 泰

٥٣ ـــ وقوله: لـكانَ فيما جرَى على ما يَحتمِل أَن يسمَّى تَـكالا، و يُدعَى ولو على المَجاز عِقا با .

وحسنبك من حادث بامريء ترى حاسديه له راحينا يريد بذلك أنه لوكنت أتيت بهذه الذنوب التي عدد تها؛ من تكثير إبليس على آدم وعدم السّجود ، وكنت مثل أبن نوح ، ولم أركب معه في السّفينة وقلت ماقاله ، وكنت مثل فرعون الّذي كفر و بني صر حا ليطلع فيه إلى اله موسى ، وكنت مثل الّذين عَكفوا على المجل ، فكفروا بعد الإيمان بموسى، ومثل الذين اعتدوا في السّبت من بني إسر اليل ، وكنت مثل الذين خالفوا طالوت من بني إسرائيل ، وشربوا من النهر الذي تهاهم عنه ، وكنت كفدار في ثمود الذي عقر الناقة ، وكنت كأبر هذ بن الصّباح صاحب كفدار في ثمود الذي عقر الناقة ، وكنت من جلة قريش الدين تعاقدوا على الفيل الذي قاده لحرب (٢) الكعبة ، وكنت من جلة قريش الدين تعاقدوا على مهاجرة بني هاشم وبني عبد مناف ، ومنعهم من نسكاحهم ، وبعمه مها من شكاحهم ، وبعمه وشرائهم ، وكتبوا صحيفة بذلك ، وعلّهوها في الحكمية ، وأقام رسول الله

<sup>. «</sup> X.K. » (1)

صلى الله عليه و سلم هو وأهلُه في الشُّعب محصورين سنتين أو ثلاث ، وكنتُ مَّن تأوَّل في بيمه العقبة ، وكنتُ تمن نَفَرَ إلى العِير بَبُدْر ، وكنتُ كابن أبيّ رأس للمنافقين الذي انخزل بثلثُ الناسِ يومَ أُحُد ، وكنت تمن تخلّف عن صلاة العَصْر في بني قُرَيظَة ، وكنتُ تمّن جَاء بالإنْك على عائشةً رضى الله عنها ، وكينتُ مَّن أنف من إمارة أسامةً بن زيد ، وقد جَمَّزه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في سَريَّة فيها مثل أبي بكر وعمر ، وكنتُ مَّن قال: إِنَّمَا كَانَتَ بِيمَةُ أَبِي بَكَرِ فَلَدَة ، وكَنْتُ مثل الذي قال : « وَرَوَّ بْتُ رُمْجِي من كَتِيبةِ خالد» ، وكنتُ مِثلَ أبي لؤلؤة الذي مَرْق الأديم الذي باركت بدُالله عليه ، وقتل عمرَ بن الخطاب، وك.نتُ تمن ضَحَّى بالأشمط الذي عنوانُ السَّجود به ، فَمَتَّل عُمَانَ بنَ عَمَّان ، وكنتُ مثل ابن ملجم قاتل على بن أبي طالب رضى الله عنه ، وكنتُ مثل عبيد الله بن زياد إذ كتب إلى عمر ابن سمدأن جَمْج ع بالحسين، وكنتُ مثلَ يزيد، وقد جرى بالخُرَّة ماجرى، وتَمثَّل بذلك البيت، وكنت مثل الحجاج الذي هدم الكممة بالمنجنيق، وصلب عبد الله بنَ الزُّبير المائذَ بالبيت . . . لـكان في الذي جرى عليَّ مافيه جزالًا وكيفاية ، وكان نَـكالاً وعِمَّاباً ولو على الحجاز .

وقد اختصر هذه الأشياء للمدودة ، وآلذنوب للذكورة ، وزاد عليها كلَّ مايمكن زيادتُه أبو الطيِّب المتنبِّي ، واختصَرَ هذا ومابعدَه في بيتٍ واحد ، وهو :

و إِن كَانَ ذَنبِي كُلَّ ذَنْبٍ فَإِنّه عَمَا الذَّنْبَ كُلُّ الْمَدْوِ مِن جَاء تَا ثُبَالًا وَ وَقَالُ أَن الْمَتْزِ :رُبُّ ذَنْبِ مَقْدَارُ الْمُقُوبَةُ عَلَيْهِ إِغْلَامِ اللّذَنبِ به ، ولا يُجاوِز به حدّ الارتياع إلى الإيقاع .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱:۱۱

#### وأما قوله:

### • وحَدُّبُكُ من حادث بامرىء \* البيت

فَهُوَ لِلْمُثْنِيِّ . وقال في مثل هذا أبنُ عُنَين :

ضَنيتُ به حتى رثتُ لى عَواذلى ورَقَّ لِمَا أَلْقَى العدو المناصِب وماكنتُ ممّن تِستكين لحادث ولكن سلطان الهَوَى لايُفالَبُ وقال أبو تمام:

وحَسْبُكَ حسرةً لكَ مِن صديق يكون زمامُه بيَدَى عَــــــــُو اللهِ وقال أبو الطيِّب:

كَنْ بِكَ داء أَن تَرى الموتَ شافِياً وحَسْبُ الأما أَن يكن أَمانياً (٢) (") ونقلتُ من خَطِّ السِّراجِ الوَرَّاقِ يذُمَّ عبدَه:

مقلَون الأخلاق حرْ باوَاتُها(١) و وَوادُه عِمَّاز منه القارُ ويسيء آدابا عليَّ ودَأْبِيَ الْ إغضاء عنه ، ودأبهُ الإصرارُ وله ذكاء إياس في حاحاته وإذا قضا لي حاحة فحمارً ورقادُ أهـل الـكمُهْف دونَ رُقادِه ماجَنَ ليلُ أو أضاء نَهـارُ وله فُصُ وِلْ مَالْأَقْمَارِ الدُّجَى ممده ولا متحدَّثين سِرارُ ومُسائلٌ: من ذا؟ وما هـذا الّذي تحت الفطاء؟ ودار من ذي الدّارُ؟ ودخولُه بين اللذَين تَضاربا والحكم بينهما وذا مدرارُ يمتازُ بين القـــوم أو يمتارُ

ومسيره لذوى الفضول اسله

<sup>(</sup>Y) englis 3: 1 A Y (1) egglis PT3

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى الآخر ساقط من ط.

<sup>(</sup>٤) جم حرباء : يريد أن أخلاقه متلونة تلون الحرباء .

ومفيبُه عنى وإن ساءلتُه فَجوابُه لى ضَجرةٌ ونِفارُ وَلَهُ لَى ضَجرةٌ ونِفارُ وَلَكُمُ أَقُولُ ولا تَفيد مَقَالَتِي زَنْهارُ من حَرَكاتِهِ زِنهارُ!

海 柒 樂

٥٤ - قوله: فكيف ولا ذنب إلا تعيمة أهداها كأشح ،
 ونبأ جاء به فاسق .

ريد بذلك: فكيف يصدُر في حقّى منك هذا كلَّه من الذلّ والإبعاد والجفاء والإقصاء والفَضَب والإعراض والصّد ، ولا ذنب لى بعد هذا كله إلا نميمة أهداها كاشح ـ والـكاشح الذي يُضمِر لك العداوة ـ ونبأ أتاك به فاسق ، وقد قال الله تعالى : ﴿ إِنْ جَاهِكُم وَاسِقٌ بَذَبَإِ فَتَمَيّنُوا أَنْ تَصِيبُوا قَوْمًا بَحَهَا أَهُ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُم نادِمِين ﴾ (١) ، وقد قرى م : «فتثبتوا» بالثاء ثالثة الحروف ، وأيضا بالناء المثلثة ، و بالباء الموحدة ، و التاء ثالثة أيضا .

اغتاب الأعش رجل من أصحابه ، فطلع الرّجل فقمه ذلك ، فقال بعض أصحابه : أعلمه عا قلت حتى لا تكون غيبة ، فقال الأعش : اسكت أنت حتى لا تكون غيبة !

وفي المثل: أنم من الصُّبح، وأنم من جُلجل، كقول الشاعر: فإنكم يابني جُناب وجَدْتُما كَنْ دَبَّ يَسْتَخْفِي وفي المنتي بُلجلُ (٢) وأنم من زُجاجةٍ على مافيها، وأنم من ذُكاء، وأنم من جَوْزَق جُوالتي. وقال الخفاجي:

أَمَّا الوُسْاة فقد أصابوا عندكُ \* سُوقًا ينفِّق كُل قدولٍ كَاذبِ (٣)

<sup>(</sup>۱) الحجرات ٦ (٢) لأوس بن حجر ، ديوانه ٧٧ .

<sup>1 &</sup>amp; wiges ( ")

فَلَاَّتُمُ عَنْ صَائِرٍ ، ورقَ لَهُ تُمُ عَنْ سَاهِمٍ ، وزهِدْ تَمُ فَى راغبِ وَأُقَلَّ مَا حَكُمُ المَالِلُ عَلَيْكُمُ سُوءَ القِلَى وسماعُ قول المائب

وقد وضع الحريريُّ به ص مقاماته \_ وهي الثامنة عشر \_ في النميمة وذمما ، فأجاد فيها ماشاء .

أوصتأُع ابنيَّة ابنها، وقدأراد السَّفر، فقالت: أَى ْ بُنِيَّ ، إِياك و النَّميمة ؛ فإنها تُزرَع الضَّفِينة ، وتَفَرِّ ق بين الحِبِّين ، و إِيَّاكُوالتِمرُّضَ للمُيوب ، فَقُتُنَّخد غَرَضًا ، وخليق اللَّ يثبُت الفرَض على كثرة السِّهام ،

وفي المثل : النميمةُ إرثُ العَداوَة .

وقال عمر بن أبي ربيعة : ولما التقينا سلمت وتبسّمت

أمِن أجلِ واش كاشح بنميمة مَشَى بَيْنَنَا صَدَّ قُتْهُ لَم تُحَدِّبً وَاللهُ وَاللهُ مَنَا وَمِن يُطِعُ بِذِي وُدِّ ه قولَ الحِرِّ ش يُفتَب (٢)

وقالت مقال المُعرض المتحبِّب (١)

وأحسَنَ ابن الساعاتي فقال:

أَتَ فَتَلَاقَى كُلّ شيء ومثله وفودالدُّ جي من هامَةِ الأَفقي مسوَدُّ فَجِسمِي وَجِفْناهَا، ووَجْدى وردْ فَهُا وقابى وقُرْ طاها، ودَ مْعِي والمِقْدُ لفد كَتَمَ الخُلْخَالِ والقُلْبُ والدُّجَى فَنَمَّ عليها الشَّفْر والخَلِيُ والنَّهُ لِلهُ

وقال ابن التَّامْسَاني : 
حَمَّ بها حَلْيُهِ ا وَمَبْسَمُها وطيبُ أَنفاسِها وواشِيها

<sup>(1)</sup> englis YY 3 ; فيه : ﴿ مَقَالَ الْمُعْرِضِ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) يعتب عُلَّ الْمِنَاء للمجهول / أَي يالام .

وأرى أنا أنَّ هذا كلَّه مأخوذٌ من قول أبي الطَّيِّب:

قَاقُ المايحة ، وهي مشك مَنْكُ مَنْكُمُما ومسيرُها في اللَّيلِ وهي ذُكارِ (٢)

قيل وما لأبي الحارث: مأتشهي؟ فقال: أعين ارزَّقباء ، وألسنة الوُّشاة ،

وأكباد الحسَّاد ، أحَّل هذا بمضم فنظمه :

قال لى عُوْدِي غداة أَتُونَى ماالَّذِي تَشْتِيه ؟ واجتهدُوا بي

قلت: مقلى فيه لسانُ وُشَاهً قطَّهُوه فيه بصُنْعَ عجيب وأضيفت إليه كَبْدُ حَسُودٍ فَقِمْت فوقَمِ عَبُ ونُ رقيب

وقال آخر:

عندى لكم يوم التواصل دعوة يامعشر الخلطاء والنَّدَماء أشوى قلوب الحاسدين بها وأل سنة الوشاة وأعين الرُّقباء

وأنشدني لنفيه إجازة القاضي زين الدين عمر بن الوردي ، فقال:

لى شَرْ-وَتان أحبُّ جَمْمَهما لو كانت الشَّهُوات مَضْمونَهُ

أعْناق علنّالي مدقّة ومَقاصلُ الرُّقباء مُدْ فونه

وقلت أنا في هذه المادّة: بنذًا وما أنقلُنا سوى قبل وريقُ فيه سُلاف مُشْروبي

عنا وما نَمَّتِ الوشاةُ بناً لولا فضولُ الحليِّ والطَّهيبِ

٥٥ ــ قوله: وهم الهَمَّازون المُشَّاءون بنَمم ، والواشون الدين لا يلبَثون أن يصدعوا العصا .

هذا تفسير لما تقدم ، يمني أنْ هؤلاء ذَكُرهم الله في القرآن المظيم في قوله تمالى : ﴿ هَمَّازِ مَشَاء بِنَمِيم ﴾ (١).

الهُمَّازِ الْمُعْتَابِ الَّذِي يَأْكُلُ لِحُومَ النَّاسِ بِالطَّمِنِ عَلَيْهِم والفيبة.

وقال الحسن: ُيلَوِّ ى شدْقيه فيأ ثَفية الناس. والنَّميم والنَّيمة واحد، وهو نقل الكلام السيِّي، والمهني أنه فقان يَسعَى بين الناس بالنّميمة ليُفسِد ما بينهم.

والمراد بقوله تمالى: ﴿ وَلاَ تُطِعُ اكُلُّ حَالَافٍ مَهِينَ ﴾ (٢) الوايد بن المفيرة . والأسؤد بن عبد كيفوث والأخنس بن شريق .

وقد جاء فى السنّة النبويّة أحاديثُ كثيرةٌ فى ذمّ الحميمة ، منها ماهو مَتَّفَقَ عليه ، وهو مارواه حُذيفة رضى الله عنه ، قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم « لا يدخل الجُنّة عَمَّام » .

وعن أبن عبَّاس أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بقبر بن ، فقال : ﴿ إِنَّهِمَا يَمَذَّبَان ؛ وما يَمَذَّبَان في كَبِير ؛ أمَّا أَحَدُهَا فَكَانَ يَمِشَى بِالنَّمِيمَة ، وأمَّا الأَخَرُ فَكَان لا يَستبرى من البَّوْل » . وهذا لفظ إحدى روايات البُخاري . ومعنى ﴿ في كَبِيرٍ » هنا أنّه صغيرٌ في زّعهما ، وإلا فهو كبيرٌ في نفسه .

وعن ابن مسعود ، أنَّ الذي صلى الله عليه وسلم قال: « ألا أنتمكم ما العضه ؟ هي النَّميمة ، القالة بين الفاس » (٢٠). رواه مسلم بفَيْت العين المولة ،

<sup>(</sup>۱) صورة القلم ۱۱ (۲) سورة القلم ۱۰ (۳) صحبيح مسلم ۲۰۱۲ (۱) صحبيح مسلم ۲۰۱۲ (۱)

وسكون الضاد، وبمدها هاء، على وَزْن الوَجْه. ورُوى الْمِضَة بكسر العين، و وفتح ِ الضّاد على وزن المِدّة، وهي الـكَذّبِ والبُهْتان.

وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: « لمن الله المثلث » ، فقيـــل: يارسول الله ، وما المثلث ؟ قال : « الذي يَسعَى بصاحبِه إلى السلطان فيُهلِك نفسَه وصاحبَه وسلطانَه ».

وقولُ أَبْنِ يَدُونَ رَحَمُهُ اللهُ تَمَالَى: ﴿ وَالْوَاشُوانَ اللَّهِ مِنْ لَا يَلْبَنُونَ أَنْ يَصَدَّعُوا ا المصا» ؛ الأصل فيه قول كَثيِّر عَزَّةً:

لَهَمْرُ أَبِي الوَاشِينَ لاَ عَرُ غيرِهِمْ لقد كَلَّقُونِي خُطَّةً لا أُريدُها ولا يَلْبَثُ الوَاشُونِ أَن يصدعُوا العَصَا

إذا هي لم يصلُب على البَرْي عُودُها

كان الخلنجيّ القاضي عبد الله بن محمد ، ابن أخت علَّو يه المفنّى ، تيَّاهًا صَلفًا ، تقلّد القضاء للأمين. وكان علَّويه عدوًا له ، فجرت له قضيَّة في بَفداد، فأستمفي من القضاء ، وسُئل أن يولَّى بعض الحكُور البعيدة ، فتولَّى قضاء دمَشق أو حُص ، ولما تولَّى المأمونُ الخلافة غَنّاه يوما عَلَّويه بشعر الخلنجيّ ، وهو :

بَرِ أَتُ مِن الإِسلام إِن كَانَ ذَاالذَى أَنَاكِ بِهِ الواشُونَ عَنِي كَا قَالُوا وَلَكُنَّهُم لِنَا رَأُولُكِ غَرِيّةً (١) بِهَجْرِى تُواصَوْ ا بِالنَّميمة وأحتالوا فقد صِرْتِ أَذْناً للوشاة سَمِيعةً يَنالُون مِن عَرْضِي ولو شَدَّتِ ما فالوا

فقال المأمون : مَن يقول هذا الشمر ؟ قيل : قاضى دمشق ، فأمر المأمون بإحضاره ، فأشخص، وجَلَس المأمونُ للتُشر ْب، وأُحضِر عَلَو يه ، ودعا بالقاضى ، فقال : أنشذ بى قولَك : « بَرِ ثُتُ من الإسلام .. » الأبيات ، فقال : يا أمير

 <sup>(</sup>١) غُرية : مواهة ، وفي تاريخ الطبرى : « سيريعة » .

المؤمنين ، هذه أبيات قلتُها منذ أربعين سنة ، وأنا صبى ، والذى أكرَمَك بالحلافة ، ووَرَّ ثُكُ ميراث النبوَّة ، ماقلت شعراً منذ أكثر من عشرين سنة إلا في زهل أوعتاب صديق. فقال له : اجلس، وناوله قدح تبيد كان في يده (١) فأر تمد و بكي ، وأخذ القدح من يده وقال : والله يا أمير المؤمنين ، ماغيرت الماء بشيء قط تما يُختلف في تحليله ، فقال : لعلك تريد تبيد التمر ، أو تبيد الزبيب ! فقال : والله يا أمير المؤمنين لا أعرف شيئا من ذلك . فأخذ المأمون الفكر حمن يده ، وقال : أما والله لو شربت شيئاً من هذا لفر بدئ عنقك ، ولقد ظننت أنك صادق في قولك كله ، ولكن لا يتولى لى القضاء رجل ، بدأ في قوله بالبراءة من الإسلام ؛ انصر ف إلى منزلك . وأمر علويه فغير هذه الكامة ، وجمل مكانها : « حُرمْتُ مُناَى منك (٢)» .

قلتُ : ماجَرَى المأمون مع هذا القاضى المسكين على خلاف المقهود من حالمه ، ومكارم أخلافه ، وكان غير هذا الفعل أولى به وبرياسته ، ولكنه صان مَنصِب القضاء ووَقره وأجّله ، فعفا الله عنه ، وأمّا هذا القاضى الخلنجي رحمه الله ففد اخْتَلَج في خاطره من الوُشاة ما أضر به عند محبوبته وعند الخليفة ، وهذا من كهانة الشّه ، وتما يتفق للشاعر وقوعه بعد مدة مَد يدة . وأمّا على له كعبا ، لقد أضر بحاله ، وعَظله مِن حَلْي القضاء .

قال الواثق يوما لابن أبى دُواد: قد سمى بك عندى قَوْم ، قال: فماقلت لهم يا أمير المؤمنين ؟ قال: ماقال صاحبُ عَزّة :

وَسَعَى إِلَى بَمَيْبِ عَزَّةَ نِسَوَّةً جَعَلِ الإِلَّهِ خُدُودَهُنَّ نَعَالَمُهَا

 <sup>(</sup>١) في الأغاني : «قدح نبيذ التمر أو الزبيب » .

<sup>(</sup>٢) الحبر في الأغاني ١١١ : ٣٣٩ ، ٣٤٠ . وتاريخ الطبري ٨ : ٢٥٦ .

ونقلتُ من خطّ القاضى تُحيى الدين بن عبد الظاهر قوله: علمن تَبِيعُ ولا يُتسمّ اللهُ منه ماخشى مافى أقتدارك أنْ تشي

وقال أبو سميد الرَّستميّ :

مالى وللوَاشينَ ، لا يَهدِيهُمُ مانمُنَمُوه من النَّميمِ ورَّخْرَفُوا أعياهُمُ سَبِ التَّهَاجُرِ بِينَهَا فَتَفَاءَلُوا لَى بِالفِراقِ وأَرْجَفُوا

وفال ناصر الدين حسن بن النقيب :

صدّت وعَلَمَتِ الصدودَ خَيالها فَجُرِمْتُ حَتَى فَي المَنامِ خَيالها مازالَ واشها بزُور حديثهِ فأصد ها عن عهدها وأحالها وسَقَى فَفَيْرها وغَيْر فِي الموى أخلاقها وطباعها وخيلالها

وقال غيره:

وقال أبن الساعاتي فأحسن :

ثلاثة منعتها مِن زيارتِناً إذا دَجَى اللّيلُ خوف الكاشح الخنق ضوء الخبين ، ووَسُواسُ الْخُلِيّ ، وما تُبديه من عَرَق كالقنبر القبق صوء الخبين ، فوصل السكم تستره والحَلْي تَنزَعُهُ ، ما الشأنُ في القرَق ! هب الجبين بفضل السكم تستره والحَلْي تَنزَعُهُ ، ما الشأنُ في القرَق ! وقال مُمارة اليَهَني :

واهاً لِمَا نَطَقَ الواشون كُمْ أَذْنِ سَمَّى إليها بَتَرْداد الْمُحالِ فَمُ

و نَقَلتُ من خطُّ السِّراج الورَّاقِ

كُتُمَ الزيارَةَ في الدُّجي فضياؤُه وحُليَّة وشَدَاه ؛ كُلُّ قد وَشَى وحُليَّة وشَدَاه ؛ كُلُّ قد وَشَى وكتمتُ وَجْدى فيه لولا أدْمُع نَمَت بما أُخْفِيه حتى قد فَشَا

春 春 莽

٥٦ - وقوله: والفواة الذين لا يتركون أديما صحيحا.

بشير بذلك إلى قول القائل:

ولاتُهُش سرَّك إلا إليك فإن لكلِّ نصيح نصيحاً فإنى رأيت غُواة الرِّجا للا يَتْركون أديماً صحيحا

و بعضُ النَّاس رَعُم أَنَّ هذين البَّيْةِين لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه ، والصحيح أنه كان يتمثل بهما كثيراً.

والفواة: جمع غاو، وهو أسمُ فاعل من الفَى ، وهو ضد الرُّشد. وقوله: « لا يتر كُون أديمًا صحيحًا » بل

وقوله: « لا لا يام (ول الريا عيما )) ه اى لا يدعون حِلدا صحيما ، با

وقد جمع الأمير تميم بن المعز جماعة عن ينكر على الحب ، فقال:

أوانسُ في أثوابهن وفي اللَّهَ غصون ، وفي تَنْقِيبهنَ بدُورُ (١) فهنَّ الدُني لولا رقيبُ وحاسد عدو واش كاشخ وغيور ا

وقال أمير المؤمنين القائم بأمر الله:

ُجِمَتُ لَدَى مِن الغرامِ عَجائبُ ﴿ خَلَمْنَ قَلْبِي فِي إِسَارٍ مُوحِشٍ خِلْ يَصُدُ ، وعَادُلُ مِتْنَصَةً ﴾ وماندُ يؤذي ، وعاذلُ مِشْقَ

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٧٧.

وما أحسن قول أبن الخيَّاط:

فلا تَعدل إلى الواشين صَمْعاً فإن كلامَ أَكْثَرِهِمْ كَلاَمُ (١)

وإنَّ الودِّ عندهمُ نِفاقٌ إذا طاوَعْتَهم والحسد ذامُ

وللأقوال إن سُمعت سيام تقصّر عن مواقعها السّهام فلا نُصْحًا لمجدلة بل مرادًا لما قد ساءنى قَعدوا وقامُوا فليمّكَ تَسمعُ القولَين حتى أيبيّنَ في مَن الحقُ الحصام

وقول ابن عطية :

لاتسمة ن من الحسود تميمة فكلامه ضَرب من الهَدَيانِ إِن كَانَ قِد أَوْ حَى إِلِيكَ تَخَرَّصًا فَالنَاسُ قِد كَذَبُوا على الرَّحْمٰنِ اللهُ عَيره عَنِّى لَتَعْلَم إِفْكَهُ واسخَطْ عليه ، فبالمُحالِ رَمَّانِي

سل غيره عنى لتعلم إفكه واسخط عليه ، فبالمحال رهابي الديثبت الحق المبين لحاكم في الحق حتى يَنظِقَ الخُمان

(۱) ديوانه ۱۷۹ ، ۱۸۰

٥٧ ــ وقوله: والسَّماة الذين ذكرهم الأحنف بن قيس ، فقال: ما ظنّتك بقوم الصدق محمود إلا منهم!

السّماة: جمعُ ساع ، مِن السّمى ، وهو الحركة مطلّقا ، ولكن قلد غَلَب هذا فى المُرْف على مَنْ يَذكُر النّاس بالسُّوء ، وهو الّذى يريد للناس المواقع .

أَنْشَدَنَى لنفسه إجازةً شيخُنا الإمام شهاب الدين أبو الثَّمَاء محمود رحمه الله تمالى ، من قصيدة مَدَح بها الصاحب تاج الدين محمد بن حنا:

حَرِسَ السَّمَاةُ وَكَانَ قَبَلَ زَمَانِهِ لِكَلَا مِهِمْ بِينَ الضَّلُوعِ كَلَامُ وَبَجِنْبُوا سُوقاً إلى سوق به نَفَق الصَلاح وبارَتِ الآثام وما أحسنَ قولَ القائل:

سَعَى إليك بِي الواشِي فَلَمْ رَ بِي أَهْلَا لِتَكَلَّذَيْبِ مَا أَلْقَى مِن الْخَلِيرِ ولوسَعَى بُكَ عِندى فِي أَلَدُّ كَرَى طَيْفُ الخيالِ لِبِعْتُ النَّومَ بِالسَّهَرِ وقد وَضَع لهذين البيتين شيخُنا شهاب الدِّين محمود رحمه الله بيتين أوَّ لَيْن وها قولُه:

يا مُلزى بذنوب ما أَحْطَتُ بها عِلْمًا ، ولاخَطَرَتْ يومًا على فَكَرى صدَّقْتَ فَى أَباطيلَ الظّنون وكم كَذَّبتُ فيكَ يقينَ السَّمْع والبصر وأمَّا قولُ الأحنَف بن قيس : «ماأقولُ فى قوم الصدْقُ مجمودُ إلاّ منهم» فهذا قول (فى غاية البلاغة الجامعة لضروب من المعانى ، لأن هذا غاية فى الذمّ للسُّعاة ، لأنهم 'يذرّون بما يُحْمَد به الناس ؛ لأنَّ هؤلاء لمَّا تَعَاطُوا هذا

<sup>. (</sup>۱ ... ۱) ساقط من ط

المُمَّدُقُ الَّذِي أَجَع النَّاسُ على مدحه ، ومدَّحَه اللهُ ورسوله () وأكارُ النَّاسِ وعلماؤهم ؛ وتلَبَّس به هؤلاء الأنذال الأوْباش صار مَدْموما عند المقلاء والرُّؤساء ؛ وصدْق هؤلاء السعاة مذموم ، وكذب الشعراء مجمود .

قال بعضُهم في وصف الشعراه: ما ظَنَّك بقوم. الاقتضاء (٢) مجودٌ إلا منهم، منهم ، والكذب مذمومُ إلا منهم.

ودَفَع بِمِصُ السُّمَاةِ إِلَى الأُمير (٣) السَّفَاح قصّة بسماية على بمض عُمَّالِه ، فوقَّع فيها : «هذه نصيحة (١) لم تُرد بها ما عند الله ، و بحن لا تقبَل قول من آثر ناعلى الله » .

وَكَتَب بِعض شُهُود الأَهُو از إلى الوزير أبى الفَرَج مُحَد بن جعفر: قد مات فلان ، وخلف غير طفلة ، فإن قد مات فلان ، وخلف خسين ألف دينار عَيْنا ، ولم يُخلِّف غير طفلة ، فإن رَبًّى استمراض المال إلى أن تبلغ الطفلة ، فني عقارها وأملا كها كفاية! فوقع على ظهر كتابه: ه الطفلة جَبَرها الله ، والمال ثمره الله ، والساعى لعنه الله ، لا حاجة للسلطان إلى المال » .

ولما وُلَى عبد العزيز بن عبد اللك دمشق ، ولم يكن في بني أميّه ألب منه في حداثة سنّه ؛ قال أهل دمشق : هذا غلام شاب ولا علم له بالأمور ، وسيسمع منّا . فقام إليه رجل فقال : أصلَح الله الأمير! عندى نصيحة ، فتال : ليت شعرى ، ما هذه النّصيحة التي أبتدأتني بها من غير بد سَبقت منّى إليك ! قال : جار لى عاص ، مختلف معه (٥). فقال : ما اتقيت الله ، ولا أكر من أميرك ، ولا حفظت جارك ، إن شئت نظر نا فعا تقول ، الله ، ولا أكر من أميرك ، ولا حفظت جارك ، إن شئت نظر نا فعا تقول ،

<sup>(1)</sup> d.: « رسله » . (۲) م: « الافتصاد » .

٠ (٣) ط. : ﴿ أَمِيرُ الْحُرْمِينِ ﴾ .

<sup>. «</sup> d.i » : p (0)

<sup>(</sup>٤) ط: « النصيحة » .

وَإِن كَنْتَ صَادَقًا فَمَا قَلْتَ لَمْ مِنْفُعَكُ ذَلِكَ عَنْدُنَا ، وَإِن كَنْتَ كَاذِبًا عَاقَبْنَاكُ ، وَإِن كَنْتَ كَاذِبًا عَاقَبْنَاكُ ، وَإِن شَنْتَ ، لا صحبك وَإِن شَنْتَ أَقَلْنَاكُ ؛ قَالَ : أَقْلَنَى ، قَالَ : اذَهِبُ حَيْثُ شَنْتَ ، لا صحبك الله ! إِنَّى أَراكَ شَرَّ رجل . ثُمَّ قَالَ : يَا أَهْلَ دَمَشَقَ ؛ لُولًا أَنْهُ لا يَنْبَعَى اللهِ اللهِ الله ! إِنَّى أَراكَ شَرَّ رجل . ثُمَّ قَالَ : يَا أَهْلَ دَمَشَق ؛ لُولًا أَنْهُ لا يَنْبَعَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ أَنْ يَمَا تَبَالُ لَيْ فَى ذَلِكُ رَأْمَى ، فَلا يَأْتَنَى أَحَدُ مِنْكُم بِيمَا مَهَا عَالَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى أَحْدُ اللهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَحْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَمْدُ اللهُ عَلَى أَنْ عَلَى اللهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وحُكِى أن المير المؤمنين القادر بالله أحمد ، بيما هو ذات ليلة عشى في أسواق بفداد إذ سمع شخصا بقول لآخر : قد طالت علينما دولة هذا المشئوم ، وليس لأحد منا عند ورزق . فأمر خادما كان بين يديه أن يتوكّل به ، ويجمّر وبين يديه ، فسأله عن صفقه (٢) فقمال : إلى كفت من السّماة الله ي يستمين بهم أرباب هذا الأمر على معرفة أحوال النّاس ؛ فذ ولى أمير المؤمنين أقصانا ، وأظهر الاستغناء عنا ، فقعطلت معيشتنا ، وأنكسر بأهنا عند الناس ؛ فقال : أتعرف من في بعداد من السّماة ؟ قال نعم : فأحصر كاتبا فكتب أسماهم ، وأمر بإحضارهم . ثم إنه أجرى (٢) لكل واحد معلوما ، ونفاهم إلى الشفور القاصية ، ورتهم هنالك عيوناً على أعداء واحد معلوما ، ونفاهم إلى الشفور القاصية ، ورتهم هنالك عيوناً على أعداء الناس ، ثم التّفت إلى من حوله ، وقال : اعلموا أن هؤلاء ركّب الله فيهم شرراً ، وملاً صدورهم حقدا على العالم ، ولا بدّ لهم من إفراغ ذلك الشر ؛ فلاول أن يكون ذلك في أعداء الدّين ، ولا يمنقص بهم على المسلمين .

قلتُ : وأعرف نظير مذه الواقعة [ واقعة ] ( ) ، اتَّفقت السلطان الدَّلك

<sup>(</sup>١) كذا في ط ، م ، وفي الأصل : « يعاقب » .

<sup>(</sup> ۲ ) ط: « صنعته » .

<sup>(</sup>٣) ط: « وأجرى ».

<sup>(</sup>٤) من ط.

الناصر محمّد بن قلاوون رحمه الله ، وهو أنّه حضر في سنة عمّان وعشرين وسبمائة تاج الدين كاتب الفتاح أو غيره ، إلى الأمير علاء الدين مُفلطاى الجُمَالَى ، لمَا كان وزيرا ، وذكر عنده أناسا [ معروفين ] (١) بكل قبيح ، والتزم (٢) فيهم جملة من الذهب إذا صُودروا ، وأخذت منهم وظائفهم . فدخل الجَمَالَى إلى السلطان وحَسكى له ماقاله ، فقال : أحضره ، فلمَّا استحضره سيم كلامه ، وقال له : هل لك علم أحد في القاهرة يعرف شيئا من هذه الأحوال؟ فقال : نعم ، جماعة ، وعدهم . فقال للوزير : خذ هذا عندك واستحفظ به (٣) ، وأحسن إليه ، وإذا أحضر إليك كل هؤلاء الذين ذكرهم عرفى مهم أحد ، ودخل على السلطان وعرف بهم ، فقال : اخرج الآن في هذه الساعة ، وجمّز ودخل على السلطان وعرفه بهم ، فقال : اخرج الآن في هذه الساعة ، وجمّز الجميم إلى قوص ، ولا تدع أحدا منهم في القاهرة فإن هؤلاء مناحيس ، يوافعون الناس ، فنفاهم أجمعين .

قال معاوية بوما للأحنف بن قيس في أمر بِلغه عنه ، فأنكرَ الأحنف ؛ فقال له معاوية : الثُقّة بلّغني عنك ، فقال : الثّقة لاببلّغ .

ووقع ذوالرياستين في رقعة ساع ( ): « نحن نَرَى قَبُولَ السَّمَا بَةِ شَرَّا منها ؟ لأن السِّماية دلالة ، والقبول إجازة ، وليس من دَلَّ على شيء وأُخبَرَ به ، كن قبِلَه وأُجازَه ، فاتَقُوا السَّاعِيَ ؟ فإنَّه لوكان في سِمايته صادِقًا لـكان في صِدْقه آثما إذ لم يحفظ أَكْرُمة ، ولم يستر المَوْرة » .

ولماً قبض أميرُ المؤمنين المستظهر بالله على الوزير أمين الدولة بن

<sup>(</sup>١) من د

<sup>(</sup>٢) م: «ألزم» . ·

<sup>(</sup>٣) ط، د: ١ واحتفظ به ٥

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ط.

جُهَير ، كتب إليه بعضُ الأشرار سماية في الوزير ، وأغراه به غاية الإغراء ، فكتب المستظهرُ على الرقعة :

غير ما طالِيين ذَوْلا ولكن مال دَهرى على أناسٍ فمالُوا

وقال رجل المهدى: عندى لك نصيحة ياأمير المؤمنين ، قال : لمن هى؟ لنا أم المامة المسلمين أم لتفسك ؟ قال : لك يا أمير المؤمنين ، قال : ليس الساعى بأعظمَ عورةً ، ولا أقبح حالا من قابل سمايته ، ولا تتخلو من أن تكون حاسد نعمة ، فلا نشفى غيظك ، أو عَدُوًا فلا نُعاقب لك عدوك . ثم أقبل على الناس فقال : لا ينصح لنا ناصح إلا بمافيه رضا الله ، وللمسلمين فيه صلاح ، فإنما لنا الأبدان ، وليس لنا ألقلوب ، ومن أستَتَر لم نكسف له (١) ، ومن أخطأ أقلنا عَثرته ، إنّى أرى التأديب بالصّفح أبلغ منه بالهقو بة ، والسّلامة مع العَثْو أكثر منها مع المُعاجلة ، والقلوب لا تبقى لو اللاينه طف إذا أستُعظف ، ولا يعفو إذا قدر ، ولا يغفر إذا ظفر ، ولا يرحم إذا أستُرحم .

قلت: وقد كان الأمير سيف الدين سلار رحمه الله إذا جاءه أحد راتع فى كنتابه والمباشرين الذين فى بابه ، قال : هؤلاء قد أخذوا وشبعوا ، لاتفيروهم ؛ فإن الذى يأتى من بعدهم يكون جوعان . وما ألطف قول البهاء زهير وأرقة! قال :

وأين التفاضى منكم والتعطّف (٢) فنا وَجْهُك الوجه الذي كنت أعرف وملت لا قالوا ، فزادوا وأسر فوا وحاشاك من هذا ، فنخُلْقُك أشرف

حبيبي ما هذا الجفاء الذي أرى لك النوم أمرى لك اليوم أمر - لا أشك - يريدني نمم نقل الواشون عنى باطلا كأنك قد صدقت في حديثهم

. فَكُذَّب يَمِقُوبُ } وَسُرِّق يُوسَفُ وقد كان قولُ النَّاسِ في الناسِ قَبْلناً فإنَّكَ تَدرى مَا أَفُولُ وَتُنْصَفَ بقيشك قل لى ما الذي قد صَنَّهُ فإن كان قولا صَحَ أَنَّى قَلْتُه فللقول تأويلٌ، وللقول مَصرفُ وهب أنَّه قول من الله مُنزَلَ فتد (١) بدُّ لو اللَّهور الَّه يو ماوحر فو ا(٢) يكون لنا يوم عظيم ومَوْقف وها أناً والواشى وأنت جميمنا وماكلُّ ساع ولا كلُّ نَمَّام مثل ساعي سيف الدين بن الشد بن

قُرُلُ هيث يقول:

ومن رقيب له في اللوم إيلام وتَجَلِّسِ راق من واشِ يَكَدُّرُهُ مافيه سَاعٍ سَوَى السَّاقِي وليس به على النَّدانِي سَوَى الرِّيحَان نَمَّامُ وأنشدني صفيُّ الدين لنفسه إجازة :

أقول وطرف النرجس الفصِّ شاخصٌ إلينا ، وللنمام حوليَ إلمامُ الرب حتى في الحداثق أعين علينا وحتى في الرياحين عمَّام! وقلتُ أنا :

قلت وقد أصبحتُ في رَوْضةٍ بهما حميني قد قَضَى دُوْنِي بالله إلا منثورناً لانشر بإصبَم عَمَا إلى البَيْن وأنتَ يارْ جسُ غَمِّضْ وَلا تُقَامِرَ النَّمَّامَ بَالْمَيْنِ وقد ذكر ابن المعتر أمِثالَ هذه الجاعة الذين ذكرهم ابن زَيْدُونِ في هذا الموضع ، فقال من أبيات:

قومٌ هُمُ كَدَرُ الحياة وسُقْمُها عرض البلاء بهم على وطالا (٦٠) وَيرَوْن احْمَ الفافلين حَلالا يتآكلون ضفية وخيانة وهمُ فراش الثَّم يومَ مُلمَّة يتمافَّةون تقاشيا وخَبالاً

<sup>(</sup>Y) d: " e Siecl . . . (١) الديوان: « وقد ».

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٠: ٠٠ ( مطبعة المحروسة ) .

وهمُ غَرابيلُ الحُديثِ إذا وعَوا سِرًا تَفَطَّرُ مِنهُمُ أو سالاً ولا أَتَصلُ أبنُ زيدُون بخدمة المعتمد بن عبّاد، وعملن منه، وحَسَفَتْ حالتُه عندَه، ألقى إليه بعضُ الحُسَدة رقعةً فيها مكتوب:

لا تتركن للنَّاس موضع شُهُم و و أحزُم فَمثلُك في القطاع يَحزُم (١) قد قال شاعر كندة في مَضَى بَيْنَا على مَرَ اللَّيالِي يُعلمُ: لايسلَمُ الشَّرف الرفيعُ من الأذَى حتى يُراق على حوانيه الدّم مُ

فوقع المتمد على ظهرها:

كَذَ بِتَ مُنَا كَمَ مَرَّ حُوااً وَجَمْدُوا الدِّينَ أَمتَنُ و السَّحِيةُ أَكْرَمُ (٢) حَالِمُ تَصْدِيقَ صَدر لِم بَضَقَ والسَّمْرُ فَي ثُفَرَ الصَّدور تُحَطَّمُ ورَحَفْتُم بِمِحالِكُم لَحَرَب مازالَ يَنْسُت لِلمحال فَيَهْزِمُ وَرَحَفْتُم بِمِحالِكُم لَحَرَب مِن جَرِّبَتُم منه الوفاء وجَوْرَ من لا يظلم ! أَنْ رَجُوتُم عَذْرَ من جَرِّبَتُم منه الوفاء وجَوْرَ من لا يظلم ! أنا ذلكم ، لا البَغَى يُشْعَر غراسه عندى ، ولا مَبْنَى الصنيعة يُشْلُم أنا ذلكم ، لا البَغَى يُشْعَر غراسه عندى ، ولا مَبْنَى الصنيعة يُشْلُم أَنَا ذلكم .

و بلغ ذلك ابن زيدون ، فصنع قصيدةً للمقتمد رحمه الله يشكره فيها ، منها :

قلْ للبفَاة المُنْتَصَينَ قِسيم سَرَوْن مَن تَصْمِهِ تلك الأَسْهُمُ (٣) أُسررتمُ فرأَى نَحِي غُيُو بَمُ شيَّحانُ مللولٌ عليه مُلْمَمُ (١)

وهذا الفصل من قوله: « فكيف إلا عيمة أهداها كاشح . . » ، إلى آخره ، قد استعمل مثله ابن زيدون في رسالة أخرى ، كتب بها، وهي طويلة (٥) ، جاء منها: « والله ما استجزت هذا بعد أن هتك من سترى ماهتك ، وانتهاك

<sup>(</sup>١) من قصيدة في ديوان ابن زيدون ٣٠٦، ٣١١.

<sup>(</sup>۲) قلائله المقيان ۱۷.

<sup>(4)</sup> enelis 817.

<sup>(</sup>١) الشيحان: الحازم الشجاع.

<sup>(</sup>٥) من رسالته البكرية التي كشها إلى أستاذه وصديقه أبى بكر مسلم بن أحمد عاتبا ، وشارحا موقفه ؟ وهي في الدخيرة ١ : ٢٠٥ ، وهي أيضا في ملحق ديوانه ٧٤٣ .

من حُرُماتِي ما أنتَهَك ، إذ كنت أقول ممذورا ، وأنفثُ مَصْدورا<sup>(۱)</sup> ، فكيف ذاك ، ولم بَحْدث سبب ، ولا عَرَض من موجب!

و مالى و إهداء الَّذي مُمَّ ماليا \* (٢)

و ﴿ سَتُكَتَبِ شَهَادَتُهُمْ وِيُسَأَلُونَ ﴾ (٢) . وليست هذه ببكر من النمائم الذي دُخلَ بها بين العصا و لحائها (٤) .

فَإِنِّي رأيت غُواةَ الرجا للآيتر كون أديمًا صيحًا (٥)

ومَنْ يَأْذَنْ إِلَى الواشِينَ تُسلقُ مُسامِعُهُ بِٱلسَّةِ حِدادِ (١٠)

ويا سيدى :

لو بغير الماء حُلْق شَرِقٌ كَنْتُ كَالْفَصَّان بالماء اعْقِصارِي (٧) والله ما توهمتُ انَّى أولى مَّن يَزعُم أنى أتيت منه ، مع انصّالي به

وانقطاعي إليه ، وارتسامي بالتأميل له ، والتعويل عليه.

أَبِي َ الْهَجْوَ أَنِي قَدَ أَسَاءُوا كَرِيمِتِي وَأَنْ لِيسِ إِهْدَاهِ الْخَنَا مِنْ شِمَالِياً (٣) سورة الزخرف ١٩.

<sup>(</sup>١) المصدور: المريض بصدره.

<sup>(</sup>٢) اصغر بن عمرو ، أخي المنساء ، وصدره :

ه وَقَالُوا أَلاَ تَهِجُو فُوارسَ هَاشُمِ هُ

<sup>(</sup>٤) اللحاء : القشرة ، وأصله من المثل : ﴿ لاندخل بين العصا و لحائبها ﴾ ، أي قشرتها.

<sup>:</sup> ما قاله

وَلا تُنفُش سركَ إلا إليكَ فإن لكل نصيح فضيحا والبيتان ينسبان لعلى بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٦) لأني عام ، ديوانه ٨١ .

<sup>(</sup>٧) لعدى بن زيد ، وانظر الأغانى ٢ : ١١٤ .

ع إنَّ المعارف في أهل النَّهِي ذِمْمُ ه (١)

وقال ابن زيدون من جملة قصيدة :

كان الوُشاةُ وقد بليتُ بإِنْ كَمِيمُ السباطَ يعقوبُ وكفت الدِّيبَا (٢)

#### 10 - e ie la:

حلفتُ فلم "أترُك لنفسك ريبة وليْس وَراء الله لامرء مَذْهَب الله المرء مَذْهَب

هذا البيتُ من جملة أبيات قالها النّابغةُ الدُّبْيَاني ّــ واسمُهُ زياد بنُ معاوية ــ تعتذر فيها إلى النعان و يَمدَ حه ، أو َّلهُ ا :

أَتَانَى أُبِيتَ اللَّهَنَ أُنْكَ لَمُتَنِى وَتَلْكَ النَّيَأَهِمُ مِنهَا وَأَنْصَبُ (٣) فَمِتُ كَأَنَّ الما تُدات فَرَشْن لِي هَرَاساً به يُعلَى فراشي ويقشّب (٤) حلفت فلم أَثْولُ لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مَذَهَبُ لئن كفت قد مُلِفت عَنّى خيانة للمعافك الواشي أغش وأكذب ومَلقب (٥) ولكنّني كفت أمراً لي جانب من الأرض فيه مستراد ومَلقب (٥) ملوك وإخوان إذا مَا مدحتُهم أحكم في أموالهم وأقرآب كفعلك في قوم أراك أصطفعتُهم فلم ترهم في شكر ذلك أذنبوا عن الشّعب ؛ قال عمر صي الله عنه : من أشعر الناس ؟ قالوا : أنت

أعلم يا أميرَ المؤمنين، قال: من الذي يقول:

<sup>(</sup>۱) لامتني ، ديوانه ۲: ۲۷، وصدره:

<sup>\*</sup> وبيننا لو رعيتم ذاك ممرفة \*

<sup>(</sup>Y) enelip 177.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٢ . وأبيت اللمن : أبيت أن تأتى أمراً تلمن عليه ، والنصب : لإعياء .

<sup>(</sup>٤) المائدات : الزائرات الإنسان في المرض . الهراس : نبت له شوك كثير . ويقشب :

<sup>(</sup>٥) مستراد ومذهب ، أي إقبال وإدبار .

إِلاَّ مُلمَانَ إِذْ قَالَ الإِلهُ لَهُ قَمْ فَى البَرِيَّهِ فَاحَدُوْهَا عَنِ الْفَنَدِ (') وَخَدِّسِ الْجُنْ إِنِّي قَد أَذْنْتُ لَمْ يَبْنُونَ تَدْمُرَ بِالصُّفَاحِ وِالْعَمَدُ (')

قالوا: الفابقة ، قال : فَمَن الذِي يَقُول :

أُتيتُكَ عاريًا خَلَقًا ثِيباب على خوف تُظَنُّ بِيَ الظُّنونُ (٢) قَالُوا: النابِفة ، قال : فَمَنِ الذِّي يقول :

حلفتُ فَــلَمَ أَثْرَكَ لَنَفْسِكَ رَبِيةً وَلِيسِ وَرَاءَ اللهِ لَامَرَءَ مَذَهَبُ وَلِيسِ وَرَاءَ اللهِ للمرء مَذَهَبُ قَالُوا: النَّابِفَةِ ، قَالَ : فَهُو أَشْعَرِ الْمَرَبِ .

والنابغة كان تتحدّث مع النَّعان في هٰذه الأبيات ، فيقول: أنت أحسنت إلى قوم فَدَ حَبُهم ، فكا أنَّ مَدْح أولئك لا قوم فَدَ حَبُهم ، فكا أنَّ مَدْح أولئك لا تعدّه ذَ نُبا ، فكذلك مَدِحي لن أحسن إلى لا يكون لى ذَ نُبا عندك .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢١ . والفند: الظلم ، وفي بعض روايات الديوان « فازجرها عن الفند » .

<sup>(</sup>۲) خيس ، أي ذلل ، ومنه سمى السجن « مخيساً » .

 <sup>(</sup>٣) ملحق ديوانه ،العقد الثمين ١٧٦ .

<sup>(</sup>ه) سورة المؤمنين ٩٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الروم ٢٧.

<sup>(</sup>V) سورة الأنهام م مس ٣٠٠

وقدر و ي عن ذى النُّون المصرى مَ ، عن مالك بن أنَّس ، عن أبي الزُّبير » عن جابر ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: « من تُنُصِّل إليه ، ولم يَقبَل لم يَرِدْ على النَّه عليه وسلم: « من تُنُصِّل إليه ، ولم يَقبَل لم يَرِدْ على النَّه عليه وسلم: « من تُنُصِّل إليه ، ولم يَقبَل لم يَرِدْ على النَّه عليه وسلم: « من تُنُصِّل الله ، ولم يَقبَل

وستخطهارون الرشيد على حميد الطُوسى ، فدَعَا له بالنَّظم والسَّيف وهو واقف \_ فلمَ أَخِذ من بين بديه ليُضرَب عنقه ، بَكى محميد ، فقال هارون الرشيد : ما يُبكيك ؟ أجزَعا من الموت! قال : لا ، ولكن بكيت لأن أخرُج من الدنيا وأميرُ الوَّمنين على ساخط! فضَحِك هارون الرَّشيد ، وأنشد :

### \* إِنَّ الكريم إِذَا خَادَعْتُهُ انْخُلَاعًا \*

ثم أنه وهبه الحَسَن بن قحطبة . رذكرتُ هنا بقوله : \* إنّ الكريم إذا خادعته أنخدَعا \*

قصيّة جرت لأبى الخُسَين الجُزّار ، وهي أنّه توجّه مرة إلى عند أبن يَفْمَور بالمَحَلّة ، وأقام عنده مدَّة ، ثم إنّه أعطاه وزود ده ( ، وجاء ليودّعه ، فقال له : فاتّفق أن حصَر في ذلك الوقت وكيل لأبن يفهور على إقطاعه ، فقال له : ما أحضر ث ؟ قال : كذا وكذا درها ( ) ، فقال : أعطه للخازندار ، قال : وكذا وكذا خروفًا ، فقال : أعطه الجُزّار ، فقال : احمِلُها إلى الشونة ، قال : وكذا وكذا خروفًا ، فقال : أعطها الجُزّار ، فقام الجزّار وقبّل الأرض ، وقال : يامولانا ، كم إحسان وكم تفضّل ( ) ! فقبهم أبن يفهور وانْخَدَع ، وقال : خُدْها .

ومِثل هـذا البيت الذي أوردَه أَنُ زَيْدُون ، قولُ العَبَّاسِ

<sup>(</sup>۱) ط: « ورده» . (۲) د ، م: « دراهم» .

<sup>(</sup>عَ) ط: ه کم و کم تنفضل » .

الا جَمَل الله الفِدى كُلِّ حُرَّة لفوز المُنَى إِنَّى بِهَا لَمُعذَّبُ (١) فَا دُونَهَا فَى النَّاسِ للقَلْب مَطلَبُ فَا النَّاسِ مَذَهَبُ ولا خُلْفِها للقَلب في النَّاسِ مذهبُ

卷 紫 卷

### ٥٩ - وقوله: والله ما غششتك بعد النصيحة.

الفِشّ خلاف النُّصح ، كأنَّه شيء غَطَى عليه . والنُّصح ضد ذلك . والنُصح : الإخلاص ، والناصح : الخالص أمن المَسل . والفِشّ أمر مذموم منهى عنه ؟ وعن أبي هُرَيرة رضى الله عنه ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « من حَمَل عليها السَّلاح فليس منَّا ، ومن غَشَّنا فليسَ مِنَّا » رواه مسلم (٢) .

وفى رواية : إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صُبْرة طمام ؟ فأدخَلَ يدَه فيها ، فنالت أصا بُعه بَللا ، فقال : ما هذا ياصاحب الطّمام ؟ قال: أصابتنا السماء يارسولَ الله ، قال: « أفلا جَمَلْتَه فوق الطّمام حتّى يَراه النّاس! من غَشّنا فليس منّا » (7).

والنصيحة أمر واجب، قال الله تمالى إخبارا عن نوح عليه السلام: ﴿ وَأَنْ اللَّهِ نَاصِح ۗ ﴿ وَأَنْ اللَّم نَاصِح ۗ أَمِينَ ﴾ (١) ، وعن هود عليه السلام : ﴿ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِح ۗ أَمِينَ ﴾ (٥) .

<sup>(1)</sup> exelip #1 .

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم ٩٩. والصبرة: الكومة المجموعة من الطمام .

<sup>(</sup>٣) م « فأصابت » (٤) الأعراف ٦٢ . (٥) الأعراف ٦٨.

وفي مُسلِم عن أبى رُقيَّة تميم بن أو س الداري رضي الله عنه ' أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، قال: لِلهو لكتابه والله عليه وسلم ، قال: لِلهو لكتابه والرسوله ولأُمَة المسلمين وعامَّتهم » (١).

وفى البخارى ومسلم ، عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه ، قال : بايمتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة ، وإيتاء الزَّكاة ، والنَّصْح لَـكُلَ مُسلم .

و فيهما عن أنس رضى الله عنه ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال : « لا 'بؤمن أحدُ كم حتى يُحبِّ لأخيه ما يُحِبُ لنفسه » (٢) .

حَـكِي أَن القاضي الفاضل رحمه الله توجَّه يوما إلى دار العاد الكاتيب، فوجدا أنْكرها الفاضل من آلات تجاليس الأنْسِ، فأنشَده:

ما ناصَحَتْك حنايا (٢) الوُدِّ من أحد

ما لَمْ يَنْلُكَ بِمكروهِ من العَذَلِ تَحَبَّتِى فَيْكَ تَأْبَى أَن تَسَامِحَنَى بَأْن أَراكَ على شيء من الزّلَلِ فأستحيَّا المادُ الكاتب رحمه الله ، ولم يَماوِدْ ما كان عليه من تلك الحال .

حُكى عن محمد بن المثنى بن الأجدع المؤدانى ، قال: دفع لى الحجاج أزاد مرد بن الهربد، وأمَرَنى أن أَستخرج منه مالا وأُغلِظ عليه ، فلمّا انطلَقْتُ به قال: يامحيَّد، إِنَّ لك شرفا ودينا ، وإنى لا أُعطَى على القَسْر شيئا ، فاستأد بي وارفق بى . قال : فغملت ُ ذلك ، فأدَّى إلى في أسبوع واحد فاستأد بي وارفق بى . قال : فغملت ُ ذلك ، فأدَّى إلى في أسبوع واحد

<sup>·</sup> Y E June 2 (1)

<sup>.</sup> ه ايان ه خايا ه .

<sup>.</sup> ۹۷ پلسه وديده (۲)

خَسائة أان . فبلغ ذلك الحجَّاج فأغضبه وانتزَعه من يدى ، ودَّفمه إلى رجل غيرى ، فدق يديه ور جليه ، فلم يُعطوم شيئا. قال محمد بن الثني : فإني لأمرر يوما في الدُّوق ، إذا صائحٌ بي : يامحد! فألتفت إليه ، فإذا به معرَّضا على حار مدقوق اليَدَ بن والرُّ جُلين ، شُلْت إليه ، فقال : إنَّكُ ولَّيت مني ما و كُلَّ هؤلاه فأحسنت ، و إنهم صنعوا في ما ترى ، ولم أعطهم شيئا ، وها هنا خسمائة الف عند فلان ، فخذها فهي لك، فقلت : لا آخُذُ على معروف صنعته أجرا ؟ قال: فأمًّا إذ أَبيت فأسمع حديث يعض أهل دينك عن نبيِّك صلى الله عليه وسلم قال: هإذا رضى الله عن قوم أمطرهم المَطر في وَقْته ، وحمل المال في سُمَحامهم ، واستَفْمَل عليهم خيارهم . وإذا ستخط عليهم أستَفمَل عليهم شرارهم ، وجمل المالَ في بُخَلاً سم، وأمطرهُم المطرَفي غير وقته » . قال: فما وضعتُ ثوبي حتى طلبَني الحجاج ، فألفيتُه جالسا والسيفُ في يده منتَّفِّي، فقال: ادْنُ ، فد نَوْت فقال: ادْن، فَدَنُوت، ثُم صاح الثالثة: وَيْلُك! ادْنُ لا أَبَالك ا فقلت : مالى حاجة إلى الدِّنو والسيف هكذا! فضحك وأُغمَد سيفه ، وقال : اجلسُ [حدُّن ] ما كان من حديث الحبيث ، فقلت : والله أيُّها الأمير ماغَشْتُكُ منذ أستَنصَحْتَني ، ولا كذبتك منذ استَخبَرْ تني ، ولا خُنتك مِهُذُ ٱنتَمَنْ تَني . . . ثم حدَّثته الحديث ، ولنَّا صرتُ إلى ( ) ذِ كُو الرَّجل الذي المال هنده ، أعْرَضَ عني بوجهه ، وأومَّا إليَّ بيده ، قال : لا تسمُّه ، إن للخييث نفسًا ، وقد سمم الأحاديث .

وقال بمني الفضلاء:

أُخْلاقُكُ الْفُرُّ السجايا مَالِمًا حَلَتْ قَذَّى الواشِين وهي سُلافْ:

<sup>. ((</sup> Lis )): b (1)

والعِشُ في مَرْآةِ ذِهْنِكَ كيف لا تَبْدو وأنت الجوهرُ الثَّفَافُ وقال :

أنتَ عَيْنِ وليس مِن حَقَّ عَيْنِي غَضُّ أَجِفَانِهَا عَلَى الْأَقْذَاهِ (١)

• ٦ - وقوله: ولا أنحرفت عنك بعد الصّاغية.

الأنحراف : المَيل ، يقال : انحرَف عنه و تحرَّف و أحرَو ْرَف ، إذا مال ، أو عَدَل عنه .

والصاغية كأنَّها مصدر صَفَى ، يَصَفُو صَفُواً وصاغيَةً ، تقول : أَصَفَيْتُ إِلَيه إِذَا مِلْتَ بَسَمُوكَ بَحَوَه ، وأَصَفَيْت الإِناء إِذَا أُمَلَتُه ، وأَصَفَتْ الدَاقة إِذَا مِلْتَ بَسَمُوكَ نَحَوَه ، وأَصَفَيْت الإِناء إِذَا أُمَلَتُه ، وأَصَفَتْ الدَاقة إِذَا مَلِنَّه وأَسَمَّا للرَّحْل .

قال الرَّشيد يوما ليزيد بن مزيد ، في لعب الشَّطر نج : كن على مع على بن عيسى ، فأبى ، وقال : إنى حلفتُ الا أكونَ عليك في جدّ ولا هَزْل .

ومن هذه المادّة قولُ الرشيد أيضاً : قلبُ الماشِق عليه مع مَمشُوقتِه . قال الأُصمَعيّ : فقلت : والله يا أمير المؤمنين ، قولُك هذا أحسَنُ من قول عُروَةَ من حرام :

و إنى لَتُمرُ وَ فِي لِذَكْرَ الدُّرَ وَ عَمَّ لَمَا بِينَ جِلْدِي والعظام ِ دَبِيبُ (٢) وما هُوَ إِلاَ أَنْ أَرَاها فُجاءَةً وَأَبَهِتَ حَتَى ما أكاد أُجِيبُ وأَصرَ فَ عَن رَأْبِي الذي كَنتَ أَرْتَثَى

وتقدرب منى ذكرها ويقيب

<sup>(</sup>١) لابن الرومي ، نقله في مختارات البارودي ١ : ٣١٧ .

<sup>(</sup>٢) اظر الأغاني ٢٠ : ١٥٤ ( ساسي ) ، والله لي ٥٠٠ ، ومصارع المشاق٥٠٧.

و يضمر قلبي ذكرها فيمينها على ، فألى في الفؤاد نَميبُ فقال الرشيد : من قال ذلك وَها ، فقد قلته عِلْما .

وما أُحسَن قولَ الحاسي :

ولقد أردتُ الصبرَ عَنْكِ فَما قَنَى عَلَقَ بَقَلَى مَن هُوالَتُ قَدَيمُ عَبِهَ عَلَى حَدَث الزمان ورَ يَبِهِ وعلى جَفَائك إِنَّه لَـكَرِيمُ وقوله: «ولا أنحرفتُ عنك بَعد الصاغية » ، أنشَدَى في هذه المادَّة لنفسه الشيخُ صفى الدين عبد المزيز الحلى سنة إحدى وثلاثين وسبمائة ، قال :

للتَّرك مالى تَرَّكُ مادينُ حُبِّى شِرْكُ سَوالِفَّ وعُيونُ تُشْكِي الْمُحِبَّو تَشْكُو(١)

يشير بذلك إلى قول ابن الرُّومي :

تَشْكِي الْحَبِّ وتشكو وهي ظالمة ﴿ لَا مَاياً وهي مَرْنَانُ الرَّمَاياً وهي مَرْنَانُ

وقلت أنا في هذه اللادَّة الثانية:

تُشكى أَخْبُ وتَشْكُو فَالقَلْبِ لاَيَطْمِيْنُ كَالْقُوْسِ تُصْمِى الرَّمَاياً وَبَعْدَ هَـٰذَا تَبْنُ

卷 卷

## ١٦ - وقوله: ولا نعبت الك بعد التشيّع فيك.

النَّصْبِ في اللَّمَة : مَصدَر نصبْتُ الشيء إذا أَقَمْتَه ، ونَصَبِت لفلان إذا عادَيْتِه ، و نَصَبِت لفلان إذا عادَيْتِه ، و ناصبته الحربَ مُناصَهِة ، والتشيَّع هو الدُّخول في الشَّيعة ، وهم كل

<sup>(</sup>١) يقال : أشكيت فلانا ، إذا فعلت به فعلا أحوجه إلى أن يشكوك .

قوم أمرُهم واحدٌ غيرُ تختلف. وتشيّع الرجُل إذا ادَّعَى دَعْوَى الشّيمة ، وقال بمقالَتهم . وقد جرى المُرْف بأن كلّ من أنحرف عن على وبنيه يستى ناصبيًا ، وكلّ من أحَبّ عَليّا و بنيه يستى شيميًّا ، فالناصبيّ ضدَّ الشّيميّ ، وما أحسن قول الحظيريّ الوَرّاق في ناصبيّ أسمُه الفَتْح :

يا فَتْح ، يا أَشْهَرَ كُلِّ الْوَرَى اللَّوْمِ والحَسَّة والكذب (١) كَمْ تَدَّعَى شِيعة آل النبي وأسمُك يُنْسِينا عن النصب

وكان إبراهيم بنُ المهدى منحرفا عن على رضى الله ، ولما مات إبراهيم ركب المعتصم حتى صلى عليه ، شم قال للواثق : قم يابنى حتى تعصِنه ، وقيل : بل لم يُصِل عليه تحرُّجا ، وأمر الواثق بالصلاة عليه ، وسأل عن وصيّعه ، فوجده قد أمر بمال عظيم أن يفرَّق على أولاد الصّحابة كلمّ م إلا أولاد على رضى الله عنه . فقال الواثق : والله لولا طاعة أمير المؤ منين لما وقَفْتُ عليه ، ولا أنتظرت دفنَه . ثم أنصَرَف وهو يقول : منحرف عن شرَفه وخير الأهل ، والله لقد واريثه في قبره كافراً . وأمر الواثق أن يفرَّق في أولاد على رضى الله عنه مال قاضل ، فأصاب عيرهم من وصيّة إبراهيم .

قال يحيى بن أكثر : لو يُحسِن أحدُ من بنى العبّاس إلى آل أبى طالب إحسان الواثق ؛ مامات ُ فيهم قفير .

وكان المتوكّل منحرفا عن العَلَو يِّين ، فأمر في سنة ست و ثلاثمين وما تُتين بَهَدْم قبر الخُسَين رضي الله عنه ، وهَدْم ماحولَه من الدُّور ، وأن يُعْمَل مَزارعَ ،

<sup>(</sup>۱) ط: « هذا الورى »

ومنع الناس من زبارته ، وحُرِث وبقى صَحْراء ، فتألَّم الناسُ لذلك ، وكَتَموا سَبَّه على الْحيطان ، وهَجاه الشُّمَراء ؛ دعْبل وغيرُه ، وفى ذلك يقول يعقوبُ ابن السِّكِيّت \_ وقيل : لعلىّ بن أحَد البسّامى :

عَالله إِن كَانَتُ أُمَيَّةُ قَد أَنَتْ قَتَل أَبِن بَنْتِ نَبِيّها. مظلوما فلقد أَنّاهُ بِنُو أَبِيسَه عِثْلِه هَذَا لَقَدُرُكُ قَبْرُهُ مَهْدُوما أُمِنَّوا عَلَى أَنْ يَكُونُوا شَارِكُوا فَى قَتْسَلِهِ ، فَتَنَّبُعُوهُ رَمِيا

ودخل أبنه المنتصر رحمه الله عليه ليلة ، وقد امه رجل قد تَزَيّا بزى على ابن أبي طالب رضى الله عنه ، وقد كبر بطنه ، فتبيّن الفضب في وجه المنتصر ، فنال منه المتوكل (١) . وكان ذلك أحد الأسباب الباعثة للمنتصر على قتل أبيه المتوكّل ، على ماهو مذكور عند أهل العلم بالتّواريخ وأيام الناس .

ولماً تولى الخلافة المنتصر كفع إلى أحمد بن الخصيب مالا جزيلا ، وقال : فَرِّقَهُ فَى الْفَلَو يَبِين ، فقد نالهم جَفْوة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، سوف ترى ما أفقل معهم ، فقال : إذا تسعد عند الله وعندى ، فإنى ماولَّهْ تلك الوزارة إلا لتَحَلَّفَى فهم ، وتقفقد أحوالهَم ، وتقفى حواجمهم ، فقال يزيد ابن المهلب :

ولقد بَرَرْتَ الطالبَيَةَ بِمُدَدَ ما ذَمُوا زَمَانًا بِمِدهُم وزَمَانًا ' ورددتَ أُلْفةَ هاشم فرأيتُهُم بِمِدَ المِدَاوة بينهمْ إخوانا لويعلمُ الأسلافُ كيف بَرَرْتَهُمْ لرأواك أَثقَلَ منهمُ مِيزانا وكان عبد الله بنُ المُعترَّ منعرفا عن العَلَوِييِّن ، وله فيهم قصيدة مطوّلة أولما :

<sup>(</sup>١) كذا في م ، وهو الصواب ، وفي الأصل، ط ه فقال المتوكل ، وهو خطأ . (١) المسعودي ٣ : ١٣٥٠ .

# ألاً ما لِعَيْنِي وتَسْكَامِها تَشَكِّي القَذَى ، وبها ما بها

وأجابه عنها صفى الدِّين الحِلّى من أهل عصر نا . ولابن سُكَر ةَ الهاشمى قصيدة ميميَّة ، يَفخر بها على الطالبيِّين ، فردَّ عليه أبو فراس بن حَمْدان بقصيدة في وَزْمها ورَوبِّها . ولا بن الممتز غير قصيدة بذُمُّ فيها الطالبيّين ، وهي موجودة في ديوانه .

وكان المَلِكَ الأفضل على بن السلطان صلاح الدّين يوسف أبن أيوب كامل الفضائل ، بتظاهر بالتشيّم لأجل الإمام الناصر ، صاحب بغداد ، فن ذلك أنه كَتَب إليه لما تعضّب عليه عمّه العادل أبو بكر وأخوه العزيز عممان ، قال :

ذِي سُنَّةُ بين الأيام قديمة "أبدا أبو بَكْرِ يجورُ عَلَى علِي

وكتب إليه أيضا:

مولاى إن أبا بمكر وصاحبه عثمان قد عَصَبَا بالسَّيف حَقَ عَلَى وهو الذي كان قد وَلا هو الدُه عليهما ، فا ستقام الأمرُ حين وَلِي فَالفَاهُ وَ حَلاَّ عَقْدَ حَلَى قَدْ عَلَى النَّمْ عَلَى النَّمْ فيه حَلَى فانظر إلى حَظِّ هذا الإمم كيف لَقِي

من الأواخِر ما لا في مِن الأولِ

فكتب الإمامُ الناصر إليه جوابا:

وافى كَمَا بُكَ يَابِن يوسف مُعلِناً بِالحقِّ يُخبِرِ أَنَ أَصلكَ طَاهِرُ عَصَبُوا عَلَيْا حَقَّهُ إِذَ لَم يَكُنْ بعد النبيِّ له بمَكَمّة ناصِرُ فَعَامِرُ فَإِنَّ عَداً عَلَى جزاءَهُم وابشر فناصر ُكُ الإمام النّاصرُ فانَّ عَداً على جزاءهم وابشر فناصر ُكُ الإمام النّاصرُ

وكتب الصاحبُ شرفُ الدين بن عُنَين من الهند قصيدة يقول فيها: هيهاتَ أن آ تي دمشقَ ومُلْكُمُهَا يعزَى إلى غيرَ المليك الأَفْضَلِ ومِن المَحارِّب أن يقوم بها أبو بكر على علم الوصيَّة في عَلى عملاً أبا حَسَنِ فَذَلكَ سَحابة صيفيَّة عمّا قليدلِ تَنْجَلى

على أنَّه لنَّا عاد إلى الشام ووَجَـد الهـادِلَ في دِمَشْق ، كتب له قصيدة أوَّلُهُا:

ماذا على طَيْف الأحبَّةِ لو سَرَى وعليهمُ لو ساتحونى بالكَرى وقال في جلتها:

ما فى أبى بكر لمن رامَ الْهُدَى شكُّ يريب بأنّه خيرُ الورَى ومن نظم اللّكِ الأفضلِ نور الدين على بن السّلطان صلاح الدين يوسف ابن أيُّوب رحمهم الله تعالى يقول:

أما آن للسَّمْدِ الَّذَى أنا طالبُ لإدراكه يوماً يُرَى وهو طالبي وهَلَّ يُر يني الدهر أَيْدِيَ شيمتِي تَمكِّنَّ يَوماً مِن نَواصِي النّواصِبِ

وما أحسنَ قول أبي الفتوح نصر بن قلاقس رحمه الله تمالى :

أتى ابن بنان ببهتانه بحصن بالدّين ما في بدّيه

برئت من الرَّفض إلا لَهُ و تُبتُ من النَّصْب إلاَّ عَلَيْه و كان قدر المال سمِّين ألف دينار ، فأخذ منه اثنَى عشر ألفا ، وترك له الباق . وقال نصير الدين محمد بن الإخميمي في شيعي صُفع بدمشق في سوق على : تعبُ علي علي علي المرقب على تعبُ علي علي علي المرقب المرقب المرقب المرقب المرقب في حُبّه علي علي المرقب المرقب المرقب في حُبّه علي المرقب في سُوقه في سُوقه الله المرقب الم

قيل: إِنَّ جُعَيْفِرِان الْمَوْسُوسِ كَان يَتَشَيَّع ، فقيل له يوما: أَنْشَتُم فاطمة وتأخذ لك درها؟ فقال: لا ، إِلاَّ أَنَى أَسَبَّ عائشةَ وأباها ، وأعطوني نصفا .

وقيل يوما لبه لول: أيُّما أفضل ، أبو بكر أو على ؟ فقال: أمَّا وأنا في كِنْدة فقلي ، وأمَّا وأنا في كِنْدة فقلي ، وأمَّا وأنا في بي ضَبَّة فأبو بَــكُمر ؛ وكِنْدة في السكوفة من غُلاةِ الرَّوافِض ، وبنو ضَبَّة أهلُ نَصْبِ ، وهم أصحاب الجُمّل .

قال سليمان بن زير ((): اجتمعت أنا وعشرة من المشايخ في جامع د مَشق ، فيهم أبو بكر بن أحمد بن سعيد الطائى ، فقر أنا فضائل على بن أبى طالب وضي الله عنه ، فو ثب علينا قريب من مائة يَصْر بو ننا ، ويَسْحبو ننا إلى الوالى ، فقال لهم أبو بكر المطائى : يا سادة ، استمعوا لنا ، إنّما قرأنا اليوم فضائل على ، وغداً نقرأ فضائل أمير المؤمنين معاوية رضى الله عنه ، وقد حضر ثنى أبيات فإن رأيتم أن تَسْمَعوها ، فقالوا له : هات ، فقال (٢) بَديها :

حُبُ على كله ضَرْبُ يَرْجف من خيفته القَلْبُ وَمَدْهَبِي وَمَدْهَبِي القَلْبُ وَمَدْهَبِي وَمَدْهَبِي وَالدِّين هو النَّصْبُ مَن غَيْرُ هذا قال فهوا مرؤ ليس له عَقْلُ ولا لُبُ

<sup>(</sup>١)م: « ن زيد » . (٢) ط: « فأنشأ » .

والناس من يَنْقُدُ لأهوانهم كِسلَمْ ، وإلاَّ فالقفا نَهْبُ

قال : خُلُوا عنا ، فقال أبو بَكْرِ الطائيّ : والله لا أقمتُ في بلدٍ يَجرى فيها حا جَرَى ، ثم " إنّ خرج منها وسكن عُمْصَ .

قال الباخر وقع من بعض الجزائر إلى باخر و فارتبط بها القاديب ، و بق بين كُبَرائها الجُزرَري : وقع من بعض الجزائر إلى باخر و فارتبط بها القاديب ، و بق بين كُبَرائها مو فور النصيب ، و بلغ من الفاد فى التشيّع مَبلَفا حفزه حتى ادَّرَع الليل ، وشكر الذَّيل ، وشد الأقتاد ، وطوى البلاد ، وأقام فى مُجاوَرة قبر معاوية بالشام سنة جرداء (٢) ، يطوف ببنيانه ، و يتبرّك باستلام أركانه ، ووراء تملّقه ذلك أمر ، و خلل ر ماده وميض بَعْر ، ولم [يزل] كا ينتهز النَّر صة حتى خلا وجهه أمر ، و خلل ر ماده وميض بَعْر ، ولم [يزل] كا ينتهز النَّر صة حتى خلا وجهه يوما من الأيام ، وانتقض عنه بعض هؤلاء الأقوام ، فنقض على القبر عيابه ، وأسال فوقه مزرابه (٤) ، وألقى به جنينه ، و خلط بذى بطنه طينه ، وخرج منها خانفا يترقب ، قال رب بخني من القوم الظالمين . وفي هذا المعنى يقول :

رأيتُ بنى الطوامِثِ والزَّوَانى بَمَقْتِ يَنظرون إلىَّ شَرْرَا لأَنِّى بالشَامِ أَقْتُ حَوْلًا على قبرِ ابنِ هند كنتُ أُخْرَى

انتهى ما أورده الباخرزي .

وقلت أنا ردًّا على هذا الشاعر الأُحْمَق أخزاه الله تعالى :

أَتَحْسَبِ أَن ذَا يُمُوْضَى عَلَيًا عَلَيْكُ وَقَدْ خَرِيتَ جُزِيتَ شَرْا وَكُوفَ يَكُونُ وَجُهُكَ يُومَ تَأْتَى غَدًا ، ويقالُ هذا وجه خَرَّا

(١) دمية القصر ٥٧ .

(٣) من الدمية

 <sup>(</sup>٧) ف الأصل ؟ د : « جوداً » وما أثبته من الدمية
 (٤) كدا ف الدمية .

ولكن كان هذا نقص عقل ودين ، من تحري مأعراً

٣٣ - وقوله: ولا أزمعتُ بأماً منك ، مع ضمان تكفَّلتُ به الثقة عنك .

قال الخليل: أزمَّهْ على أمر فأنا مُرْصِع عليه ، إذا تُدِّتَ عليه عزمَك . وقال الكسائي : يقال: أزمَّه الأمر ، ولا يقال: أزمَّه عليه . وقال الكسائي : يقال: أزمَّه الأمر ، ولا يقال: أزمَّه عليه . واليأس ضدُّ الطمع . وتَكَنَّل تَهَمَّل من الكفالة ، وما أحسن قول أبي العَمَّاهية :

ولربتما أستيأستُ ثمّ أقولُ لا إن الذي ضَمِن النّجاح كريم وقول آخر:

وقال أبو بكر الخوارز مي :

رمَيْتُ بك الأعداء عن قوْسِ عنية

وأصبَح حبّ الناس منى مطلّفا وصفرت عندى الخلق حتى حسِدْتَى على كلّ من خاطبتُه متصدّقا وكت منى أنقل إلى أهل مجلس أننا مجلس من فيك قمت مصدّقا وكنت متى ما أروعتك قصيدة غدوت بها أصفى نشيداً وأحذقا وكنت إذا أستفتحت بأسمك سفرة عنى نَحْسُهِ الله وتفرّقا وتفرّقا

وكنت متى أذكرك والمكأس في يدى

صفت ، وغدا الداذي فيها معتقالاً)

وكلت متى أُحسُدْ غَنِيًّا على الفِنَى ذَكَر تُكُ سَرًّا واستَقَلْتُ لكُ الْبَقْ

وقال ابن الخيَّاط الدِّمَشْقي :

أُبْهَد تَمْشَكَى بنداك دَهْراً وحَبْلُ نَدَاكَ لِيسَ لَهُ انْصِرامُ (۱) وَ وَبِلُ نَدَاكَ لِيسَ لَهُ انْصِرامُ (۱) وَكُونَى مِن دَفَاعِكَ فَى حُصُونَ مَنْيَعَاتَ الذَّوائِبِ لَا تُرَامُ وَأَخْذَى مِنْكَ مِيثَاقًا كَرِيمًا وَعَهْدًا مَا لِهُرُوتِهِ أَنْفِصامُ وَأَخْذَى مِنْكَ مِيثَاقًا كَرِيمًا وَعَهْدًا مَا لِهُرُوتِهِ أَنْفِصامُ يَنْالُ مُرادَه منى حَسُودِى ويُمكِن عاديًا فيَّ اهتضامُ المَّرادَة منى حَسُودِى ويُمكِن عاديًا فيَّ اهتضامُ

#### 京 安 茶

## ٣٣ - وقوله: وَعَهْد أَخَذُه حُسنُ الظن عليك.

العهد لفة الأمان ، والممين والموثق والذّمة والحفاظ والوصيّة ؛ والمراد به هنا المَوثق ، وقد استمار هنا الأخذ للحسن الظنّ عليه ، كأنّه تناوَل حسن ظنّه فيه ، وأخذَه عليه ، واقتَطَعه منه ، وصار عند ه في قَبْضته . وحُسنُ الظنّ بالله أمر قد ندّب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إليه ، وحَثّ عليه ، فن ذلك يقولُ الله تعالى : « أنا عند حسن ظنّ عَبْدى بى فليظنّ بى خَيْرا » .

وقد رَوَى أبو نواس الحسنُ بنُ ها بي عن حمّاد بن سَلَمة ، عن ثابت الله عليه وسلم : «لا يمو تَنَّ البُناكَى عن أنس بن مالك قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «لا يمو تَنَّ أُحدُ كُم حتّى يحسِن الظنَّ بالله ، فإن حُسنَ الظنّ بالله ثَمَن الجُنّة » .

ورُويى عن بعضِ أهلِ البيت رضى الله عنهم أجمعين ، أنَّه قال عند نزاعه ،

<sup>(</sup>١) الداذي : نبت له حب مثل الشعير يتخذ منه شراب مسكر .

يابني ، افر عوا على شيئا من الرُّخص حتى أَلقى الله تعالى ، وأنا أحسن الظن به . وقوله تعالى : ﴿ وأَوْفُوا بِالْقَهْدِ إِن العهد كَان مَسْئُولاً ﴾(١) كلّ عَقْد من المقود مثل عقد البَيْع والشَّيركة ، وعَقْد النَّذْر واليَمين ، وعَقْد الصَّلح ، فإنّه يَجب الوفاء بأي شيء وقعَ من هذه العقود عمّا يَجري ذلك بين إنسا زَيْن ، إلا إذا دَلُّ دليلُ منفصلُ على أنّه لا يَجب الوفاء به .

وقوله : ﴿ إِنَّ الْمَهْدَ كَانَ مَسْتُولا ﴾ ، أى مطاوباً من المُعاهد ألا يُضيِّعه ، وقد أخرج الله في المُعامَد ألا يُضيِّعه على الله في الله

وكقوله تمالى : ﴿ وَإِذَ قَالَ اللهُ يَاعِينَى بِنَ مِنِ مُ أَأَنْتَ قَلْتَ لِلنَاسِ اللهُ وَهُو اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَهُو اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله وَهُو اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الله وَهُو اللهُ اللهُ

قيل ما أَعْدَدْتَ للحَ عُفْ ، وقد جَبْت مَحْلَهُ قلت أعددت مع التوحي لم حُسنَ الظَّنّ باللهُ وقلت أذا في ذلك :

ثَمَن الجُنْة حُدْن الظَّدن بالله بَمَالَى فَهُوَ عندى رأسُ مالي أشترى عمّا تَمَالَى

<sup>(1)</sup> I'm la 8 4.

<sup>(</sup>Y) Ha 202 A.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ١١١.

وقال عبد الصمد (١) ين بابك :

أصبحتُ ذَا ثُقِقَةٍ بِالوَّقْرَمنك وإن قال المواذِلُ ظَنَّ ربَّما كَـذبا إِنَّ النَّمَى ضَمِنت عنكَ الفِني فأجب

فالبحرُ يمنّح فَضلَ الرّيِّ مَن شَرِبا فَحُسْن ظُنّي (٢) استَوْفَى مَدَى أُمَلِى وحُسنُ ذلك لم يُبقِ لي أَرَبا

وما أُلطف قول المراج الورّاق:

أقولُ وكَنِّى على خَصْرِهِا وقد كاد بخفي سَقامًا هَلَيَّ أَخَذَتُ عليكَ عهدودَ الهَوَى وما في يَدى منكَ يا خَصْرِ شَيَّ

ومن قول أبن زيدون رحمه الله تعالى: «ووَالله ماغششتك بعد النصيحة ..» إلى قوله: «وعهد أخذه حُسنُ الظنّ عليك» ، ممّا تسميه العَرَب وأربابُ البَديم : الأستقصاء ، وهو أن يتناول البليعُ معنى فيستقصيه ، ويأتى فيه بجميع عوارضه ولواز مه ، وأوصافه الذاتيّة ، ولا يترك فيه لن بعد ممّن يتأمّله فضلة . وكذا فعل أبنُ زَيْدون رحمه الله تمّالى لما أراد أن يتبرّأ عند ابن جَهْور من الذّنوب ، فقال : ماغششتك ، ولا أنحر فت عنك ، ولا نصبتُ لك ، ولا أرْمَعْت يأسا منك ، مع ثقتى بك ، ولا أخر فت عنك ، ولا نصبتُ لك ، ولا أربّ من الذّنوب منك ، مع ثقتى بك ، وحسن ظنى بك .. فقد أستقصى في التبرّى من الذّنوب التي يتوهم وقوعها ، ولم يرض بذلك حتى قال : ومع براءتى من ذلك أنا لم المن يتوهم وقوعها ، ولم يرض بذلك حتى قال : ومع براءتى من ذلك أنا لم أيأس منك لحسن ظنى فيك ؛ وهذا [كال الاستقصاء] (٣) لذلك ، حتى يقرر وجوب الرحمة له ، والعاطفة عليه . ومن أحسن ماورد في الاستقصاء ، قوله

<sup>(</sup>۱) ط: «عبداللك» (۲) ط: « ظن » .

<sup>(</sup>٣) من طود

تمالى: ﴿ أُبَوَدُ أُحدُ كُنُ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَحْيِي وَأَعْمَابٍ ﴾ (١) إلى قوله تمالى : ﴿ فَاحْتَرَ قَتْ ﴾ ؛ لأنه بمد قوله : ﴿ جَنَّهُ ﴾ ، لو أقتصر على ذكرها الحان كافيا ، فلم يقف عند ذلك حتى قال: ﴿ مِنْ نَحِيلِ وَأَعْنابِ ﴾ ، لأن الجّنة تُطْلَق على كُلُّ شَجْرِ رَسَّتُر بِطُلُّ ورقِهِ الأرضَ. فإذا قال: ﴿مِنْ نَحْيِلُ وَأَعْمَابٍ ﴾ كان مُمابُ ربِّها أعظم . ثم لم يقف عند ذلك حتى قال : ﴿ تَجري مِن تَحتما الأنهار ﴾ ، متمّما لوصفها بذلك ، ثمّ كَـمَّل وصفها بعد التَّنْعيمين ، بأن قال: ﴿ لَهُ فَيَّهِ مِنْ كُلِّ النَّمَرِاتِ ﴾ ؛ وذلك لمَّا عَلم أنَّ الأُقتصار على وصفها بالنَّخيل والأعناب ، لا يكون ذلك وصفًا كاملا ، فأنى بـكل ما يكون في الجنّات ليشتد للأسف على فسادها . ثم قال في وصف صاحب الجنَّة : ﴿ وأصابه المكبَر ﴾ . ثم أستَقفى الممنى في ذلك بما يُوجبُ تعظيمَ الجنّات بقوله بعد وصنه بالكَبَر: ﴿ وَلَهُ ذُرُّيَّةً ﴾ . ولم يَقْفَ عند ذلك حتَّى وَصَفَ الدَّرِّيَّة بالضَّفْف. ثُم ذكر استشصال تلك الجنَّة \_ الَّتي ليس لهذا الَّذي أصابَه الكبر وايس لذريَّته الضَّمفاء غيرُها \_ بالهَلاك في أسرع وقت ، حيث قال: ﴿ فَأَصَالَهَا إعصار ﴾ ؛ قلم يقتصر على ذكر الإعصار للعلم بأنه لا يحصل به سرعة الملاك ، فقال : ﴿ فيه نار ﴾ . ثم لم يقف عند ذلك أيضاً حتى قال : ﴿ فَا حَتَرَقَتَ ﴾ ؟ لاحمال أن تكون النارُ ضعيفة لا تقوم بإحراقها الله فيها من الأنهار ورُطوبة الأشجار ، فاحترزُ عن هذا الاحمال بقوله: ﴿ فَاحْزَ وَتَ ﴾ .

ومن أحسن ما وقع فى الاستقصاء قول ابن الرومي : وحديثُها السِّحرُ الحلالُ لو أنَّه لَم - يَجْنِ قَتْلَ المُسلمِ المتحرِّز (٣)

(٧١ \_ قام الحون)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) أمالي القالي ١ : ٨٤ .

إن طال لم يُمْلَلُ و إن هَى أَوْ جَزَتْ وَدَّ الْحَدِّثِ أَنَّهَا لَم تُوجِزِ شَرَكُ الْمُقُولِ و نُزْهَةٌ مَا مِثْلُهَا للمطمئن وعُقْلَةُ المستوْفِرْ فِرْ ومن الاستقصاء قصيدةُ ابن الرُّومَ القافيَّة ، الَّتَى يَصِف فيها الجاريَةَ السَّوْداء ، منها قوله :

أكسبَها الله أنها صُبِفت صبغة حَبَّ القُلوب والمُدَقِ فإنه استقصَى فيها جميع ما تُوصَف به السَّوْداء من المحاسن. ومنه (۱) قصيدة القاضى ناصح الدين أبي بكر أحد الأرتجاني في الشَّهُ عة اللَّتِي أُولَها :

غَتْ يَأْسَرَار ليل كَان يُخْفِيها وَأَطْلَقَتْ قَلْبَهَا للناس مِن فيها (٢) فإنه أَسْتَقْصَى فيها جيءَ ما تُوصَف به الشَّمَةُ من المَحاسِن.

## ٣٤- وقوله: فَفِيمَ عَبَثَ الْحِفَاء بِأَذْمَتَى .

فَقَمَ أَصَلُه : «فَقِي ما»، وهذه ما الاستفهاميَّة، إذا دخلتْ عليها حروفُ الجُرُّ حُذِفَتْ أَلَفُها ، فيقال: عَلامَ ، وإلاَمَ ، وعَمَّ ، ومِمَّ .

قيل: إن بعضَهم قال لبعض الأفاضل: بما تُوصِيني ؟ فقال: بتَمْوَى الله ، وإسقاط الألف .

وقوله: «أَذِمْتَى » جَمْع ذِمام، مِثْل زِمام وأَزِمَة ، وسِنان وأُسِنَّة ، والذِّمام والذِّمَّة: الخُرْمة.

<sup>(</sup>١) ط « ومن الاستقصاء » ..

وكانت المربُ تُراعِي أمرَ الدِّمَة ، وتُحافظ عليه ، ويقوخُون الوفاء به ، ولو جَرَت الدِّمَاء ، وقامت الخُروب ودامت ؛ فمن ذلك أمرُ كُملَيْب وائل ، فإنه كان يقول : قد أجرَ تُ وَحْشَ صراء كذا وكذا ، فلا يَتِمرَ ض له أحد ، ولا يُقدم على صَيْد ذلك الوحش أحد أبدا ، وكان يَمنَع أن ترد إبلُ أحد عم إبله حتى تصدر إبله ، ثم ترد إبلُ الناس بعد ذلك ، ولذلك قال عبد الله أبن محد بن ورقاء الشَّه باني من قصيدته المشهورة :

وعِزْ كُلَيْبِ كَانَ أَحدُوثَةً بِهَا تَلَبَّى مِنِ الْمِزِ الْأَصِيلِ اللَّهِانِياً يُجْرِرُ وحوشَ البيدِ مِن أَن تَصِيدَها

رجالٌ ويحيى للودوش الصّحاريا

وَيَحْتَصِرِ الوِرْدُ الْمُباحِ فَتَنْتَهِي ال عَنْهُ عَرَّحِ نَاهِياً عَنْهُ عَرَّحِ نَاهِياً

وعرو بن سكن بن سليمان ، قَتَل أخاه وفاء لجاره (١) الكلابي ، حتى قال شاءرُ بني شَيْمِان :

قَتَلْنَا أَحَانًا بِالْوَقَاء لَجَارِنًا وَكَانَ أَبُونًا مِن تَجِيرِ مَقَابِرُهُ

وقال غيرُه بردّ عليه بما فعلوا:

تَفُدُّ معاذرًا ليست بشيء ومن يَقْتُلْ أَخَاهُ فقـد الأَمَا

وقصة النَّمو على بن عادياء مع الحارث بن أبي شمر وقُتْل ولاه بسبب أَدْرُع امرى القيس ، ولم يَدْفع الأَدْرُع ، وذبح ولدّه ، وهو يشاهدُه من الحصن .

<sup>(</sup>۱) ط: ه جاوره ،

ومن ذلك ماذ كره صاحب الأغاني (١) ، قال: كان المهلّب بن أبي صُفرة بخراسان ، فخرج إليه زياد الأعجم فمَنحه ، فأمر له بحائزة ، وأقام عنده أياما ، قال : فإنّا المشيّة تشرّب مع حبيب بن المهلّب في دار له وفيها تحامة ، إذْ سجَمَتُ الحامة ، فقال زياد فيها :

تَغَنَّىٰ ، أنت فى ذَنمِى وعهْدى وذَمّةِ والدى ألا تُضارى (٢) وبيةك أصلحيه ولا تَخافى على صُمْر مُزَغَّبة صفسار فإلَّك كلما غَنَيْت صو تا ذكرتُ أحبَّتي وذكرتُ دارى فإلَّا يقتلوك طلبتُ تَأْراً له تَبَأ لأنّك فى جوارى

فقال حبيب: ياغلام ، هات القواس ، فقال له زياد: وما تصنع بها ؟ قال : أرمى جارك هذه . قال : والله لئن رمّنينها لأستعدين عليك الأمير ، فأتى بالقواس فنزع فيها سنهما فقتلها ، فوثب زياد ، ودخل على المهلب ، فحد ته الحديث وأنشده الشّه . فقال المهلب : على بأبى بسطام ، فأتى بحبيب ، فقال له : أعط أبا أمامة دية جارته ألف دينار ، فقال : أطال الله بقاء الأمير المنام كفت ألقب خال : أعطه كا أمرتك (الله على على المراد :

فقة عَيْماً من رَأَى كَفْضَيَةٍ فَضَى لَى بِها قَرْم العراق المهلب رَمْيَةً فَأَنْبَتَهَا بِالسَّهِم والسَّهُم يَعُرُبُ (١) فَأَرْمَه عَقْلَ القَتيل ابنُ حُرَّةٍ وقال حبيب : إِمَا كَنْتُ أَلْمَب فَقَال : زِبْادٌ لا يُرَوَّعُ جارُه وجارة جارى مثل جارى (٥) واقرب فقال : زبادٌ لا يُرَوَّعُ جاره وجارة جارى مثل جارى (٩) واقرب فقال : فحمل حبيب إليه ألف دينار على كُره منه ؛ واته ليشرب يوما مع حبيب اذ عربه عليه حبيب وقد كان حبيب اضطفن عليه عما جرى مع حبيب اذ عربه عليه عما جرى

(١) الأعاني ١٥ : ٣٨١ ، ٢٨١ . (٧) الأعاني : ﴿ إِنَّ لَمْ الطَّارِي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الأعانى : « آمرك » .

<sup>(</sup> ٥ ) الأعاني : ﴿ مثل جلدي ؟ .

<sup>(</sup>٤) أَنْهُما : و قَالُها في مكانها ٥.

فأمر بشق قَباء ديباج كان عليه ، فقام وقال :

لَمَمْرُ لُكُ مَا الدِّبِياجِ خَرَّةً تَ وَحَدَّهُ وَلَكُنْمَا خَرَّةً تُ جِلدَ المهلَّبِ

فبعث المهلب إلى حبيب فأحضره، وقال: صدَّق زياد، ماخَرَّقتَ إلاَّ جلدى، فدعُه مهجوني (١٠) اثم طلب زيادا، وسَل سَخيمَتَه، وأَمرَ له بمال وصرَفه.

وقال أبو هلال الحدنُ بنُ عبدالله بن سهل المُسكري : أخبر نا أبو أحمد ، أخبرنا أبو الحسن البَرْمكيّ ، أنبأنا أحمد بن جعفر : حدّ ثني محمد بن ناجية الرُّصافي ، قال : كنتُ أحدَ من وقع عليه التُّهمة أيَّام الواثق بمال مصر ، فطلبني السلطان طلما شديدا حتَّى ضافت على الأرضُ برَحْمِها، فخرجتُ إلى البلاد مُرُ تادا رجلاءزيزاً ، منيعَ الدَّارِ، أعوذُ به ، وأنز ل عليه ، حتَّى انتهيتُ إلى بني شيبان بن تعلمة ، فدفعت إلى بيت مشرف بظهر رابية ، وإلى جانبه فَرَسُ مَرَ بوط ، ور مُنح مركوز ، يَلمَع سنانُه ، فنزلتُ عن فرسي، وتقدّمتُ فسلَّمتُ على أَهل الخباء ، فردَّ عليَّ نساءٍ مِن وراء السِّجْف برمقْنَني من خَلَل السُّتُورِ، بعيون كميون أُخْشاف الظُّباء. فقالت إحداهنَّ: اطمئن ۚ ياحَضَرَى . فقلت: وكيفَ يطمئن المطلوب، أو يَأْمَن المَرْعوب، وقامًا يَنْجُومَن السُّلطان طالبُه، والخوف عالبُه، دون أن يأوَى إلى حبل يعصمه، أو مَعقِل يَملُهُه! فقالت: ياحَضَري ، لقد ترجم لسانُك عن قلب صفير ، وذَ نُب كبير ، وقد نزلت بفناء بيت لا يضام فيه أحد ، ولا يَجُوع فيه كيد، ما دام لهذا الحيِّ سَبَد أو لَبَد . هذا بيتُ الأسوَد بن قنان ، أخوالُه كَـلْب ، وأعمامه شيبان ، صُمْلُوكُ الحيِّ في ماله ، وسيَّدُهُمْ في فعالِه ، لا ينازَع ولا يدافَع ، له الجُوار ه

<sup>(</sup>١) الأغاني « تبعث هذا على أن مهجوني » .

وموقد الدار ، وطَلَب الثار ، وبهذا وصفته أمامةُ بنتُ الجُلاح الكلبيَّة حيث تقول :

إذا شئت أن تلقى فتى لو وَزِنْتَهُ بكلِّ مَمَدِّى وكلِّ عَمَانِ وَفَى بِهِمُ جُوداً وحُها وسُؤددًا وبأساء فهذا الأسودُ بن قَمَانِ فَقَى كَانَ تَلَالَى وَجِهِهِ الْقَمَرانِ فَقَى كَانَ تَلَالَى وَجِهِهِ الْقَمَرانِ فَتَى كَالْفَتَاةِ الرُّوْدِ يُسفر وَجُهُهُ كَانَ تَلَالَى وَجِهِهِ الْقَمَرانِ الْحَرُ الْمَ الْمَنْ اللّهِ الْقَمَرانِ وَبَعُربِ وَالْوَثْقُهُم مَقْدا بكل مكانِ وَأُوفَاهُمُ عَهْدا وأطولَهُمْ يَداً وأعلامُ فَعْلا بكل مكان وأوفاهم عَهْدا وأطولَهُمْ يَداً وأعلامُ فَعْلا بكل مكان وأضرَبُهُمْ بالسيف من دون جاره وأطعَنهم من دونه بسنان وأضرَبُهُمْ بالسيف من دون جاره وأطعَنهم من دونه بسنان كأن العظايا والمنايا بكفة ستحابان مَقْرُونانِ مُؤْتِلْفان

فقات: الآن دهبت عنى الو عشة، وسكنت عنى الرّوعة، فأنى لى به! فقالت: الجارية ، اخرجى فنادى مولاك . فخرجت الجارية ، ها لبثت إلا هديمة حتى جاءت وهو معها فى جُمع من بنى عمّه ، فرأيت علاما قداخصر شار به ، واختط عار فه ، وخشن جانبه ، فقال : أى المدوين علينا أنت ؟ فبدرت المرأة فقالت : يا أبا مرهف ، هذا رجل نَبت به أوطانه ، وأزعَجه سلطانه ، وأوحشه فقالت : يا أبا مرهف ، هذا رجل نَبت به أوطانه ، وقد صَمنا له ما نضمن لمثله على فقال : ومانه ، وقد صَمنا له ما نضمن لمثله على مثلك : فقال : بَل الله فاك ! قال : فأخذ بيدى ، وجلس وجلس و جكس ، مع قال : يابني أبي ودوى رحمى ، أشهد كم ادى ، وما يازمني في أمره من حال إلا يابني أبي ودوى رحمى ، أشهد كادى ، وما يازمني في أمره من حال إلا و يلز مُكم مثله . فلكسم الرجل منكم ما يسكن إليه قلبه ، و تطمئن إليه نفسه . فل سمعت جواباً قط أحسن من جوابهم ، قالوا با جمعهم : ما هي بأول منة فل سمعت جواباً قط أحسن من جوابهم ، قالوا با جمعهم : ما هي بأول منة منانت بها علينا ، ولا أول يد بيضاء طو قتنا بها ، وما زال أبوك قبلك في منذت بها علينا ، ولا أول يد بيضاء طو قتنا بها ، وما زال أبوك قبلك في منذت بها علينا ، ولا أول يد بيضاء طو قتنا بها ، وما زال أبوك قبلك في منذت بها علينا ، ولا أول يد بيضاء طو قتنا بها ، وما زال أبوك قبلك في منذت بها علينا ، ولا أول يد بيضاء طو قتنا بها ، وما زال أبوك قبلك في

بناء الشَّرَف لنا ، ودَفْع الذَّمِّ عَنَا ، فهذه أنفسنا وأمو النا بين يديك ، ثم ضرب لى تُتَبَّةً إلى جانب بيته ، فما زلتُ عندَه عزيزا مَنِيما حتى سنَح لى من السلطان ما أمَّلت ، فأنصر فت على أهلى .

وكان حارثة بنُ مُرَّة يُستى نُجيرَ الجَرَاد ، وذلك أنّه نزل بِفنائه جراد ، ففدا الحيُّ (١) إليه ليَدْفَعُوه عنهم، فَدَنَعُهم ، وقال لهم: ما تُر يدون منه ؟ قالوا: قَتْله ، لأنّه نزل بجوارك ، فقال لهم : أمّا إذ سمَّيْمُوه جارى ، فوالله لا تَصِلون إليه أبدا ، وطرَدَهم عنه .

وَكَانَ ثُوْرُ بِنِ شَجْمَةَ الْعَنْبَرِيّ يَسَمَّى تُجِيرَ الطَّيْرِ، وَكَانَتِ الطَّيرِ لَا تُصادَ بأرضه ولا تُثارِ.

والذي وقع في عصر نا أيضا ، وهو أن الأمير شمس الدين قرا سُنقُر لمَا هُرَب من المالي الناصر محمد بن قلاوون ، ترك رفاقه وجماعته لما وصل إلى قريب من بيوت مُهنّا بن عيسى ، وقال : قفوا هنا ، ولا يَجِي ، منكم أحد . وتوجه هو إلى البيوت ، فقصد بيت مهنّا ودخل إلى كاملة أم ّ أحمد ، زَوج مهنّا ، فرفع ثو بها برأسه، ودخل برأسه تحته ، وقال لها: الجيرة ! فقالت : من أنت ؟ قال لها : قراسُنقُر ، فقالت : يا أبا محمد ، إنّ الله أجارك . ولم يزل عندها إلى قد وصل إلينا وأنني قد أجر "ه ، فقال : يا كاملة ، إنّ الله أجار من أجر "وه قد وصل إلينا وأ تني قد أجر "ه ، فقال : يا كاملة ، إنّ الله أجار من أجر "وه وأجمعوا وتلقاء بكل بشر وطيّب خاطرة . فلمّا حضر محمد أخو مهمّا ، ووَجد قرا سُنقُر ، قال : يا مهنّا ، أبشر بالخير والسّمادة من الهلك الناصر . ووجد قرا سُنقُر ، قال : يا مهنّا ، أبشر بالخير والسّمادة من الهلك الناصر .

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ فَعَلَمْ يَا لَحِي عَلَيْهِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تصيده » ، وما أثبت من ط ، م

والله لنأخذن منه كلما أردنا ، فظهر لقرا سُنقر مَيْلُ مَهِنّا إلى كلام محد ، فقال : يا كاملة ، إنّى في جيرتك ا فقالت : يامهنّا ، وأيش تتحدّث عنك القرب عدا إلى يوم القيامة ، تجير مشل قراسنقر ومن ممه من الملوك ، وتغدر بهم ا والله الغار ولا العار . فقال : معاذ الله ! إنّى أجرت من أجرته ، والله ماعاد يصل إليه أحد بدد اليوم . فقال أخوه محد : ألأحد حرمننا يا مهنأ نسيم الشام و بلاده و خيره ! والله ما عاد أحد منا يرى الشام . فقال مهنأ : صار هذا الأمر وكان . فعندها عاد قراسنقر إلى جماعته ، وأحصر الأقرم والزرد كاش ومن معهم ، و جاء و او نزلوا في بيوت مهنّا ، وكتب من وقته إلى جرابند ماك التنسار ، وقال : أحضرت ثلاثة ملوك من ملوك الشام ، فيمّز لهم ماك التنسار ، وقال : أحضرت ثلاثة ملوك من ملوك الشام ، فيمّز لهم الأمانات لأحضرتهم إليك ، فيهم ن وقيق بدرة أربع وعشرين سنة ، إلى أن المرابد ، وبقى مهنّا ، وسلمهم توجّه بنفسه إلى السلطان الملك الناصر . ووفى بذمته لقراسنقر ، وجرى عليه ماجرى في هذه المدة من قطم إقطاعهم وإنهامه ، ومُنا بَدَته لصاحب مصر . ماجرى في هذه المدة من قطم إقطاعهم وإنهامه ، ومُنا بَدَته لصاحب مصر .

sie sie sie

#### ٥٦ - وقوله: وعاثَ المقوق في مواتّي.

عاث يميث عيثا ، إذا فَد، والمُقوق ضِدُّ البرّ ، يقال: عَقَّ والدَه وَ بَرّه . والمَواتّ بنشد الناء ، جمع ماتّة ، وهي الْخُرْمَة والوسيلة ، يقال : فلان كَمُتّ إليكَ بقرَابة ، فالمواتّ : الوسائل .

يُرُوَى أَنَّ الْحَجَاجِ جِلْسِ بِوما لَقَتْلِ أَصِحَابِ عَبِدِ الرَّحْنِ بِن مُحَمَّلُهُ الْأَمْيِرِ! إِنَّ لَى عَلَيْكُ حَمَّا ، ابن الأَشْمَثُ ، فقام رَجِلُ مَهُم فقال : أُصِلَحَ الله الأَمْيِرِ! إِنَّ لَى عَلَيْكُ حَمَّا ، قال : قال : قال : قال : عَنْكُ ؟ قال : سَبَّكَ عَبْدُ الرَّحْنِ يُوما ، فرددتُ عنك ؛ فقال :

مَن يَعلَمُ ذَلِكَ ؟ فقال : أَنشُد اللهَ رَجِلاً سَمِع ذَلِكَ إِلاَّ شَهِد ، فقام رَجلُ مِن الأَسْرَى فقال: قد كان ذلك أيَّها الأمير ، فقال : خَلُّوا عنه . ثم قال للشاهد : ما منعَك أن تُنكر كا أَنكر ؟ فقال : لقديم 'بفضى فيك ! فقال الحجّاج : وليُحَلَّ عنه لصِدْقه .

دَخُل على الفَضْل بن بحبي يوما حاجبُه ، فقال : إن بالباب رجادً يزعُم أن له سَبَمَا يَمُتَ به إليك ، فقال : أدخله ، فدَخَل شابٌّ حَسَنُ رَثُّ الرَّبْيَّة ، فَسَلَّمَ ، فأوى إليه بالجلوس فجلس ، فقال له بعد ساعة : ما حاجتُك ؟ قال : أَعَلَمَتُكُ بِهِ آرَ ثَانَةً حَالِي ، قال: نعم ، فما الذِّي تَهُتُّ به ؟ قال: و لأَدَّةُ تقرب من و لادتك ، و جوارْ أيدُنو من جوارك ، وأسم مشتقٌ من أسمك ، فقال : أَمَّا الْجُوارِ فَيُمْكِن ، وأمَّـا الاسم فقد أيوا فِق الاسمُ الاسمَ ، ولكن من أُعلَمُكُ بِالْوِلَادَةِ؟ قَالَ : أُخْبَرَتْنِي أُمِّي أُنَّهَا لِمَا وَلَدَتْنِي ، قَيلَ لَمَا : وُلِد في هذه الليَّــلة لَيَحِيَى بن خالدٍ غلام ، وسمَّاه الفَصْل ، فسمَّتني أمِّي فُصَيلًا إكباراً لاسمِكُ أَنْ تُلْحِقَني به ، وَصَفَّرَتُه اصِفَر قَدْرِي عَن قَدْرِك . فتبسَّم الفَصْل وقال : كم أنى عليكَ من السِّنين ؟ قال : خس وثلاثون سنة ؟ قال : صدقت هذا القدر أعد ، قال: فعلت أمُّك؟ قال: ماتت ، قال : فما منعَك من اللحوق-بنا قديما ؟ قال : لم أرّ من نفسي للقائك لأنَّها كانت في عاميّة معما حَدَاثة تَمَنَّمَني مِن اللَّحَاقِ (١) بالملوك ، وعَلق هذا بقلبي منذُ أَعْوَام ، فشُفلت بما تَيصَلَح لِلقَائِكُ حَتَّى رَضِيتُ عَن نَفْسَى ، قال: فَمَا نَصَلَحُ لَه ؟ قال: للكَبَهِر من الأمر والصَّفير ، قال : يا غلام ، أعطه لكلَّ سنةٍ مضت من سنيه ألف دره ، وأعطه عشرة آلاف دره ، يَتحمَّل بها إلى وقت أستماله . وأعطاه مرَ كوبا ممرياً.

<sup>(</sup>١) م: ﴿ اللَّحُونَ ﴾ .

وقد رُوى عن جابر بن عبد الله ، أنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ، فقال : يارسول الله ، إن أبى أخذ مالى ، فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فأتنى بأبيك . فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله عز وجل بقر ئك السلام ، ويقول لك : إذا جاء الشيخ فسله عن شيء قاله ما سمعته أذناه ، فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ، ما بال أبنك يشكوك؟ أثر يد أن تأخذ ماله! فقال له : سله يارسول الله ؛ هل أنفقته إلا على عَمانه أو خالاته ، أو على نفسي! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أبّها الشيخ ، دع عنك هذا ، أخبر ني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته وسلم : أبّها الشيخ ، دع عنك هذا ، أخبر ني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذنك ! فقال الشيخ : يا رسول الله ، ما زال الله يزيد نا بك يقينا ، لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناى ، فقال : قل : فأنا أسمَع ، فقال :

غدد و تأك مولوداً وعُلْمُتُ في إِنَّ السُّقْمِ لَمْ أَبِتْ السَّقِي اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُوالِ اللللْمُوالِلَلْمُ اللللْمُوالِمُ الللللْمُوالِمُ الللللْمُوالِمُ الللْمُوالِمُ

قال: فحينتُذ أَخذ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بتَلابيبِ ابنه ،وقال: ﴿ أَنتَ وِمَالُكُلاَّ بِيكَ ﴾ (١)

张 恭 括

<sup>(</sup>١) الحديث والحبر والشعر في كشف الخفا ومزيل الإلباس ص ٢٠٧ ، نقله عن البيهق في الدلائل.

## ٢٦ - وقوله: وعَـكَّن الضَّيَاعُ من وسائلي!

الوَّسائل: جمع وسيلة ، وهي ما يُتقرَّب بها إلى الغَيْر ، وما أحسَن قوله: « وتمكَّن الضّياع » ، كأنّ الضياع شي؛ ثبت واطمأنَّ وشَدُّ أواخيَه ، وأحكمَ عَقْده ، حتى لم يَعد يُر جَي زَوالُه ، ولا يُطمَع في تَحْوه . وما أحسن قولَ ابن الخيميّ :

كل الشدائد دونَ ما يُفغى إلى إسخاط مثلك، فهو تما يَسهُلُ السَدائد دونَ ما يُفغى إلى إسخاط مثلك، فهو تما يَسهُلُ السَّنَ المَالُومَ إذا هَجَرَتَ ولا أنا أيضا على طلبي وصالك أعذلُ إن لم يكن منك الحُنُو وسيلةً مِنّى ، بأيةٍ حالةٍ أتوسّلُ! وقول أبي سميد محمد بن محمد الرُّسْتَمي :

إذا لم تمكنْ لي أنتَ عُوْنا ومُعديًا

على الرّمِن المادي على فقلْ مَنْ لِي ! فالى رجاء في سواك ولا يُرَى يُمرُّ قَريضي هند غيرك أو يُحْلِي وهل الرق أيشتارُ إلاّمن النّحْلِ! وهل عَسَلُ يُشتارُ إلاّمن النّحْلِ!

وما أحسنَ قولَ ابن التَّماوِيدَى بمدح القاضي الفاضل:

فاستجُلِ أَبِكَارَ المديح عُرائساً أَبدَيْنَ زِينَتَهِنَ غَيْرَ عُواطلِ (۱) أَبرِنْتُهُنَ عِلَى عَدَاكَ وَسَائلَ الْبِرِنْتُهُنَ إِلَى نَدَاكَ وَسَائلَ فَاحِلْسُ هُمَا وَارْفَعَ حَجَابَكَ دُونَهَا وَاشْتَمَعُ إِلَى إِنشَادِهَا وَتَطَاولِ فَاحِلْسُ هُمَا وَارْفَعَ حَجَابَكَ دُونَهَا وَاشْتَمَعُ إِلَى إِنشَادِهَا وَتَطَاولِ وَاعْرَفَ هُمَا عَلَى المَّمُولُ حَقَ الْآمِلُ وَاعْرِفَ هُمَا عَلَى المَّمُولُ حَقَ الْآمِلُ وَاعْرِفَ هُمَا عَلَى المَّمُولُ حَقَ الْآمِلُ وَاعْرِفَ هُمَا عَلَى المَّمُولُ حَقَ الْآمِلُ

وقد خالفت الناس في التوسّل وقلت :

أردتُ حِلْمَكَ يبدُو إذْ كان ذنبيَ هائلُ فيل رأيت خلاف خلّى الدّنوب وسائلُ

## ٧٧ - وقوله: ولم حَاقتْ مذاهبي، وأ كُدت مطالبي!

لم ضافت، استفهام عن العِلَّة في ضيق مذاهبه ، كأنه قال: ولأى علة ضافت بي السُّبُل له حتى ما أجد مضطربًا!

والمذاهب: الطُّرُق، واحدها مذهب. وذهب فلانٌ مذهبا حسما، أى أختار طويقاً حسنا. وأكدت، الإكداء المنع، من قوله تعالى: ﴿ وَأَعْطَلَى الْحَمَّارِ طَوْرِيقاً حسنا. وأكدت الإلا المناع، وأكدت الحافر، أى بلغ الكدية من الأرض، فلم يمكنه أن يجفره بعد ذلك ، وأكدت الأرض إذا أبطاً نبائها.

وقال بعضُ االأعراب:

لقد تبخلت حتى لو أي سألتُها

قدَى المَيْن من ضاحِي التُراب لَصَنَّتِ فَإِنْ بَخِلَتْ ، فَالبُخْل منها سَجِيَّةُ ﴿

وإن بَدَلَتْ أعطت قليلاً وأكْدَت

وما أحسنَ قول شرِف الدين بن عُنين :

وأقبلتُ أجتسابُ البلادَ كأنني

قَدًّى حالَ دُونَ النُّومِ فِي أُعِينِ الرُّمْدِ

أَكُدُ و يُكِدُى الدهرُ لَى كُلَّ مطلب في الدهرُ لَى كُلَّ مطلب في الدهرُ لَى كُلْدِى!

<sup>(</sup>١) سورة النجم ٢٤

وقال عمد بن أحمد الخيّاط الدَّمَشْقِيّ:

نَفَصْتُ يَدِى مِن الْآمَالِ لِمَّا رَأَيْتُ زَمَامِهَا بَيْدِ الْقَضَاءِ وَمَا تَنْفَكُ مَمْرُفَتَى بِحَظِّى تُربِنِي اليَّاسَ في نفسِ الرَّجاء

وقال أبو إسعاق الفَرِّي :

فكيف على بَخْتى غَفلت ولم تشم غواديك غُفلا، وهي كاشفة المَحْلِ وما فاظنى إلا اطراحك حرمة شكت منك صد العاشقين عن المَذْل

وتمّا يناسب هذه الكلمات على الجملة دون التفصيل قولُ أبي المَتاهِيَة:

تَذَكِّرُ أَمِينَ اللهِ حَقِّى وَحُرْمَتَى وَمِاكَنَتَ تُولِينِي، لَمَلْكُ تَذَكَرُ لَمِينَ اللهِ حَقِّى وَحُرْمَتَى وَوَجُهُكُ مِن مَاء البِشَاشَة يَقْطُرُ لَمِيالَى تَدُنِى مَنْكَ بَالْقُرْبِ تَجَلِيمِى وَوَجُهُكُ مِن مَاء البِشَاشَة يَقْطُرُ لَمِينَ لَكَ بَا فَي سَالِفَ الدِّهِرِ تَنْظُرُ ! فَمِن لَى بَالْفُ الدِّهِرِ تَنْظُرُ !

وقال عبد الصَّمد بن بابك:

ألاً ياعامرَ الآمالِ مالي أشيمُ الطّرف في أمل خَراب! أفوتُ مَطَارِحَ الأُمَلِ انقطاراً وأُسرَحُ بين سُقْمي واغْترابي أراعُ ولا أراعي والأماني لَقي بين اكتئاب وأرتياب وكم كَسْرٍ جَبَرت فكان طَوْقا على نَحْرِ الدُّعاء المُستَحاب

# ٦٨ - وقوله: وعلام رضيتُ من المركبِ بالتعليق ، بل من الفنيمة بالإياب!

هذان مثلان أوردها يستفهم عن حاله ، فقال ذلك . والمَثَل الأوّل الفظه : « ارضَ من المَرْكَب بالتّعليق ه (أ) . معناه أرض من عظيم الأمر بصغيره ، وهو يُصرب في القناعة بإدراك بعض الحاجة . والمَركَب هنا يجوز أن يكون بمعنى الرُّكوب ، أى أرض بدّل رُكوبك بتعليق أمتعتك عليه ، ويجوز أن يراد به الركوب ، أى أرض منه بأن تتعلق به أمتعتك عليه .

والمَثَل الثاني ، وهو قولهم : « قنيعت من الفنيمة بالإياب » ، أوَّل من قالَه امرؤُ القِيس نَظْما ، وهو :

وقد طُو فَتُ في الآفاقِ حَتَّى قَنِعْتُ مِنِ الْعَنْمِمَةِ بِالْإِيابِ (٢)

وهو من قصيدة أو لها:

أرانا موضعين لأمر غَيْب ونُسحَرُ بالطّمامِ وبالشّرابِ والإياب هوالمَو دوالرُّجوع، وهومثل قولهم: قَيْع من الفنيمة بالسّلامة، ومنه قول الطُّفْراني :

والدّهر يَعكِس آمالي و يُقِنعني من الغنيمة بعْدَ الكَدِّ بالقَفَلِ وهو أحسَن من الأوَّل ؛ لأنّه زاد فيهڤوله : «بعد الكَدَّ »، يعني أني قَنعت من الغنيمة بعد ما كَدَدْت نفسِي وأَتْمبتُها بالقَفلِ ، وهو الرُّجوع ، وقلتُ أنا ردًّا على الطُّفراني :

تقولُ ﴿ يَمْكُسُ آمالِي ﴾ وأنت كما تراه في عالم في التُرْب مُستَفِلِ أَمَا تَرَى الشمسَ تَلقي عكسَ مَقصدها

فى كلّ يوم ، ولولا ذاك لم تقُلِّ

<sup>(</sup>۱) الميداني ۱ : ۳۰۰ ، قال : « أي ارض من عظيم الأمور بصفيرها ، يضرب في القناعة بإدراك الحاجة » . (۲) ديوانه ۹۹ .

وقلتُ في ذلك أيضا:

لاَيَهَ عَبَ المره لِمَكْس النَّني ما فِكُرُه في مِثل ذا نافع والأَنْجُمُ السَّبْع الهُلاَ ما نَجَتْ من عَكَسِما بالفاك الماسِم والأُنْجُمُ السَّبْع الهُلاَ ما نَجَتْ من عَكَسِما بالفاك الماسِم

وقال عبدُ الله بن أبي عُينية:

إذا نحن أبْناً سالِمِين بأنفُس كرام رَجَتُ أمراً فحاب رَجاؤها فأنفُسُنا خيرُ الفَنيمة أنّها تنوب ، وفيها ماؤُها وحَياؤُها

وما أحسن قول أبي الطيّب:

أُغَرُّ ، أُعداؤُه إذا سَلِموا بالهرب أستكثروا الذي أَفَعَلوا (١) وقول البُحةريّ :

ولكننى أعْلِي تَعَلَّكُ أَن أَرَى مِدِلاً ، وأُستحييك ان أتعظَّمَا (٢). وكان رَجائي أن أعود مملكا فأضحى رَجائي أن أعود مسلمًا

وقلت أنا في مسنى قول امرى القيس: «قَيْمَت من الفنيمة بالإياب »: قيمت أنا في مسنى قول امرى القيس: «قَيْمَت من الفنيمة بالإياب » تقيمت أن بالمتود إلى منزلى وذاك دأب المراء في خيبَته كالحيجر المُلقَى إلى صاعد اليس له هم سوَى عَود ته وقد أخذته من قول أبى الطّيّب:

وما أنا غيرُ سَهِم في هواء يَفُود ولم يَجِد فيهِ امتِساكا (٣)
وقد اختَلف أهلُ النظر في هذا الموضع ، فقال قوم : إنّ السّهم والحُجَر
وغيرها إذا رمى به ، وصعد وتناهى صعودُه ، كان له في آخِر صعوده لَبثة ،

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲ : ۲۱۳ ، وأغر خبر لمبتدأ مجدوف ، أي هو أغر . (۲) دیوانه ۲۲۸ (۳) دیوانه ۲۲۸ (۳)

وقال آخرون: لا كُبْت له هناك ، و إنَّ الوَّال وقت حُدوره آخر وقت صُموده . و الأوَّل ذَهَب إليه الرئيس أبو على بنُ سِينا ، وقد أوضحتُ هذا في شَرْح لاميّة المَحَم في قوله : « والدّهر يَمْكِس آمالي » ... البيت

٩٩ - وقوله: وأنَّى غابني المفلّب، وفخر على العاجز الضميف، ولطمنْني غيرُ ذات سوار!

وهذه ثلاثة أمشلة من أمثلة المرب ، فالأواّل من بيت شِمرٍ لامرى القيس ، وهو :

و إِنَّكَ لَمْ يَفَخُرْ عَلَيْكَ كَفَاخِرِ ضَعَيْفٍ ، وَلَمْ يَفُلِبُكُ مِثْلُ مُفَلِّبِ (١) يَعْزَ عَلَيْهُ فَاخْر ضَعَيْف ، وأن يريد بذلك أنَّه أشد ما على الإنسان أن يَفْخَرَ عَلَيْهُ فَاخْر ضَعَيْف ، وأن يفلبه مُغلَّب ، وهو المفلوب ، وهذا من قصيدته التي أو للا :

خليل مُرَّابي على أُمِّ جُنْدُبِ نَفْضَ لُباناتِ الْفُوْادِ المِدَّبِ (٢) وبعد البيت الأوَّل:

وإنك لم تقطع لبانة عاشق عشل غدو أو رواح مؤول (٧) والبيت الأول كذا رويناه عن شيخنا العلامة أثير الدين أبي حيان رحمه الله تعالى ، صحفه ابن زيدون ، فقال : « وفخر على العاجز الضعيف » ، فجمَل ألفه عينا مهملة ، والخاء المعجمة جيا ، والرَّاءزايا ، وهو تصحيف حَسَن ، أفاد المفي قوّة لقوله : « العاجز الضعيف » .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٤ .

#### وقول امرى القيس:

## وإنك لم يَعْلَمْكُ مِثْلُ مُقَلِّب .... البيت

قيل لأن للقلب والعاجز الضعيف إذا قدرا لم بيقيا. وقيل: إن ذلك أشدُّ وُلاَ على المفاوب ، وهو الأَقْرب. وكان في الشُّمراء الأقدَمين ومَن بعدهم على المفاوب ، وهو الأَقْرب. وكان في الشُّمراء الأقدَمين ومَن بعدهم علما عليه أوْس بنُ مفراه المُربعي وليلى الأَخْيَليّة ، ولم يكونا قريبين منه.

ومنهم الزُّبْر قان بنُ بَدْر ، غلبه عَمْرو بن الأُهُمَّ ، وواقِمَتُهما بين يدى وسلِّ مشهورة (١) .

وقال يونس بن حبيب: وكان البَعيث مفلَّبا في الشِّمر ، غَلاَّ با في الخُطَب.
ومن المفلَّمين في الإسلام أيضا بَشَّار بنُ يُرْد ، غَلَبه حَاد عَجْره ولم يكن من أكفائه ، وقد هجاه وأنكاه ، وتمّا قال فيه :

له مُقَلَةُ عَمَيْا ه وأَسْتُ بَصِيرةٌ إلى الأَيْر مِن تحت النّياب تَشْهِرُ على ودّه أَنَّ الحِير تَنْيكُه وأن جيع الطلّين تحير وأن جيع الطلّين تحير وغلبه أيضا أبو الشَّمَقْمَق ، وليس بقريب منه ؟ وكان يُصانِعه في كلّ سنة بمائتي دينار ، ومن قوله فيه :

هَلِّينَهُ هَلِّينَهُ هَلِّينَهُ هُلِّينَهُ هُلِّينَهُ الْمُرَّدِ تَيْسُ أَعْمَى فَي سَفِينَهُ إِنَّ بَشَّار بن أَبَرُد تَيْسُ أَعْمَى فَي سَفِينَهُ وَمَنَامَ عَلَيْ بَنُ الجُهُم ، هجاه أبو السَّمْط مَرْ وان بن أبي الجُنوب ففليه ، وهودونه ، وهجاه البُحترى أيضا ، فقلبه البُحترى ، وكان على المُفتر على المُعالمة .

<sup>(</sup>۱) انظر الحبر في الميداني ۱: ۲۷ (۲) الأغاني ۳. ه. ١٩٥. (۱) ... عام المعون )

وأبو تمّام هجاه أبن المدَّل فمّلبه ، وأبو تمّام هو ما هو . وهجا ابن حجاج أبا الطيب ، فغلبه وأخرجه من بفداد .

وقولُ أمرى القيس: « ولمَ يَفَلِّبُكُ مِثْلِ مُفَلَّبِ » أُخذه أبو تمّام الطائح فقال بصف الخرْ :

وضعيفة فإذا أصابت قُدْرة فتكت كذلك قُدرة الشَّمفاء (١) وقال عُمَارة اليَّمني :

وارَ عَمَنَا مَنَى فِي جَلَّةَ صَمِيعَةَ تَحَتَّكُ بَالاَّ جُرَبِ من سَفَه الدّنيا ومِن لؤمِما جُرْأَةُ مَثْلُوب على أَغْلَبِ والمَثَلُ الثالث هو قو لُمُم: «لو غيرُ ذات سِوَار لطَمَتْنَى».

قال الأصمعيّ : هذا المثل بروى على هذا الوجه ، وذلك أن حاتماً الطائي مرّ ببلاد عَنَرَة في بعض الأشهر الحرّ م فناداه أسير لهم : يا أبا سَفّانة ، أكلني الإسار والقَمْل ، فقال : و يحك ! أسأت أن نُوّهت باسمي في غير بلاد قومي ، فساوم القوم فيه ، فقال : أطلقوه وحطُّوا يدَى في القيد مكانه ، فجاءته امرأة فلطمته ، فقال : لو غير ذات سوار لطمتني ! يعني أنّى لا أقتص من النساء ، فعرف ، فقد ي نفسه فداء عظيا . ومعنى المثل : لو لطمني من كان كُفئاً لي فعرف ، فقد ي نفسه فداء عظيا . ومعنى المثل : لو لطمني من كان كُفئاً لي خور في ، وقيل : في تفسيره : لو لطمئني حُرّة ، فَانَ على السّوار علامة الحررة ؛ لأنّ العرب كانت قلّما تُرابس الإماء السّوار ، ومن قول الشاءر :

ولو أنَّى بُلِيتُ بِهَاشِمَى ۚ خُنُولَتُهُ بِنُو عَمِدِ الْمَدَانِ (٢) لَمَانَ عَلَى مَا أَلَقَى ولكن تَمَالُوا فَانْظُرُوا بَمَنَ أَبَتْلانِي

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۴ .

<sup>(</sup>٧) لدعبل المزامي ، وانظر ديوانه ١٥٧

وقال الفرزدق:

مقاعساً بآبائي الشُّمِّ الكرام الخصارم بمثلمم وأبعد أن أهجو عبيدا بدارم وستَبي بنو عبد شَمْس من مناف و هاشم

و إِنَّ حرامًا أَن أُسُبُّ مَقَاعِسًا أُولُنْكُ أَبائى فَجِئْنى بَمْثَلُمِمْ وَلَكُنَّ نَصْفَا لُو صِبِتُ وَسَلَّبِي

多 米 多

٧ - وقوله: وَمَالَكَ لَمْ تَمْنَعُ مِنِّي قَبْلَ أَنْ أَفْتَرَسَ ، وتُدْرِكْنِي وَلَا أَمْزُقُ .

هذا الأستفهام ممناه الإغراء والخضُّ والحثُّ على إنجادِه ، والسّرعة إلى إنقاذه من هذه الشدّة.

وما أحسنَ قُول بعضِ المَرَب يَرثبي قومَه:

وقد غادَرُونى بعدَ هُمْ لُحْمَة العِدَى وَطُعْمة ما تَبغى الْخُصومُ العَوابِثُ أَضَامُ فلا يأتى لصَوْ بِيَ غائثُ أَضَامُ فلا يأتى لصَوْ بِيَ غائثُ وأَضَامُ فلا يأتى لصَوْ بِيَ غائثُ وأعطى بِكَفّى للقليلِ مِن الأَذَى وقد كان يخشانى الأَلَدُ المَاغَثُ (١) وحيد بنفسى لا ألائم منزلا

كَمَا أُعْتَزَلَ النُّسكَ الإماد الطُّوامِثُ (٢)

وقال أبو سميد محمّد بن محمّد الرُّستميّ:

فَخُدُ لَى مِن أَنيابِ دَهْرى بِمَاجِلِ مِن النَّصِرِ دَانِ وَأَكْرِمُ النَّصِرِ عَاجِلُهُ وَقُولُه : ﴿ وَتُدرِ كَنَّى وَلَمَا أُمِزَّ قَى مَأْخُوذُ مِن بِيتَ الْمُزِّقِ الْمَبْدَى ، وهو:

<sup>(</sup>١) المماغث : الرجل الذي يلاج الماس و بلادهم .

<sup>(</sup>٢) الطامث ، الرأة الحائض .

فإنْ كَفْتُ مَا كُولاً فَكُنْ خَيرَ آكِل

وإلا فأدْرَكْني ولتا أمزَّق(١)

وقد تقدّم فى قصة عَمَانَ بن عَفَان رضَى الله عنه ماكتب به إلى على ابن أبى طالب رضى الله عنه ، ومن جملته هذا البيت. وهذا البيت لشأس بن نهار : نهار العبدى ، وبه لقب الممزّق ، ولذلك قال عبّاد بن شأس بن نهار :

أنا الممزِّقُ أعراضَ اللئام كما كان الممزِّقَ أعراضَ اللَّنَامِ أَبِي وَمَنْ كَلَامُ اللَّمَامِ اللَّهُ تَمَالَى : فلولاً أنّ اللّمِلَ كان يستفيث بدُجاه ، وأدرَ كَنى بالرِّجاء ولمّا أمرَّق ، والنَّهار أَنضِجنى بالنِّداء ولمّا أُخَرَّق ، لكان الزمن في زمنه قد خَلَع الجديدين ، ولم تميَّز الهينُ فيه بين الخيطين .

وحُكى أن المُحَيرَ السَّلُولَى هجا قوما من بنى حنيفة ، فأقاموا عليه المبينة عند نافع بن علقمة الكنانى ، فأمر بطلبه ليقيم عليه الحدّ وقال لهم : إن وجدتموه فأقبموا عليه في ملا من الناس يشهدون ، لئلايدعى عليهم بجاور ز الحدّ ، فهرب المُحَير ليُلاحتى أتى نافما ، فوقف له متنكرا حتى خرج من السجد ، ثم تملّ بيونه ، وقال :

إليك سَبَقْنَا السَّوْطُ وَالسِّجِنَ تَحْتَنَا حِيالٌ يُسَامِينِ الظَّلالَ ولُقَّحْ (٢) إلى نافع لا نرتجى ما أَصَابِنا تَحُومُ علينا السَّانِحَاتُ وتبرح فإن كنتُ تَجُلودا فكن أنتَ جالدى

وإن أَكُ مَذْبُوحًا فَكُنْ أَنْتَ تَذْبَحُ

فقال له : انجُ بنفسك ، فإنَّى سأرضى خُصومك . ثمَّ إنه بقَثَ إليهم وأرضاهم عنه .

<sup>(</sup>١) طيقات الشعراء ٢٣٢ ، واسم المنزق شأس بن نهار بن أسود .

 <sup>(</sup>٣) الأغانى ، ٩٣ : ٩٠ . حيال جم حائل ، والحائل:الناقة التي ضربها الفحل فلم تحمل.
 ولقح : جم لا قمح ٩ واللاقع : الناقة الحامل . ويسامين الطلال : يبارينها .

وحُكِى أَنْ الصاحب شمس الدين بن السلموس ، كان يَكره الأمير شمس الدين قراسُنقر ؛ فعضر اللك الأشر ف إلى دمشق ، وبلغ قراسُنقر عمل الوزير عليه ، فَحَصَّل من التَّقادُم شيئا كثيرا من الأكاديش (١) المليحة ، والنّياق الفريبة ، وحضر لئيلا إلى دمشق ، وما أصبح السلطان الملك الأشرف بالقصر الأبلق إلا وقراسُنقر قد مَلاً المَيدان الأخصَر بالأكاديش والنّياق والهجن ، وهذا أخذ بعنان إكديش ، وعلى رأسه بالأكاديش والنّياق والهجن ، وهذا أخذ بعنان إكديش ، وعلى رأسه للموك إلى ماكان عليه من خدمه الإصطبلات السعيدة ، كاكان أولا في أيام الشّهيد ، وهذه التّقدمة قد سُقتُها إلى الإصطبلات والمناخات السّميدة . أيام السّميد ، وهذه التّقدمة قد سُقتُها إلى الإصطبلات والمناخات السّميدة . السّمان : لأى شيء فعلت هـذا؟ فقال : ياخوند ، بَلَفني أنّ أبن أبن السّلموس يحمل على ، و ويفير على خاطر مولانا السلطان ، وقد جئت أنا السّلموس يحمل على ، ، ويفير على خاطر مولانا السلطان ، وقد جئت أنا وقبل تقدمته ، ويا كُلني السّبع ، ولا يأكلني الكلب! فأعجب السلطان ذلك منه ، وقبل تقدمته ، وعفا عنه ، إلا أنه تولّى نيابة حلب الأميرسيف بَلَبان الطباخي ، وقبل تقدمته ، وعفا عنه ، إلا أنه تولّى نيابة حلب الأميرسيف بَلَبان الطباخي ، وتوجه هو مم السّلطان إلى مصر .

وما أحسنَ قولَ الصّابى في أبى الوَرْدِ الْبَفدادي : ومن عَجَب الآيّام أن صُروفَها تَسوه امْرأً مثلِي بمثلِ أبى الوَرْدِ فياليّنَها أختـارتْ نظيراً وأنّه

رَ مَا فِي بَشَنَهَاء الدَّوَاهِي عَلَى عَمْدِ فَكَ بِينَ مَعْقُورِ السَّلابِ وإنْ نَجَا فَكَ الْأَسْدِ وَلَيْ فَجَا الْمَسْدِ الْفَرَاغِمَةِ الْأَسْدِ

<sup>(+)</sup> الأكاديش: جمع أكدوش، وهي ضرب من الخيل. وانظر دوزي.

<sup>(</sup>٢) كوفية أو قاشية ، منسوبة إلى الأوقاش ، وهو الذي يتولى ركوب الخيل للرياضة ، صبيح الأعشى ٩ : ٤ ٠٤ .

<sup>(</sup>٣) خوند : لفظ تركى ، وممناه السيد أو الأمبر ، وانظر حواشي السلوك ٤٥٤ .

٧١ - وقوله: أمْ كَيْفَ لَا تَتَضَرَّمُ جَوَافِحُ الْأَكْفَاء حَسَداً لِي عَلَى الْحُصُوصِ بِكَ .

تَنضر م : تَتوقد . والجوانح : جم جانحة ، وهي الأَضلاع التي تحت التَّرائب ممّا يل الصّدر .

والأكفاء: جمع كاف ، وهو الرّجل الّذى يكفيك ما أهمّك من الأمور ، والّذى هو كُفْ المفيره في الحسّب والنّسّب وغير ذلك ، فهو عديله . وقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافأ دماؤهم » ، ولذلك قيل : إنّ أن أبا الرّبيع الفنوى ، فيل له : أيسرك أنّ تَحتَك ابنة يريد بن المهلّب ؟ قال : لا والله ؛ قيل : ولك الحنّة . قال : لا والله ، قيل : ولك الحنّة . فأطرق مَليًا مُمّ رَفَع رأسَه وقال : على ألا تَلِدَ منى ، وأنشد :

تأبى لِيَمْصُر أعراقُ مُمَيَّدةً من أن تناسِبَ قومًا غيرَ أكفاء (١) فإنى يكن ذاك حَتمًا لا مرَدَّ له فاذْ كر حُذَيْفَ فإنى غيرُ أَبّاء

ويقال: فلان كف فلان ، وكُفُؤه بضم الكاف والفاء . وقد قرى المبهما في قوله تعالى : ﴿ ولم يكن له كفوا أَحَدُ ﴾ . والكفاءة في النّه كاح عدد الإمام الشافعي رضى الله عنه واجبة ، فلا يجوز لأحد من الأولياء أن يزوج المرأة من غيركفء إلا برضاها ، ورضا سأئر الأولياء ، فإذا رضوا بإسقاط الكفاءة صحّ النكاح ، خلافاً للإمام أحمد بن حَنْبل رضى الله عنه ،حيث ذَهب إلى أن الكفاءة شر ط في الصّحة ، وقال الأصحاب : وسبيل من حَلَك الطريق القطاعي في بُعللان مَذْهبه ، وأضمحلال رأيه أن يقول رادًا على الخصم : فقد ترو جيلٌ بن أبي طالب رضى الله عنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج على بن أبي طالب رضى الله عنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) ااشمر والحبر بتفصيل أوسع في السكامل الهبرد ٢ : ٥٥٥ .

وأبوه كافر ،وأبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والكفاءة سبعة أمور ، وهي: الدِّين ، والنّسَب ، والصناعة ، والخرّبة ، والنقّاء من العيوب ، واليَسارُ على أحد الوَجْهِين ، وألا ً يكون الزّو ج مولى الزّو جة أو أهلها ؛ فموالى قريش ليسوا بأكفائهم . وفي وجه أنّهم أكفاء ، لأنّ موالي القوم منهم ، وقد نَظَم ذلك بعضُ الأفاضل فقال :

شَرطُ الكفاءة سِنَّةُ قد حُرِّرَتْ بنبيك عنها بَيتُ شَهْر مُفَردُ نَسَبُ ودينٌ صَنْعةٌ حُرِّيةٌ فَقَدُ المُيوب وفي اليَسَارِ ترددَ وما أحسن قول القائل:

إن يَحَـُدُونِي فَإِنِّي غِيرُ لأَمْهِمْ قَدْ حُـِدُوا (١) قَبْلِي مِن النَّاسِ أَهِلِ الْفَضْلِ قَدْ حُـدُوا (١) أَنَا الَّذِي وَجُدُونِي فِي حُلُوقِهِمُ اللَّهُ مِنْهَا وَلا أَرِدُ لا أَرَتَقِي صَدَرًا مِنْهَا وَلا أَرِدُ

ويقال: إن بعض الفضلاء حسده جماعة من أهل عصره ، واتفقوا أن كتَبُوا فيه تحضرا ، وشهدوا عليه فيه بشهادات تؤدّى إلى تكفيره ، وأستفتو اعليه أهل المصر في ذيل المكتوب ، وأحضروه إلى الشيخ تق الدين ان دقيق الميد ليَكتَب فيه بالتّكفير ، فأخَذَه وكتَب:

حَسَدُوا الفَتَى إِذْ لَم يَمَالُوا سَمْيَه فَالَـكُلُّ أَعَدَانِهِ لَهُ وَخَصُومُ (٢) فَلَمَا رَأُوا مَا كَتَب بِهِ الشَّيِخُ رَحْمَهِ اللهِ تَمَالَى تُوقَفُوا ، وتَفَلَّتُ شُوكَتُهُم وعزاً مُهُم ، و بَطَل ما كانوا يَصْمَعُون .

<sup>(</sup>۱) أمالى المرتضى ( : ؛ ۱ ؛ ونسبهما إلى السكميت بن زيد ، وهما أيصاً في شرح المحتار من شعر بشار ۲۷ وشرح نهج البلاغة ۱ : ۳۱۸ من غير نسبة . (۲) لأبي الأسود الدولي ، ملحق ( ديوان ) ه

وقال الشاهر:

إِنَّ الْقَدَّمِ فَى حِذْقِ بِعَنْقَتِهِ أَنِّى تَوَّجِهِ منها فهو تَحسودُ وأنشَدني لنفسِه إجازة الشيخُ صَفيُّ الدين عبد الهزيز اللَّيِّ :

مولای دعوة عبد غیر مفقان بشمره ، وله اللساد قد شهدوا قد شهدوا قد شهدوا قد منت شمری و کل الناس تخطیه

وذاك لَو لاك لم يَمْوا به أحسسك

بك أنتصرَ على الأيام منقصفاً

وصار لی فوق أیدی الحادثات یک

وكيف تَمْجَز كَيِّي أَنْ أَنَالَ بِهِا

هامَ السَّاكِ ، وأنتَ الباعُ والعَصْدُ

وكتبت أنا إلى من أحسن إلى ، أحسَنَ الله إليه :

تُبَالِغ فى حَبْرِى إِذَا كَنتُ حَاضِراً فَأَزْدَادُ إِنْمَافاً بِذَاكُ وإِسْمَادَا وَإِسْمَادَا وَأَنتَ أَتَنَى بِاللَّذِي أَنتَ أَهِلُهُ فَيْزِدَادِ قَدْرِى بِالمُراتِبِ إِصْمَادَا وَكَانَ الْوَرَى مِن قَبِلِهِا يَرَ خُونَنَى فَصِيرَتُهِمْ لَى بَمَد ذَلَكُ حُسَّادًا وَكَانَ الْوَرَى مِن قَبِلِهِا يَرَ خُونَنَى فَصِيرَتُهُمْ لَى بَمَد ذَلَكُ حُسَّادًا

\* \*

٧٢ ــ وقوله: وَتَنْقَطِعُ أَنْفَاسُ النَّظَرَاءِ مُنَافَسَةً فِي الْكُرَامَةِ عَلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) ط: « وذرات الماء لارنه لها ».

والمنافَسة : غاية الرّغبة في الشيء على وَحْه المُباراة لغيرك .

كتب القاضى الفاضلُ رحمه الله إلى المَلكِ الهناصر صلاح الدّين يوسف بن أيّوب ، وقد بلقه كلام عن اللّكِ العاهل: قد بَلغ المُهلوكَ ما أَنكَره المولَى الماهل من الإكرام ، وتوالى الإنعام بعد الإنعام ، ونسَى أنّ آثار السيوف طاحت وبقيت آثارُ الأفلام . وكم للخادم من موقف مشكور ، يعجز عنه السّيف المشهور ، والعلم المنشور . والعادل يُمنّى نفسه ؛ فأدام الله أثيام مولانا ما دامت السموات والأرض ، وإن تقدم المملوك فهو أكبر مُراده ، وإن تأخر لشقوته فما يخرج الأمر عن السادة الملوك عن أولاده .

قلت : إنَّما كتب القاضى الفاضل بهذا الفصل لأنَّ العادلَ قال وقد بلَّفَهُ تَواتُرُ الإنمام على القاضى الفاضل : وكم القاضى الفاضل ، القاضى الفاضل! أيش يَعَمَل الفاضل حتى يستحقّ هذه الإنمامات!

وكان اللَّكِ الناصر صلاح الدَّين رحمه الله يقول : والله ما فتحتُ البلادَ إلاّ بأقلام القاضي الفاضل .

وقال أبو الطيِّب في مَدُّح كَافُور:

وغيرُ كثيرٍ أَن يَزُورُكَ رَاجِلٌ فَيَرْجِعَ مَلْكًا للمراقينِ واليا(١)

秦 秦 秦

<sup>(</sup>١) ديوانة ٤: ٥٩٠

٧٢ - وقوله : وقد زا أني اسم خدْمَتك ، وَزَهَا ي وَسمْ نَهْمَتك

رَّ هَى : الرَّهُوُّ: المنظر الحسن ، يقال: ذُهِيَ الشَّيُّ لَمَيْنِكَ ، وزُهِيَ الرجلُ فهو مَزْهُق ، أَى تَكَبِّر ، والمَرَب لا تَنطق جهذا الفِمل إلاَّ مُفَيَّرًا لِما لم يُسَمَّ فاعله .

والوسم: العلامة ، هذا من باب المُفالَطة والمكابرة ، وهو ضرب من سيحر الكلام ، وهو أن يقول الخاطب لن يريد استمالته للعنق عليه ، والانقياد له مفالطا: أتَفْسل في هذا ، ومازلت في برّك وحُسْن صنيعك ، وجميل مَمروفك! وما أحسن قول أبي جمعر الخرّاز في المعتمد بن عَبّاد:

ومازلتُأَجْنِي منك والدهر مُعجلُ ولا ثَمَرُ يُجنِي ولا زَرْعَ يُحصَدُ عُمَرَ يُجنِي ولا زَرْعَ يُحصَدُ عُمارَ أياد دانيات فطوفها لأغصانها ظِل على عمدَّدُ يُرَى جارياً ماه المسكارم تحتَها وأطيارُ شكرى فوقَهن تفرِّدُ

وقول البُحارى: أَنْنَتَ لَى الأَيَّامَ من بعد قَدُوَةِ والْبَسْتَنَى النَّهُمْ عَى التَّى غَيْرَتْ أَخِي وقال أبو فراس بن خَدان:

وعاتبت لى دَهْرى المسى، فأعْتَباً (١) على ، فأعْتَباً (١) على ، فأمسى نازح الورد أجنباً

أمَّا أياديكَ عندى فهي واضحة لم لا أمُد تيدى حتى أنال بها وقال أبضاً:

ما إِن تَزَالُ يَدُ مَنها تَسُوقُ يَدَا مَدَى النَّنْجُوم، إِذَاما كَنتَ لَى عَضُدا

وإنَّكَ لَلْمُولَى الَّذِي بِكُ أُفْتَدِي

وَإِنَّكَ لَلَّنْجُمُ الَّذِي إِكَ أَهْتَدِي (٢)

<sup>(1)</sup> enelip 1: 10

<sup>(</sup>٢) ديوانه: ٨٠ نشرة الدمان

مشيتُ إليها فوق أعناق حُسَّدي لله أخلقت على الشيابُ فجدَّد

ورَفَعَتَ لَى عَلَمَا عَلَى عَلَمَ الْأَعْنَاقَ وَاللَّهُمَ

وهو الذي بلبان وصلكُمُ غُذِي حاشاكمُ أن تقطعوا صلة «الذي»

مذكنتُ أعَهِدُها وصَفُو ودَادِ للأبعدين قريبة الميسلادِ

بمنوّف يُزْهَى على الا براهِ

أمولاي نُماكُ الَّتِي ملأتُ يدِي

فطَّالتُ ، وَجَدُواكَ ٱلَّتِي نَوْهَتُ بَاسْمِي

وكيفَ ـ وقد شَيِّدْتَ خُدْكَ وزدْ تَني

على الرّممَ ـ لا أُجزِيك مِنّى على الرّسمِ ومن رسالة كتَب بها صالح بنُ صالح الشنتريني :

ولستُ أَضِرِب المَثَلَ في سُقوطي عليك ، وأنجذا بي إليك ؛ و لسكنّي أقول : أَ سُقُط سُقوطَ الطَّـل على الرّياض ، وأَتَزَ يَن بخدِمتك تَزيَّن الجَمَالِ بالبياض .

وأنتَ الذى بِلْفُتَنَى كُلَّ رُتْبَةٍ فِيامُلْبِسَى النَّفْتَى الْقِي جَلِّ قدرها وقالَ أيضاً:

البَّهُ عَلَى نَمَ عَلَى نَمَمَ وَ وَعَلَوْتَ فِي حَتَى مَشَيْتُ عَلَى وَعَلَوْتَ فِي حَتَى مَشَيْتُ عَلَى وَقال بمضيم:

لا تَهجُرُوا من لا تَمُوَّدَ هَجرَكُ ورَفَمْتُمُ مِقْدارَه بالإبتــدا وقال أبو سَميد تحمَّد الرُّسْتَمَى :

ووَسائلِي ما قَدْ علمتَ ولاية ﴿
هذا وحُرْمة خِدمة مَرْعِيَّةٍ
مازلت ُ من أبرادها متوشَّعاً

وقال أبن الملِّم:

٧٤ - وقوله: وأُ بلَيْتُ البَلامَ الجُميلَ في سِمَاطِكَ، وقُمتُ اللَّهَامَ الْمَحْمُودَ في بِسَاطِك .

أبلَيت : جَرّ بت وأختبرت ، والآبلاء : الآختبار ، والقام بين السّماطين من القامات الزّلةة الدّ احضة ، حتّى قال أعرابي :

بوِئْتُ إلى الرَّحْمٰن من كلّ صاحب

أصاحهُ إلا حَــاس بن نائلِ (١) وظنّى به بين السَّماطين أنّه سيَنْجو بعَقَ أو سيَنْجو بباطلِ

وقال أبو سميد محمّد بن محمّد الرُّ مُتّمى :

وما كفت ـ لولا طيب أذ كرك ـ شاعراً

ولا مُنشِدًا بين السَّماطين في حَفْلِ ولكَ مُنشِدًا بين السَّماطين في حَفْلِ ولكَيْنْنِي أُقْضَى به حَقَّ نِمِه مِ سَرَتْ مَثَلاً لَا وَسَمَّت به عَقْلِي

وقال كال الدين بن النَّبيه:

أَلَمْ تَرَنَى بِينِ السَّمَاطَينِ مُنشِداً كَأْنِي على شَاهَ أَرْمَنِ أَنْثَرِ الدُّرَّالِ ) فقوله : « وأَبلَيْتُ البَلا الجيلَ » أى بمد صبرِه عليه ، واختبارِه له ، و تَحْرِبته له في مَواطِنِ البَلاء .

وما أحسَنَ قولَ الأمير شديدِ اللَّكُ بن مُنقِد :

يَجنِي فأعرِف مايَجنِي فأنْكر ُ هُ ويَدّعي أنّني الجاني فأَمترفُ وكَم مُقامٍ لما يُرضِيه قت على جَمْرِ النّضي وهو عندي رَو ْضَة ۖ أَنْفُ

<sup>(</sup>١) المقد ٣ : ١٥ من غير نسبة ، وفيه « عراك بن نائل » .

<sup>. 01</sup> dilgo (Y)

### وقول أبي الحسين الجُزّار:

لستُ انسى وقد وقفتُ فأنشَدْ تُ قصيداً يَمُوقُ نَظَمَ اللهمانِ كُلّ بيت يُزْرى على خَلَف الأح مر باللهن وهو شيخُ ابن هانى بيديع يَحارُ في نَظْمه الطّا ثَنُ بل مُسلم صَريعُ الفواني ومديح مانال جَودَتَه قد ما زيادٌ في خِدْمة النّعمان قُمتُ وَسُط الإيوان بين يَدَى مَلْ الله الله الله وان بين يَدَى مَلْ الله وان بين يَدَى الله وان بين يَدَى مَلْ الله وان بين يَدَى مَلْ الله وان بين يَدَى فَلْ الله وان بين يَدَى مَلْ الله وان بين يَدَى مَلْ الله وان بين يَدَى فَلْ الله وان بين يَدَى مَلْ الله وان بين يَدَى الله وان بين يَدَى مَلْ الله وان بين يَدَى مَلْ الله وان بين يَدَى مَلْ الله وان بين يَدَى الله وان بين يَدَى الله وان بين يَدَى مَلْ الله وان بين يَدَى مَلْ الله وان بين يَدَى الله وان يَدَى الله وان بين يَدَى الله وان يَدِن يَدَى عَلَى الله وان يَدَى الله وان بين يَدَى الله وان يَدَى يَدَى الله وان يَدَ

وما أحسن مامت به أبو تمام بقصائله ، فقال :

وأين قصائدٌ لى فيك تَأْبَى وتَأْنَفُ أَنْ أَهَانَ ، وأَن أَذَالاً ('' مِن السِّحْرِ الحَلالِ لَهُ فَتَنيه ولم أَرَ قَبْلَهَا سِحِرًا حَلاَلا

وقال أبن قلاقس مِن مَرْ ثَيةً :

ولمَّامَرَى بِي يَحُوُّه الوَّجْدُ قاعداً ولم أستطع عَقْراعقرتُ القوافياً وقَمْ بها بين السَّماطين مُعُولًا أقلَّ المَراثِي أن تَسُدُّ المرازِيا

وقال ان الساءات :

أردِّد لحظَ ظَنَّى فَ وُجوهٍ وقد أعدَت جُفُونُ الفِيد حَظَّى وكم لى فيكَ من عَذْرَاء زُّفَتْ مِن الفيا. الحِسانِ بلا شَبيهٍ

من الآمال كاسفة الصّباح وليست بالراض ، ولا الصّحاح لفرهك في غُدُو أو رواح فكيف تفوتها خط القباح

#### ٧٥ - وقوله :

أَلَسَتُ اللَّوالَى فَيْكَ غُرَّ قَصَائِد هِي الْأَنْجُمُ أَقِتَادِتَ مِعَ اللَّيْلِ أَنْجُمَا ثَنَانٍ مُنظَنُ الروضُ منه منورًا وَيُحَمِّ وَيَخَالُ الْوَشِّي فيه منمنَّما

المُو الى : اسمُ فاعل ، من وَالَى الشيء ، إذا اتبعه بعقبه .

وَ اَقْتَادَتَ : ﴿ اَفَةَمَلَتْ ﴾ من القَوْد. منوّرا ﴿ مَفَمَّلا ﴾ من النّوْر الموشّى ﴾ وهو الزّهر .

والوشى هو ضَرْب من حُلَل الحرير ذو ألوان ، والمنمنم هو النوب الموشّى، وهو ذو الألوان ، ولا بدّ في تلك الألوان من لون البَياض.

وهذان البَيْدَان من قصيدة للبُحترى ، يما تب بها الفَتْحَ بن خاقانَ أُولُما :

يَهُون عليها أنْ أَسِتَ مُتيمًا أَعالِم وَجُداً في الضَّميرِ مَكَّمَا (١) وقد جاورَت أرض الأَعادِي وأصبَعت اللهِ

حَى وصابُها مد ف جاوَزَت أَبْرَقَ الحَيَ

وقبل هذين البيتين من هذه القصيدة ، يليق بهذه الرّسالة لو أورده ، وهو :

أُعيذُكُ أَن أَحْشَاكُ مَن غيرِ حادث تَبَيَّن أُو جُرُوم إليك تَقَدُّما

<sup>(</sup>١) القصيدة في ديوانه ٢: ٢٢٧ - ٢٣٠

#### و بعد البيتين اللَّذِين في الرُّسالة يقول البُّحتري :

ولواً نَّني وقَرَّتُ شَعْرِي وَقَارَه وأَجلَلْتُ مَدْ عَي فيكُ أَن يُتَهِضَّا لَا كَبرتُ أَن أُومِي إليكَ بإصبع تضرَّعُ ، أو أَدْني لَمَدْرِة فَمَا وكان الدي بأني به الدهر ُ هَيْنًا على ، ولو كان الحمام المقدَّما أعدْ نَظَرا فيما نسخَطَّتَ هل ترى مقالاً دَ نيًا ، أو فعالاً مذعًا حياء فلم يَذَهب بي الفي مَدْهبا بعيداً ، ولم أركب من الأمر مفظما ولم أعرف الدَّنب الذي سؤ تني به

فأقتــل نفسي حَسْرة وتَندُّمَا وتَندُّمَا وتَندُّمَا وتَندُّمَا وتَكْرُما

وهذا البيتان لأبي عُبادة البُحثري مأخوذان من قول أبي تمام (1): ووالله لا أنفَك أهدى شوارداً إليك تحملن الثناء البحبلا تخال به بُرُدا عليك تُعبرا وتحسما عِقدا عليك مُفصَّلاً الله مِن السَّلُوي وأطيبُ نفحه من السك مَفْتُوتاً وأيسر تحملاً أَلذَّ مِن السَّك مَفْتُوتاً وأيسر تحملاً أخف عَلَى قلب وأثقل قيمةً وأقصر في سَمْع الجليس وأطوَلاً

وقوله: « هي الأنجم أفتادت مع الليل أنجا » أُخَذَه البحتريُّ أيضاً : منه في قوله :

أَصِحْ تَسْتَمِعْ حُرَّ القَوافِي فإنّها كُواكِبُ إلاّ أَنَّهِنَّ سُمُودُ ولا تُمكنِ الإِخْلاَق منها فإنّما كَلَدُّ لِباسُ البُرْد وهوَ جَديد

إِلاَّ أَنَّ البُحِتريُّ قَصَّر عن أبي تمام كل الققصير.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٥٥٧ ٠

## ٧٦ - وقوله: وَهِل لَبِس الصِّبَاحُ إِلَّا بُرُدًّا طَرِزَتُهُ بِفَضَائلُكَ.

قد جرت المادةُ ببن البُلَفاء وفُرْسان البيان وأَرْباب النَّبْر والفظم أن يستميروا للَّمْناء ــ وهو شيء كيدرَك بالسّمع ــ أشياء تُدَرك محاسَتَى البَصَر والشّم ، فيقولون : ثناء كأنّه المنْك الأذفر ، أو زَهْر الرَّوْض الأُنضَر ، أو كالنجوم الزاهرة ، أو البرود المر فومة ، أو كأنفاس النسّم السّحر ية . ومن هذا وأمثاله ، لأنهم يريدون المبالفة فيا وَصَفَوه ().

قال الإمام غر الدين: الاستمارة ذكر الشيء بأسم غيره، وإثبات مالفيره له لأجل المبالفة في التشبيه، ووجه تشبيه الثنّاء بالسك، وبأنفاس الرياض في السّحر، هو أن الثناء الحسن بقال فيه: فلان طيب الثناء ، فأستماروا له رأخة المسئك، وأنفاس الرياض ، فقالوا: ثناء كالمسئك، ووجه فأستماروا له رأخة المسئك، وأنفاس الرياض ، فقالوا: ثناء كالمسئك، ووجه تشبيه الثناء الحسن بقال فيه: إنه لا يَخفى وصف فلان على أحد، ولا أوضح للمين من النّجوم، ومن المتجاح، ووجه تشبيه الثناء المائناء بالبرود المرقومة هو أن الثناء الحسن بقال فيه: فلان يحوك أوصاف فلان ، و ينسجها على منو ال غريب، ويرقم برودها؛ فلان يحوك أوصاف فلان ، و ينسجها على منو ال غريب، ويرقم برودها؛ وما يريدون بذلك إلا المبالفة ، لأنه صار بحيث يدرك بعد حاسة السّم بحاستي والشّم والسّم والشّم والشّم والشّم والسّم والشّم والسّم والسّم والشّم والشّم والشّم والشّم والسّم والشّم والشّم والشّم والشّم والسّم والشّم والشّم والشّم والشّم والسّم والسّم والسّم والشّم والسّم والشّم والشّم والشّم والسّم والسّم والشّم والسّم والس

وما أحسنَ قُول مُحَّد بن غالب الرُّصافيُّ :

أحرى حديثك ثم أعلم أنه قول يقال وعَرْفه مشموم أمل أمّا إذا قالوا: ثناء بهز الأعطاف ، و يطرب الأسماع ، فهو على أصله فيا يدرك بحاستى السمم ؛ نعم يستميرون له ستجم الحمام و تفريده ، وأصوات المثاني والمثالث ، و نفات الألحان .

<sup>(</sup>۱) م: ۵ وصف ۵ .

فقول ابن زيدون رحمه تعالى : «وهل لَدِس الصُّبْح إلاَّ بُرُواً طرّزتَه بفضائلك » ، من هذا الباب الذي قد منه ، وكذلك مابعد ، إلى قوله: «وبث السك إلا حديثا إذعتُه عن محامدك ».

وما أحسن قول أبن عُنين:

بُهِدِى إليك من الثَّناء مَلابِساً تَضْفُو وتَصْغُو من قَذَى الأَطماع (١) مصقولة الأَلفاظ تِلقاها الفَتَى من كلّ جارحة بسمع واع

\* \* \*

٧٧ - وقوله: و تَقَلَّدُتُ آلِحُو زُاءِ إلاَّ عَقْدًا فَصَّلْتُهُ عَآثُرُ كَ.

الجُوْرَاء أحد البرُوح الاثنَى عشر ، وهي عدّة كواكب ، ومن صورته ثلاثة كواكب ، ومن صورته ثلاثة كواكب ، صُفّت على قَدْر واحد في الهيئة والبُمْد يسمَّى منطقة الجُوْرَاء ، وإيّاها قصد أبنُ زَيْدون .

وفعالته: جملته فعنولا.

والمآثر جمَّع مأثرة ، وهي المكرُّمة ، لأنها تؤ ثَر ، أي يُتحدَّث بهاو تُذكّر في النَّاس .

وما أحسَنَ قولَ أبي بكر يحيي بن بقيّ الأندلسيّ :

عليكَ أبا عبد الإله خلمتُها لها البدرُ طَوْقُ والنجُوم دلائلُ وماهى إلاّ الدّهر في طُول عُمرها وإن لم يكن فيها الضّحى والأصائلُ عنها ﴾ قلت : إلاّ أنّه هَجَّن البيت الثاني بنَفْي الضّحى والأَصائل عنها ﴾ ولو قال :

### \* وحُسْن الثنا فيها الضُّحَى والأصائلُ \*

المكان قد كمل نسجه ، وحَمُلَ بَهْد.

وقال شرف الدين بن عُنين :

ومقصّر عن بعض ما أثنيتُهُ شُكْرى وإن كنتُ القصيحَ السُهِمَا (١) ولو أننى نظّمتُ فيك قلائد الْ حَوْزاء كنتَ أجلَّ منها منصبا

وقال حسّان بن الصّيمي الشبليّ :

وجدتُ مَمَالِيكُ أَصلاً لشِمرِى وهِل تَينظَمُ البُّرِ لولا النَّصَاحِ (٢) لكَ الفَصْل إِنْ طابَ شُكْرِي ونَشْرِي

بطيب الرياض تطيب الرياح

#### 物 张 岩

# ٧٨ – وقوله : واستملَى الربيع إلا ثناءً مَلَأْتَهُ من محاسنك.

تقول: أمليتُ الكتابَ أمليه، وأملاتُه أمله ؛ لُفتان جيدتان جاء بهما الفرآن المجيد. وأستمليتُه الكتاب ، سألتُه أن يمليه على ، أى يقول لك بما فيه ، وقد أتنى بالجناس بين قوله: «ملائه» و «أستملى» ، وهو جناس أشتقاق على قول ، واستعار الاستملاء للربيع ، والمحل للمحاسن ، فأحسن في كل ذلك . وما أحسن قول أبى فراس بن حمدان :

وما زَالَتْ رياحُ الشِّمْر شتَّى فمِن رَبِّيا الهبوب ومن سموم منكحتُك من محاسنها بديماً مقيم الزّهر سيّار النّسيم

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٠ . (٢) النصاح: السلك الذي ينظم الخرز.

وقال أبو سميد محمّد بن محمّد الرُّستَمي : قر بض كساه للزُن أثواب رَوْضة

فرافَتْ أعاليه ورَقَّتْ أسافِلُهْ يطيبُ على الأيّام رَيّا نَشيدِهِ وأطيّب من رَيّاه ما أنت فاعلُهْ وقال أبن الملّم:

وكم يكُ إلا عاطلاً فكسونه حُلَى بيواقِيتِ الملاءِ تُوصَّمُ كَلَ بيواقِيتِ الملاءِ تُوصَّمُ كَلَاكَ اكتبيى من أَشْرِكُ الشَّهر نَفحةً

وها هي في أعطافه تَنَضُّوعُ

وقال بمفهم:

حدَّثتُ عنكَ غصُونَ البان فانعطَفتْ

ومَال بالشُّكرِ منها كُلُّ مَيَّادِ

لَم يَبْقَ فِي الرَّكْبِ مِن لا هَزَّه طَرَبٌ

إلى لقائلتَ حتَّى سَرُْحة الوادي

٧٩ - وقوله: وبث المسك إلا حديثا أذعته في عامدك.

بث الخبرَ وأبته بمعنى نشره، يقال بثنتك سرى ، أى أظهرته لك وبئت الخبر فانْدَتْ ، أى أنتر ، وذاعَ الخبرُ ، يَذَيع ذُيما وذَيوعا وذيوعة وذيوعة وذيماناً ، أى أنتَشر ، وأذاء ، غبرُه ، أى أنشاه . وفي الحدبث « لَيْسُوا بِالْمَذَايِيمِ البُذْر » .

والحامد جمعُ محمَدة ضدّ المَدْمَّة ، وقد أستمارَ الحديث لرائحة المسك، وهي

<sup>(</sup>۱) البذر : جم بذور ، يقال : بذرت الكلام بينااناس كما تبذر الهبوب ، والحديث في إن الأثير ١ : ١١٠ .

وما أحسن قُول أبي عبدالله محمَّد الرُّصافي رحمه الله :

هذی مساعی ابن حربون و کیف بها

فبارها شرّفاً يأنجم أو ساد فهل نَمَائَمُ مِمْكُ تَنْبُرُونَ مَعِي أَمِ تَقَطَّفُونَ مَعِي أَكُمَامُ أَزْهَارِي حتى لقد خلتني خَمْشَعت بينهم خدراً فن بين محمور وخمار

وقوله أيضا:

أجرى حَدِيْكُ مُ أُعجَبِ أَنَّهُ قُولٌ يَمْالُ وَعَرْفُهُ مَشْمُومُ ولو أنَّه عن أذنه مَكَّمُومُ ذڪر الكرم بينبر تختوم

فبكلِّ أرض من ثنائك شائع عَبقُ كَا وَلَجَ الرِّياضِ نَسُيم مُ يَسرى فلا يَخْني على مُسْتَنْشِق كطوى فينتثر الثناه تطيه و قال أبن حَيْوس:

وطيبُ ثَناء طَبَق الأرضَ فاكتست

والمقارب (١) مَشَارِقُهَا مِن عَرَّفَهُ

وقوله أيضا:

أعانَتْ على إدران ما تستحقه طَرِيقُنك النُثْلَ و مَتُك البكرُ (٢) والثّناء هو الممر الثاني للديد الباقي الحُلِّد.

وظل الحادرة:

فَأَثْنُوا عَلَيْنَا لَا أَبَا لَأَبِيكُمُ بِأَحْسَانِنَا إِنَّ الثَّنَاءَ هُو ٱلْخُلُدُ (٣) وقال الشَّاع، :

وإذا النَّتَى لاقَ الْحَمَامَ وَجَدْتُهُ لَوْلا الثِّنَاءِ كَأَنَّهُ لَم يُولِّد

<sup>· 47: 14/02 (1)</sup> 

<sup>(8)</sup> Ciplib 1:034.

<sup>(4)</sup> البيان والتبين ٣: ٢٠٠٠

وقال عَمْر بنُ الخَطَّابِ رضى الله عنه لابنة هرَم بن سِنان المُرَّى : ماوَهَب أبوك لزُهَير ؟ قالت : أعطاءُ مالاً وأثاثا أفناه الدّهر ، فقال عمر رضى الله عنه ، لكن ماأعطاً كُمُوه لا يُفنيه الدهر .

وقال الشريف الرَّضي:

أُودَى وما أُودَتْ مَناقِبُه ومِن الرّحال معمّرُ الذّ كُرِ (١) وقال معاوية رضى الله عنه لابن الأشعث بن قيس : ما كان جَدُّك قيس بن مَعدى كَرب أعطى الأعشى ؟ فقال : أعطاه مالا وظَهرُا ورقيقا وأشياء نسيتُها ، فقال معاوية : لكن ما أعطاكم الأعشى لاينسَى .

وقال أبو الطّيب:

ذِكْرِ النَّتَى عُمْرُه الثَّانَى وحاجَتُه ما قَانَهُ ، وفَضُول المَّيْش أَشْفَالُ (\*) وقال الفَشّرون في قوله تمالى: ﴿ وَاجْمَلُ لَى لَسَانَ صِدْقَ فِي الْآخرِينَ ﴾: (\*) أي ثَنا، حَسَنا .

وقال أبو إسحاق الفري :

المالُ أيفنيه الزمان وإنسا تبقى لكم ماخلاته شواردى

فَشُهُنْ الدَّارِرَى اللَّهُ فُولِ طُلُوعِها وشُهُنْ القَوَافِي مَالَمَنَ أَفُولُ وَشَهُنْ القَوَافِي مَالَمَنَ أَفُولُ وقد خالف الناس أبو تمام الطائي في هذه الطريقة ، فقال :

الْنَ بَقِيَتُ لِي فِيكَ آثَارُ مَنطَقٍ لقد بقيتُ آثَارُ كَفَيْكِ فِي دَهْرِي (١)

<sup>(1)</sup> englis TVT (7) englis T: AAV

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء A ٤ (٤) ديوانه ١٤٤

لقيت صروف الدُّهر دوني تابعــا

لأمر النَّلا وأخترتَ شُكَّرى على عُذْرِي

فأوليتنى في النَّائمات صنائماً كأنَّ أياديها فَحرنَ من البَحْرِ خَدِلَة فِي النَّائماتُ من البَحْرِ خَدِلائق لو كانتُ من الشعر سَمَّحتُ

بدَأَتُهُما ما أستَحسن الناسُ من شفرى

فعلُّتني أن ألبس الحدَ أهلَه وذكَّرتني ماقد نسيت من الشُّكر

وقال عُمارة اليّمّني في المادّة الأولى:

وأين الثّياب الْدُهَبات قشيمة ولى مُدْهَبات فيك ليست بأشمال سيّبلَى على قرر ب جديد فَعَالِكم و تَبقَى على مَرِ الجديدَ بْنِ أَقُوالِي ويُعْطَلُ حِيدَى مَن حُلِيِّ نَداكم وحيد مَعَاليكم بها أبداً حالى

و يعطل حِيدى مَن حلِي للهِ وقال أن دَرّاجِ القَسْطَلَّي :

أَمَا الأَصبَعِ المعنى هل أنت مُصرَّخِي ؟

وهل أنت لي مفن وهل أنت لي مفن وهل أنت لي مُعْل (") فأكسُو لك الايامون خزّ مأشي وأملا سَمْعَ الدهرمِنْ سِعرِما أُمْلِي!

٠٨ - وقوله: مايومُ حليمة بسر .

هذا مَثَل من أمثال العرب، وأصلُه أنّ حليمة بنت الحارث بن أبي شير ، كان أبوها قد وَجّه جيشا إلى المُنذر بن ماء السّاء، فأخرجْت لهم طيبا في مِرْ كَن فطّيبَتَهُمْ .

قال المبرّد: هو أَثْرَرُ أَيام المرب، يقال: أرتفعَ في هـذا اليوم من

<sup>(1)</sup> exelip 7 3 8 43 .

المَجَاجِ مَاغَطَّى عَين الشَّمَس ، حتى ظهرتِ السَّمُواكِ. وهو 'يُضرب في كلَّ أمرٍ متماظم مَشْهُور ، قال النَّابِفة في وَصْف الشَّيُوف :

تُورُّرُّ أَنْ مِن أَزِمَانِ بِوعِ حليمة إلى اليَّوعِ قد تُجرِّ بْنَ كُلَّ التَّبِعارِبِ (١) وَيُوقِدُن بِالصَّفَاحِ نارَ الخَباحِبِ تَقَدُّ السَّلُوقَ الضَاعَف نَسْجُه ويُوقِدُن بِالصَّفَاحِ نارَ الْخَباحِب

<sup>(</sup>١) د يوانه ٦.

<sup>(</sup>۲) ط: « رجاله »

<sup>(</sup>٣) المركن : إناء يتخذ الهاءوغيره ، والحلوق : ضهرب من الطيب ؟ قيل:هوالزعفر.ن ـ

حَاجَتُكَ ، فَتَبَاشَرُ أَهِلَ عَسَكَرِ الْنَذَرِ بِذَلِكَ ، وَغَفَلُوا بِمِضَ الْفَفَلَةِ ، فَحَمَلُوا على الْمُنذر فَقَتَلُوه ، فَقَيل : ليسَ يومُ حليمة بسِر ؟ فَذَهَبْت مَثَلا .

قال أبو الهَيْم: ( إِنَّ المرب تسمَّى بلقيسَ حليمةَ العَرب .

٨١ - وقوله: وإن كُنْتُ لَمُ أَكْسُكَ مَلِياً ، وَلاَ مَلْكَ عَطِلاً ، وَلاَ مَلْكُ عَطِلاً ، وَلاَ مَلْكُ عَطِلاً ،

أكسُكَ : أصله أكسُوك من السَّمَسُوة ؟ ولكن حُذِفت الواو للدخول الجازم على الفعل المضارع ، تقول: لم أغْزُكُم ، ولمأَخْفُكم ، ولمأَنْفُكم ، وأصله : أغزُوكم ، وأجْفُوكم ، وأنحوكم .

سلبها أى مَسْلُوبا، تقول: سلّبْتُ الشيء أسلبه سلّبا إذا أعربته ("عمّا كان عليه، وشجر "سليب لاورق كان عليه، وشجر" سليب لاورق عليه، وشجر عن عمنى مَقْمُول عليه، وسَليب « فَميلُ » بمنى مَقْمُول ، مِثْل: قَتْيل وَجَرِيح ، بمعنى مَقْمُول وَجُروح .

حلَّيتك ألبْستُك الحلَّى ، [ والمُطْل المُعبدَر من العطل ، تقول : عُطَّلت المرأةُ إذا خلا جيدُها من القَلائد (٢) ] فهي عَطِل ، وعاطِل ، ومعطال .

والوَّتْم : العلامة ، تقول : ووسمته وسْماً وسمةً ، إذا أثرتَ فيه بِسَمَّةٍ وكَيّ.

والنُّفل ، بقال : أرض غُفل لا عَلَم جا ؛ ولا أثر عمارة ، ودا بة غُفل

<sup>(</sup>١١١) ط: « إن بلقيس تسمى حليه ق العرب » .

<sup>(</sup>۲) ط:عربته.

<sup>(</sup>٣) تكة من d.

لاسِمَة عليها ، وقد أغفلتها إذا لم تَدِعْها . وقد أستمار الكسوة والتّحلية للنّساء، والمُطلّة والإغفال له ، وهي أستمارة جيّدة . وما أحسَن قُول أبي النّساء، والمُطلّة والإغفال له ، وهي أستمارة جيّدة . وما أحسَن قُول أبي النّسين الجزّار رحمه الله تمالى :

ولقد كسو تُكَ من قَر يضِي حُلةً جَلّت من التضييق والتّر فيم حَليْت من خلالك فأغتَدَتْ

كالروض في النسهيم والتوشيع

والأصل في هذه المادة كلما قولُ أبي الطّيب:

وأخلاق كافور إذا شئتُ مَدْحه

- وإن لم أشأ ـ تُعْلِي على وأكتب (١)

وقوله أيضا:

وما أنا وَحْدى قلتُ ذا الشِّنرَ كُلَّهُ

ولكن الشُّفرى فيك من نفسه شعر (٢)

وقول الغَزَى":

یدای تکتیب ما تُملی مَفاقبُه

في خاطري قبل كتُب اللَّه في صُحُفَّه

وما أحسَن قُول الأمير تميم أبن المُمزّ :

وسارَ بَمدْمي فيكَ كلُّ مهجّر

وغَنَّى به في السَّمِل والوَعْرِ من يَفْدُونَ

<sup>1</sup> A1: 1 dilges (1)

<sup>· 101: 1</sup> alles (4)

٠١٠٥ منايع ١٠٥٠ (٣)

وصاغت له عَلْمَاك حُسْنا وزينة وصاغت له عَلْم الفاظه بُرْدُ وليسَ لحل الناس يُسْتحسَن الثّنا

كاليس في كل الطُّلي يَعْسَن المقد (١)

ومن هذه اللَّذَة قولُ أبي الطَّيب:

أَنتَ يَافَوْقَ أَن تُمَرَّى عن الأَحْ بابِ فوقَ الَّذَى يُمَرِّيكَ عَقْلاً (٢٠) و بأَلفاظك أهتَـــدَى فإذا عز الكَ قال الذي له قلت قبلا و قال :

لكُ الحُدُ فِي الدِّرَ الذِي لِيَ لَفَظُهُ فَإِنَّكُ مَمُطِيدِهِ وَإِنِي نَاظِمُ (٣) وهو مأخوذٌ من قول ابن الرُّومي :

ودُونكَ مِن أَقَاوِيلِي مَديمًا غَدَا لك دُرُّه ولِيَ النِّطَامُ وَوَول ابن الملِّم :

تجدُه صاغَ حُلَى المَجْدِ له فالحَلَى بالرَّلِيه المُحَلَى المُحَلِّى المُحَلِّى المُحَلِّى المُحَلِّى المُحَلِّى المُحَلِّى المُحَلِّى المُحَلِّى المُحَلِّى المُحَلِي المُحَلِّى المُحَلِّى المُحَلِّى المُحَلِّى المُحَلِّى المُحَلِي المُحَلِّى المُحْلَى المُحْلَى المُحَلِّى المُحْلِي المُحْلِي المُحْلِي المُحْلِي المُحْلِي المُحْلِي المُحْلِي المُحْلِي المُحْلِقِ المُحْلِقِ المُحْلِقِ المُحْلِقِ المُحْلِقِ المُحْلِي المُحْلِقِ المُحْلِق

أَنَا مِن كَسَالُ مُحَبِّة لَا حُلَّةً حِبرَ القَصَائِد فُوِّفَتْ تَفُويِهَا (١) مَن كَسَاكُ مُتَنِفًا مُتَنَفِّلٌ خَلاَكُ نَظْم قصائد صارَتْ لآذانِ اللَّوكُ شُنوفاً

<sup>(</sup>١) الحالى : جم طلبة ، وهي العنق .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۲: ۱۲۳ . (۳) دیوانه ۲: ۱۲۹۱ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٠٨ .

وقوله أيضًا :

لقد زِدْتَ أوضاحِي امتدادًا ولم أكنْ

بَهِيماً ولا أَرضَى من الأَرضَ تَحْهَــلاً (') ولكن أياد صادفَتني جِسامُها أعرّ فألفَت بي أُغَرَ تُحَجَّلا وقال أبو إسحاق الفرّى :

والواصفوك بما حُوَلْتَ من شَيمٍ مَتُوا إليكَ بشيء منك مسترق (٢)

مَعَانَيْكَ فَى الأَسْعَارِ تَنْظِم نَفْسَهَا وَمِنْ لَمِ يُخْنَهُ السَّجْلِ وَالشَّطْنُ ٱسْتَقَى وقوله أيضا:

وما أنا في مَدْ حيكِ إلاّ كاسح 'بكمَّيْه مَتْنَ السَّيفِ وهُوَ صَقِيلُ وقال أبو نُخَيلة في مُسلَّمة بن عبد الملك :

والقيت لمَّا أَن أَتَيْتُكُ زَائْرًا عَلَى رَدَاءُ سَابِغَ الطُّولِ وَالْمَرْضِ (٢٠) وَوَوْهُتَ مِن ذَكْرِي وَمَا كَانَ خَامِلاً

ولكن بعض الذكر أنبه من بَعْضِ

وقال أبو الفِتْيان بن حَيُّوس : مها بالنّ يَهِ أَنْهِ اللهِ صِفْرِجاحةٌ مَا خُذَادِهِ فِي النَّهُ مِهِ النَّهِ فِي نُشُرُّ ' ﴿

وهل بالذي يأتي إلى الوصف حاجة وأخباره في الفَرْب والشَّرق نُشْهَرُ (١) والكِّنه بالشِّعر يَرْداد بَهجة كالزداد حُسْنُ الرَّوض وهو منوِّرُ

وقال أيضًا :

يا عاطف النُّعمَى على أصغ لما يَهْتَرُ من طَرب له عِطْهَا كَا (١) ديوانه ٢٥٢ ، والأوضاح: النرر .

(٢) أمالي القالي ١ : ٢٠٠٠

(٣) ديوانه ٩٧٣ .

(3) cyelit P18

مِدَّمَا إِذَا نَشِرَتْ تَضُوع نَشَرُهَا قَدْ كَدُّتَأَطُو ى ذَكْرَهَا لَوْلا كَا كُرِهِتْ بدائمها سواك واقبَلَتْ تَنْقَالُ فيك لأَنهَا تَهُوا كَا قاليومَ أَلْنَى درُّ وصفك ناظماً منى ، وصادف دُرَّه سَبّاكا وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد الخازن :

ومِن سُفْيًا سَعابِك جادَ طَبْعى ولولا الفَيْثُ لَم يَنْبُع قَلَيبُ وما أحسَنَ قولَ أبنِ سَناء الدُلْك :

حُلِيْمًا مِن حلاها وهي عاطِلَةٌ وأحسَنُ الخَلِي حَلَى صِيعَ مَن عُطُلِ وَاللَّهُ مِن عُطُلِ وَإِن تَحَلَّت فَوسُواسُ الخَلِيِّ بَهَا فِصامِ مَا بِينَ ذَالِتُ الخُفَر والسَكَفَلِ وَقُولُ أَبْنَ الشَّبِلِ الْبَغْدَادِيّ :

مَلِكَ تُمِينَ المَادِحِينَ صِفَاتُه فَيصِيبُ قَائلُهُم بِنَيْرِ تَقُولُ وَالسَّيْمَ لَ اللَّهُ مَنْ المَادِحِينَ صِفَاتُه لَم اللَّهُ المَادِينَ المِنْ المَادِينَ الْمَادِينَ المَادِينَ المَادِينَ المَادِينَ المَادِينَ المَادِينَ

٨٢ – وقوله: بَلْ وَجَدْتُ آجُرًّا وجِمَّا فَبَنْيَتُ ، ومَكَانَ القولِ ذَا سَمَّةٍ فَقُلْتُ .

يعنى أنّه لافضل لى فى مدائحك ، لأنّى فيهاكَنْ وَجَد آجُرًا وحِصًّا فَبَنَى بِيتًا () منذلك ، وشيّد مكانا ، ولكنّ لى فى ذلك بعض فضل ، كما قال الخفاجيّ :

ولي فيكَ مِن غُرِّ القوافي قصائدٌ تُقبِّلُ أَفُواهُ الرُّواة لها رشفا<sup>٣</sup> بينم بها طيبُ النَّسيم إذا هفا وينشرها نور الرياض إذا رَفَّا وما أَدَّعِي هذا الكلامَ لأنَّه صِفاتك إلاَّ أُنَّى أُحسن الوَصْفا

وقول أبن المملم :

أَخَذِتُ مِنْكُ اللَّذِي أُنْنِي عليك به فأنت لا أنا بِالنَّفْتِي مؤلَّفَهُ فَمَا أُمْتَ بِشِعْرِ فَيكَ أَنْظُهُ لَلْمَدْحِ فَيكَ وَلا سَجْعِ أُصَّنَّفُهُ وَقُوله : ﴿ وَجَدْتَ آجُرًا وَجِعَّا فَيَنْيَت ﴾ . جاء مثل هذا لأبي حَفْص ابن بُر دُو الأ كبر المفرق ، فقال من جهة رسالة : وأبو الرّبيع مِن علم لسانه قال ، وبني به صرحا وطال ، وأنه أشد بناة الكلام حرْصا ، ماوجد آجُرًا وجعًا ، فمن أو ثقه برًا ، طؤقه تبرا ، ومن خَلَع عليه ثياب الفضل من طراز وجعًا ، فمن أو ثقه برًا ، طؤقه تبرا ، ومن خَلَع عليه ثياب الفضل من طراز الإكرام ، نزع إليه بحياد الخمد من مرابط الكلام .

وقوله : « ومكان القول ذا سَمة » هو معطوف على قوله : « بل وجدت آجرًا » ، وهو يشير بهذا إلى قول أبى الطيب :

وقد وجَدْت مكانَ القول ذا سعة فإن وجدتَ لسانًا عَائلًا فَقَلِ

وهذه من قصيدته التي مَدَح بها سيفَ الدُّولة ، وأوَّلها :

أَعِابَ دَمْعَى وَمَا الدَّاعَى مُوَى طَلَلِ دَعَى فَلْبَاهُ قَبْلَ الرَّكُ وَالإِبْلِ (') وقبل البيت الذي أشار إليه :

ليت للدائح أستوفي مناقبه فا كُليْبُ وأهلُ الأَعْمر الأول خذ ماتراهُ ودع شيئًا سمعت به في طلعة الشمس ما يُعْليكَ عن زُحَلِ

وكنتُ قد كتبتُ جواباً إلى شيخنا الإمام الحافظ ، فتيح الدين محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد بن سيّد الناس رحمه الله تعالى ، عن كتاب بمَثَه إلى من الديار المصريّة ، وأنا يومئذ مُهْيم بصَفَد ، فجاء من جُملة جوابي إليه (٢):

<sup>(</sup>١) القصيدة في ديوانه ٣ : ٧٤ - ٨٨

<sup>(</sup>٢) من رسالة له ذكرها في الوافي بالوفيات ١ : ٩٩٩

وقد أثنيتُ على تلك الرّوضة ، ولو وفَقْتُ لأَثنَيْتُ وما أثنيت ، ووقفت عند قدرتى فما أُجَنْت ، ولكنّ اتقحتُ وما استحييت ، على أنّى لووجدت الساناً قائلاً لقلت : فإنّى وجدتُ أوّل البيت .

ومن مادة أبن زَيْدُون ماقاله أبنُ الملَّم :

أَرَتْنِي مَا أُصُوعُ مُلاكَ مَدْحِي وعلَّى سَمَاحُكَ مَا أَقُولُ فَنْنَكَ بِاللَّذِي أُولِيتَ أَثْنَى بِمَا أَنَا عَنْ سُواكَ بِهِ بَخِيلُ وقوله أيضاً:

عَلَّمْهُا أَيَّامُكُمْ مَذْهَبِ الشَّكُ فِي أَنِي بَيْمَكُمْ وَفَدُ شُكْرِ وأَرَثْنَا طَرْقَ الديح مَمَالي كُمُ ، ومنها جاءت مما في الشِّمْر وقول أبي إسعاق الفزى:

ولَّا جَالَ فَي عَلَيْكَ فَـكُرى وَجَدَتُ القُولَ مُنَسِّعَ الْمَجَالِ وسابقنى اللَّدَمِحُ وصار لَفْظَى به أُجْرَى من اللَّالِ الزَّلَالِ وقول ان حَيوس:

ولو في غير بَحْرِك غُصْتُ عاماً لأَعْوَز فيه ذَ الدَّرَ الثَّمِينُ (١) وقوله أيضاً:

لَمَا أَعَتَمَدَّتُ بِالْقَرِيضِ أَطَاعَنَى وَلَوَ اعْتَمَدُّتُ بِهِ سِوَاكَ عَصَانَى (٢) وقول الرُّئْتَمِيِّ :

وإذا مادعوتُ شِفْرِى فيه طرب المدحُ وأستهلَ النسيب

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۹۹۲ (۲) دیوانه ۱۶۱

مستخدم وكذا الفؤاد لوده

ماعندُها إلا الذي مِن عنده

وقال عُمارة اليَّمَنيّ :

مَلَكَ الجوارح فاللسان محَمَّده

وقفت مدائمنا عليه لأنبا

وقال أبن قلاقس :

ومنك وفيك تَنتَظِم القَوافي ومَن وَجَد الْمَالَ الرَّحْبَ قَالاً

وأنشَدنى لنفسه أجازةً الشَيْخُ صَفَىُّ الدين عبدُ العزيز الِحلِّي : استجلِ درًّا أنت لُجَّةُ بحرهِ والبس ثناء أنتَ ناسجُ بردهِ

وأنشدني له أجازة أيضاً:

لاَفَصْلَ لَى فَى نظامِى دُرَّ فَصَلَّمُ بِقَيْمَةِ الدَّرَ لا بِالسَّلْكُ يُمْتَبَرُ لَا فَاللَّهُ الْمَالِدُ الْمَعَلَمُ مَّ تُرْهَى الْحَالُلُ أَنَّى يَهْطِلُ الْمَطَرُ وَأَنْسَدَى له إِجازةً أَيْضاً:

والسدى له إجاره ايصا :

كَلَّمَا أَبْدَعَتْ سَجَابِاكَ مَمَّى نَظْمَتْ فَكَرَبَى وَخَطَّ بِنَا بِي وقول أَبْن حَيُّوس :

ولنن شمرتُ فإن آثرَ ما أرى من مأثرًا تك يُنطقُ المجلمودَ الله القوافي أن يَصر ن عُقودًا فلكَ الفريدُ وقد وجدت نظامه ولى النّظامُ وقد وجدتُ فريدا

وقال محمّد بنُ الحدّاد المفر بي :
ومنك أخذُنا القول فيك جلالة وما طاب ماء الوَرْد إلاّ من الوَرْد

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۷۱،

### ٨٠ - وقول: وَعَاسَاكَ أَنْ أُعَدَّ مِن العاملة الناصِية

يقال: حاشاك ، وحاشا مله ، ويقال: حاشا لله ، وقرى و ﴿ حاشَ للهُ (١) ﴾ بلا ألف اتباعاً للكتاب ، والأصل «حاشا» بألف ، وحاشا كلة 'يُستثنَّى بها .

. وقوله : ٥ أُعَدَّ من العاملة الناصبة » يشير بذلك إلى قوله تعالى : ﴿ وُجوهُ يهِ مَنْذِ خَاشِعة عاملةٌ ناصِبَة ﴾ (٢) ، المراد بذلك وجوه البَهود والنَّصارى ، أو جميع الكنَّار، وجوه عملت في الدنيا و نصبتْ ، أي تُمبتْ في أعمال لانتفَعها في الآخرة ؟ لأنَّ الرُّهبان ينصبون بصيام النَّهار وقيام الليل ، وَيَتِرُ كُونَ مَلاذُهم .

وقيل: عاملة ناصبة في إلنار ، تجرُّ سلاسلها وأغلالها في النار كخوض الإبل في الوحل.

وقال الحُسنَ : لم يعمل لله في الدنيا ، فأعَمَلَهم وأنصَبَهم في الآخرة ، ينقلهم من عذاب إلى عذاب ، أو يَجرُّون على وجوههم ، ويكلُّمون أرتقاء جبلٍ من حديد في النار . أو تُكَبِّرُوا في الدُّنيا عن طاعة الله ، فأعمَلُهم وأنصَّبُهم في الآخرة بأنواع المذاب.

وما أحسن قول هبة الله بن الفضل الطبيب:

طَوْراً ، ولا أطمَعُ في رفده أُمْدَ حُه طُورًا، وأَهْدَى به صِّلَى بهم والنُّيْثُ مِن عِنده مثل إمام بين أهل القرى

وما أحسنَ قولَ القائل : مرهًا وَتربةُ أرضِهِ مِنْ أَعْدِ ذاك الله قرحت بُطُون جفونه

وقول البحترى:

وبدراً أضاء الأرض شرط ومفرباً

(٧) الفاشية ٧ ، ٣

وموضع رجل معه أسود مُظَّمُ (٣)

<sup>(</sup>۱) مدورة يوسف ۱۴

<sup>4</sup> x x : x 41 9:2 (4)

وتول الآخر:

أنا في ذمَّة السَّحاب وأظْمَى ! إنَّ هذا لَوَ صُمَّةٌ في السَّحاب

وقد ذكرتُ جهذا البيت مالى في هذه المادّة:

یا حبیبی الّذی أرّی فیه نُحْرِی ضاعَ منّی وضاق بالصَّدِّ صَدْرِی أَنتَ أَظْلَاْنَنَی وَوَجْمُكَ بَادٍ أَفْهِـذَا يَلْيَقُ قَطَ بِبِـدرِ!

وقال أبه سميد محمد بن محمد الرُّسْمَى":

من النَّاس من يعطى المَزيدَ على الفنى الفنى شاعر مثلى ويُحرَم مادون الفنى شاعر مثلى كا الحقيدة واو بعمر و مزيدة كا الحقيدة وضويق بسم الله في ألف الوصل

٨٤ - وقوله: وأَكُونَ كَالنَّبَالَةِ المَنْصُوبَةِ تَضِيءَ للنَّاسِ وَهِيَ

الذُّبالة : الفَتيلة ، والجُمُع الذُّبال ؛ ويشير بذلك إلى قول المبَّاس بن ِ الأَحنَف :

أَحْرَم منك ما أُتُولُ وقد نالَ به الماشقونَ ما عَشْقُوا (ا) صرتُ كَأْنَى ذُ بالله 'نُصِبت تضي النَّاس وهي تَحترقُ

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۹۷

قال الرَّيَاشَى - وقد ذُكر عنده العباس بنُ الأحنف: والله لو لم يَقُل إِلاَ هٰذَ بنِ البَيْيَين لَكَفَاه .

وقال الشاعر:

و فَتَيَالَةُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

أُحِمِّل قلبي كلَّ يوم وليلة هموماً على من الأفوزُ بخَيْرِهِ كَا سَوَّد القَصَّارُ في الشَّمس وجهَ حريصاً على تَبْييض أثوابِ غَيْرِهِ وَيَقْرُب من هذا:

ومِن أَیْنَ لی صبر وفی کلِّ ساعة ِ أَرَی حَسَناتی فی موازین أعــدائی

ومنه أيضاً:

عُدَّتْ مَساوى فُلْ لِي كَيْنَ أَعَيْدُرُ ا

وما أحسَنَ ما قاله أبن المظفّر محمد بن على الواعظ الدورى :

يتُوبُ على يَدِى قومٌ عُصاةٌ أَخَا مَنْ البارى ذُنوبُ وقلبى مُظلِمٌ من البارى ذُنوبُ ا وقلبى مُظلِمٌ من طُولِ ما قَدْ جَبَى ، فأنا على يدِ مَن أتوبُ ! كَأْنِّى شَمه \_\_\_\_ة مابين قوم ي تضى لهم وبحرقها اللهيبُ كأنِّى خِيْطَ يَكسو أناسًا وجِسْمى من ملا بسهم سليبُ

وقال أبو طالب بن زيادة:

تستضيئون بي فأهلِك رَحْدى فكأنى ذُوالةٌ في سِراج

وقد ذَ كر الحافظ شهريار بن شيرويه في كتاب الفردوس الأعلى: أنبأنا أبي حه الله تمالى ، أنبأنا أبو على بن البناء البَهْدادى ، حدثنا أبو على بن شدان، حدثنا أبو على بن الحسن بن مقسم العطّار، حدثنا إدريس بن عبد الكريم القرى ، حدثنا محد بن مسلمة الحرّاني ، عن القرى ، حدثنا الحد بن مسلمة الحرّاني ، عن جمد الله جعفر بن مُحارِق ، عن إراهيم ، عن الحسن ، عن جُددب بن عبد الله رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المالم بغير عَمَل المالم الذي يُعلمُ الفاسَ الخير كالمصماح يحرق نفسه ويضى النّاس ، وقال : « مَثَل المالم الذي يُعلمُ الفاسَ الخير و يَنسَى نفسه كَمَثل السِّراج يضى المنّاس ، وقال : « مَثَل المالم الذي يُعلمُ الفاسَ الخير و يَنسَى نفسه كَمَثل السِّراج يضى المنّاس ، وقال : هار ، عن على بن سُلمان الكابي ، عن أحد بن المعلى الدّمشق ، عن هشام بن عمار ، عن على بن سُلمان الكابي ، عن الأعمس ، عن أبي تميمة ، عن جُندُب بن عبد الله قال : قال رسول الله الله عليه وسلم . . . الحديث .

٨٥ - وقوله: فَلَكَ الْمَثَلُ الْأُعْلَى ، وَهُوَ بِكَوَبِي مِ فَيَكَ أُو لَى .

يشير بذلك إلى قوله تمالى: ﴿ وَلَهُ المُثَلَ الْأُعْلَى فِي السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْمُزِيرُ الخَدِيمُ ﴾ (١) . والمَثَلُ الأُعلَى الصَّفة الْمُلْيا ، قال ابن عبَّاس وَهُو اللهُ اللهُ عنهما: هي أنْ ليس كِثلِه شيء ، أو هي أنّه لا إله إلاّ هو .

وما أحسَنَ قُولَه : « وهُوَ بِكَ وَ بِي فَيْكَ أُو ْلَى » ؛ كَأَنَّه يقُول : هُو بِكَ أَوْلَى وهُو بِي كَأَنَّه يقول : هُو بِكَ أَوْلَى وهُو بِي كَذَلِكَ إِذَا كَانَ فَيْكَ ، فَكَلَّا الْحَالَيْنِ مُخْصُوصٌ مِنْ بِكَ .

<sup>(</sup>١) سورة الروم ٢٧

وما أحسَنَ ما ينسَب إلى الإمام الشافعيّ رضي الله عنه:

قالوا يزورك أحد وتزوره

قلتُ الفضائلُ لا تفارق مَنزِلَهُ فيفَضْله ؛ فالفضلُ في الحاكَيْن لَهُ . إِنْ زِرتُهُ فَلْفَضْلُهُ وَ أُو زَارَني

وقال ان صردر":

إذا مَلا الرَّاوي بها الفُّورَ أَنَّهُمَا لَكَ الدَّمَلِ الأعلى بكلِّ فضولةٍ إغائصها صلى علمها وسلما لآلى من بَعْر النَّصَائِل إنْ بدت

وقال أبو بكر بن عمّار:

ولا أنا مّن غيّرته الحوادثُ لكُ الْمَثَلُ الْأُعْلَى وَمَا أَنَا حَادَثُ حلاوته عنى الرجالُ الأُخَا بِثُ أظنُّ الَّذِي بيني وبينَك غيَّرتْ

وقال الوزير أبو حَفْص عُمر بن شَهَيد:

ودَعْ هَرِما فَمَا سَمَتَ وَحَاتُمَا لك المثل الأعلى إذا ذُكر النَّدَى وقلتُ أنا من جلة أبيات:

أَجَارُمُ قُولًا ، وأحلامُ فَعْلاَ كريم تَخَطَّى الناسَ من أهل عصره يكون له من جُود والمَثل الأعْلَى إذا عُصْبة ما بينيا ذكر النَّدى

٨٦ - وقوله : وَلَمَمْرُكَ مَاجَهِلَتُ أَنْ صَرِيحَ الرَّأْيِ أَنْ أَتَحَوِّلَ ،إذا لِمَنْ لَي الْمَنْول .

لَمَمْرُكَ ، اللامُ لمَا كَيد الابتداء ، وتقديرُ ، « وحَياتَكَ قَسَمَى » .

نَبَا بَفلانِ مَنزِلُه إِذَا لَم بُوافِقَه ، وكذلك فراشه ، وهو يشير بذلك إلى قول أبى تمّام من قصيدة مَدَح بها محمد بن عبد الملك الزّيّات ويُعاتِبه :

وإن صَريحَ الرأى والخُرْم لامرى والله الشمسُ أن يتحوّلاً (١)

وهذا من قصيدة عانَبَ فيها أبنَ الزّيّات ، وأوِّلها :

eary!

سأَقْطَع أَمطاء المَطايا برِ عُلة إلى الوطن الْفَرْ بيُّ هجراً ومَوصِلاً وَقَالُ اللهِ عَلَى اللهِ الشاعر :

◄ وإذا نباً بك منزل فتحوَّل \*

كيف هو عندك ؟ قال : جيِّد ، قال : فإن كان في الخُبْس كيف يتحوّل ؟ فانقَطَع الرَّجل ، قال بُهلول : الصوابُ قول الآخَر :

إذا كنت في دار يسويك أهلها

ولم تَكُ مَكَبُولًا بِهَا فَتَحَوَّا

<sup>(1)</sup> enelis 304

وما أحدينَ قولَ مفن بن أوْس الدُزّي :

وفي النَّاس إن رَبَّتْ حِبَالُكُ واصلُ "

وفي الأرض عن دار الفِلَى متعوَّلُ ١٠٠٠ إذا أنتَ لَم تُنصِفُ أَخَاكُ وَجَدْتُهُ

على طَرَف الهجران إن كان يعقلُ وَرَ كُبُ حد السَّيف من أن تضيمه

إذا لم يكن عن شُفْرَةِ السَّيف مِزْحَلُ وكنتُ إذا ما صاحبٌ رَامِ ظُنَّتي

وَبَدُّلَ سُوءًا بِالَّذِي كَانَ يَفْعُــل قابتُ له ظَهْرَ اللِّجَنِّ فَلَم أَقْم على ذَاكَ إِلاّ رَيْبَا أَحُوَّلُ

وقال عنترة العَبْسِيُّ في رواية بمضهم:

احدَر مُ عَكِلُّ السَّو و لاتَحْلُلُ به وإذا نَباً بِكَ مَنزلُ فَيْحُوّلُ (٢)

وقول أبن الخيّاط الدمَشْقي:

لا تُمَـكرن رَسِيل مِن دِيار كُمُ ليس الكريم على ضَيْ بصَبَّار (٣٠ كَالْفَيْم على ضَيْ بصَبَّار ٢٠ كَالْفَيْم فرسان الخُلاَج وما حبّرت من غُرَر مُهدَى وأشعار وقول أبن المَعيد:

مَتَى اَلْفَظَّتْنِي دَارُ قوم تركتُها وسرْتُ ولي منها ومِن أهلما بُدّ وقول الآخَر:

> و نَبَتْ بنا أرضُ العرّا ق فا محناها محدثه

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٥٩ ، ٦٠

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ١٨١

<sup>(</sup>۲) ديوانه : ۲ ه ۱

غير الرَّحيل كَنَى البلا دَ برحلة الفُضَلاء هُجْنَه وقال أبنُ المنير الطّرا ابلسيّ من أبهات طويلة في هذا المني:

وإذا الكريمُ رَأَى الْخُمُولَ زِيلَةً فَى منزلِ فَالْخِزْمُ أَن يتحوَّلاً كَالْبَدْرِ لِمَّا أَن تَضَاءَلَ جَدَّ فَى طلب الكالِ فَعَازَه مَتَنقًلاً سَفَهَا لَحَلُكُ إِن رضيت بَمَشْرَب

رَ نَتَى ، ورِزْقُ الله قد ملاً الفَلاَ

فارِق تَرُق كَالسَّيفِ سُلَّ فَبَاثِ فِي فَ مَثْنَدْيه مَا أَخْدِفَى القِرابُ وأَخْمَلا للقَفْر لا للفَقْدر هَبْها إنَّما مَنْناك مَا أَعْنَاك أَنْ تتوسَلا لا ترض من دُنْياك ما أَدْناك من دَنَسٍ، وكن طَيْفا جلاَ ثمّ انْجَلى

وقال أبو بَكُرِ الْخُورَازِيّ :

لِمْ لا أَجَالِسَ دَهُرَى فَى تَقَلَّبُهُ لَمْ لا أَبَادِلُ إِنسَانًا بَإِنسَانِ لِمُ لا أَجَالِ إِنسَانًا بَإِنسَانِ لَمْ لا أَجَالِي حَمِيبًا فَي مَقَالَتِهِ

ما اليوم أو ّل توديعي ولا الثّاني لِمْ لا أَقَارِض ما قد قاله حَسَنُ

وَصُلا بوصلٍ وهِجراناً بهِجْران وَأُنشَد أُبو محمد غانم من شمراء الذّخيرة هٰذين البَيْدِين :

و إذا الله يار تنكَّرتْ عن حالها فذَر الدّيار وأَسْرِع التَّحويلاً الله الله المُّقَامُ عليكَ حَتْما واجبًا في بَلْدة تَدَعُ الهزيزَ ذَاليـلا وسئل الزيادة عليهما فقال:

لا يَرتَضِي حُرٌّ بمنزل ذِلَّةً لو لمَ يَجِدْ في الخافقين مقيلاً

<sup>(</sup>١) الذخيرة ٢: ٣٤٦

فاخصُصْ لودُك من خبرتَ وَفاءَهُ لا تَتَخِذُ إِلاَّ الوفِيَّ خَلِيلاً فَاعْمُ فَلَيْدَ فَلَيْدَ اللَّوْفِياء قَلِيلاً فَلَقَد خبرتُ النَّاسَ منذ عرفتُهمْ فرأيت جنْس الأوفياء قليلا وقلتُ أنا:

سَافِرْ تَنَلْ عَزَّا فَمَا مِسْكُ الْوَرَى إِلاَّ دَمَّا فِي سُرَّةِ الْفِرْلانِ وَالرَّمَ عُلَّا فَارَقَ الْوَطَنَ اغْتَدَى بَذُوْابَة خَفَقَتْ وَتَاجِ سِنانِ وَالرَّمَ عُلَّا فَارَقَ الْوَطَنَ اغْتَدَى بَذُوْابَة خَفَقَتْ وَتَاجِ سِنانِ

وقلت أيضًا:

سافر تَنَلْ رُ تَب المَفاخِرِ والمُلاَ كالدُّر سارَ فصار في التهجانِ وكذا هِلالُ الأَّفْق لو تَرَك السُّرَى

ما فارَقْته مَعْرة النَّهْم الله

وقلتُ أيضًا:

سافرْ فإنّ الليث لمّا غاب عن غاب حَواهُ أَشْبَعَ الأَشْبالاَ والسيفُ لو لَزم المُقَامَ بجَفْنِهِ ما راعَ أعداء وراق صِقالا وكذاك بَدْرُ التَّمِّ لو تَرَك الشّرى

أبصر ته طول الزمان هلالا

٨٧ - وقوله: واصفح عَنِ اللَّطَامِعِ الَّتِي تَقَطَّعُ أَعْنَاقَ
 الرّخال .

يشير بذلك إلى قول البِّمِيث المجاشِين:

طَمِمتَ بَكَيْلِي أَن تُرْبَعَ وإِنَّمَا تُقَطِّع أَعِنَاقَ الرِّجَالِ المطامِعُ (١) وقول أبي الفَتْح البُسْتِيّ :

فَكُمْ دَقَّتُ وَشَقَّتُ وَاُستَرَقَّتَ فَصُولُ الْمَيْشِ أَعْنَاقَ الرِّجَالِ قال أبو عُبيدة: وفي بعض الأحاديث: « إنّ الصّفاةَ الزّلاّء الَّتِي لا تُدْبُت عليها أقدامُ العُلمَاء الطَّمع » (٢).

وفى الأمثمال المولّدة: أخرج الطمع من قلبك ، تَحُلّ القَيْمد مِن رَجُلك .

وفى الأمثال الحكيمة : أكثرُ مَصارِع المقول تحت برُوق للطامع . وقال أبو الاَعَتاهية :

\* أَذَلَ الْحُرْصُ أَعِناقَ الرِّجِالُ \* (¹)

قال أبن عائشة : عتبت على أبن شُبْرُمَة يوماً في شيء ، فلقيتُه داخلاً من باب المسجد يريدُ مجلسَ الحكم وأنا خارج ، فقاتُ معرِّضاً له :

طمعت بكيلي أن تريع و إنما ... الهيت فقال معرقها ، و ترك (٢) ما قصدت :

(۱) في أبيات ستة في معجم البدان ٧ : ١٣٢ (٧) ديوانه ٥ ، وأوله :

\* تماكى اللهُ ياسَلُمُ بن عمرو \*

(٣)م: « تاركا » .

وبايمتُ لَيلَى في الخلاء ولم يَكُنْ

شهودي على ليلي عدولٌ مَقانِـمُ

وقال الأصمى : سممتُ أعرابيًا يقول : إنّ الآمال قَطَّمت أعناق الرِّجال ؛ كالسَّرأُب غَرّ مَن رآه ، وأخلف مَن رَجاه .

وقال الشريفُ الرَّضيُ :

لَمْ يَشْتَمِلُ قَلَى الرَّجَاءَ وَلَمْ يَكُنْ طَرُفَى جَنَيْبَةً كُلِّ بَرَقَ نَائِرِ (١) وَأَبَيْتُ أَن تَردَ الْمَطَالِبَ هِمَّى وَأَبَيْتُ أَن تَردَ الْمُطَالِبَ هِمَّى أَن يَسفّ إِلَى الْمَطَامِمِ طَأْمُرِي

وقال أبو الفتح البُدِّيّ :

يامن عقدتُ به الرّجاء ولم يكنْ لى منهُ إِرْفَادُ ولا إيناسُ إِن كَانَ قَدْ جَرَحِ الْمَطَاءِ عِنْتِي

فوراء ذاك الجرح يأس ياسُو

وتمَا يُنسَب إلى أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه:

إذا عُوفَى المره في جسمه وخُوله اللهُ قُلْباً قَدوعا وأَلقَى المطامِع عن نفسِه فذاكَ الفَنِيُّ ولو ماتَ جُوعا

وقال ابنُ نُباتةَ السَّمديُّ :

أَرْضَى وأَقَنَع بِالآمال كَاذَ بَهُ فَا يَصُرُّكُ لَو أَلْقَيْتُ أَطَاعِي وَيَظْهَر المَجزُ والتَّقْصِير في باعِي وَيَظْهَر المَجزُ والتَّقْصِير في باعِي وقال أبو رَوْح ظفر الهَرَوى :

ولو أنَّ أطر اف الرماح وفين لي الأخذتُ حقَّ الدَّهر مِن أَبنائه ِ

هُمْ مؤرِّقَةٌ جفونى كلما أرخَى الطَّلام علَى ذيلَ خِبائهِ هُمَ النَّفُوس مَنُوطة بمنائها والمره بَخدَعه لمانُ رَجائِه

وقال الأمير أبو الفَضل المِيكالي :

دَّع ِ الحرص وأقدْع بالكفاف مِنَ الفِنَى

وقدا بَهلكُ الإنسان كثرة ماله

كَمْ 'بَذَبِحِ الطاوس' مِن أُجِلِ رِيشِهِ

وعن عبد الله بن الحُسَن قال : أنشِد المأمونُ بيتَ أبي الْهَمَّ هَيَّة بخاطب سَلُمًا الخاسر :

تَمَالَى اللهُ يَا سَلَمَ بِنَ عَمْرِو أَذَلَ الْحُرْصِ أَعِنَاقَ الرجالُ

فقال: إن الحرص لمَفسَدة للدّين واللروءة ، والله ما عرفتُ من رجل قط حرْصا ولا شرها ، فرَايتُ فيه مُصطَنَعا ؛ فبلغ ذلك سَلْماً فقال : وَ يلى على الحُنّثِ الرِّنْدِيق ، جَمَع الأموال فكنزها ، وعبَّأ البِدَرِ في بيته ، ثمَّ تزهد رياء ونفاقا ، وأخذ بَهتِف بي إذا أنا تصيّدت للطلب .

قال المدائني : كان أبو الأسود يَدخُل على عُبيد الله بن زياد ويشكو أن عليه دَ ينا لا بحد إلى قضائه سَبيلا ، فيقول له : إذا كان غداً فارفُع إلى حاجتَك ، فإنى أحبُ قضاءها ، فيدخل عليه من غد فيُذكّره وعده ، فيتفا فل عنه ، ثم يماود ، فلا يَصنع في أمره شيئا ، فقال أبو الأسود :

دعانی امیری کی أقول بحاجتی فقلتُ فما رَدّ الجوابَ ولااستَمع (١)

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٠ ، وروايته : ١ ماصين ٥ .

فقلتُ ولم أحسُن بشيء ولم أصُن

كلامي ، وبعضُ الْقَوْلِ مَاضَرٌ أَو نَفَعْ وأَجْمَتُ تَأْسًا لا لبانة بعدَه ولَلْيَاْسُ أَدْنَى لِلْمَفَافِ مِن الطَّمْع

وفى المَثَل: الطّمع الـكاذب يدُق الرَّقبة ، قاله خالد بن صفوان لأنهُ كان قد بنى دكانا مربّعاً لا يسم غيرَه ، ولا يصل الراجلُ إليه . وكان إذا تعدّى قعد عليه وحيداً يأكل لبُخُله ، فجاء أعرابي على جَمَل ساوى الدّكان ومدّ يدَه إلى طمامه ؛ فبينا هو يأكل إذ هبّت ريح فحركت شيئا هنا لك ، فنفر البعير فاندّقت رقبتُه ، فقال خالد: الطّمّع الكاذب يدق الرَّقبة .

٨٨ – وقوله: فلا أستوطىء العجز ، ولا أطمئن إلى الغرور .

استوطأتُ المَر كَب إذا وجدتَه وطيئًا ، أي ليَّمَا سَهُلا .

والمَجْز ضدُّ القُدُّرة ، والطَّمَأْنيتة : السَّكُون ، والفُرور : ما اغتُرْبه من , مَتاع ِ الدُّنيا . وفي المثل : المَجْزَ وطيء ، أي و ثير ، يُضرَّب لمن اُستَوْطَأَ مَركَب المَجز ، وَقَمَد عن طلب المَكاسب ، ولمنْ تَرْك حَقَّه تَخافةً الْخصومة .

وفى المَثَل أيضا: المَجْز ريبة ؛ يَمُنُون أَنَّ مِن أَقَرَّ بِالمَجْز عِلَى نفسه ، فهو مُريب ، قال بعضُ الشعراء:

خاطر بنفسك لاتقعد لمَمْجَزَة فليس حُرُّ على عَجْرٍ بمُسْدُور إن لَمْ تَنَلْ في مقام ما تطالبه فأبل عُذْرًا بإدْ لاج وتَهْجِير لمَ يَبُلُغ المره بالإحجام هَمَّه حتى يُباشِرها منه بتَقْرير حتى يواصَل في أنحاء مَطلَها حَمَّل الله بَحْزُنْ وإنجاداً بتَفْوير وفي المَثَل : أُغرَ من الدُّباء في الماء . الدُّباء : القرُّع .

ويقال أيضاً : لا يَفُرُّ نَكَ الدُّبَّاء ، وإن كان في الماء .

قال حَمَرَة الأصفهاني : لا أعرفُ ممنَى هٰذين المَثَلِين .

قال المَيْدانُ : مَعنى الأول منتزَع من الثانى ؛ لأنَّ أعر ابيًّا تفاول قرعاً مطبوعًا ، وكان حارًًا فأحرَق فمه ، فقال : لا يَقُر نك الدُّبَّاء ، وإن كان [ نشوءه ] في الماء(١).

ويقال أيضا: أغَرُّ من سراب.

ويقال أيضا: أغَرَّ من الأَمانيِّ .

وقال الشاعر:

إِنَّ الْأُمسِانِيُّ غَرَرٌ والدِّهِرُ عُرُفٌ و نُكُرُهُ

ه مَن سابق الدهر عَـيُّن \*

و بقال أيضا : أغرُّ من ظبى مقمر ، لأنَّ الْخُشْفُ (٢) يفترُّ باللَّيل القمر ، فلا يحترز حتى تأكله السباع .

وقال أبن سناء الملك :

ولكم وجدت الموت حُم وا حين ذُقْت الدّل مرا ولكم أعسب بر بالفرور نَهُمْ فَفَطَنْتُ وكنت غسرا سأسير عنهم طائعاً فسى الهدلال يعود بدرا وأحد لل رزقا وإخوا نا ومسنزلة وحمرا

<sup>(</sup>١) المداني ٢: ١٤

<sup>(</sup>٧) الخشف: الظبي أول مايولد.

## ٨٩ - وقوله: ومن الأمثال المضروبة: خاصى أم عاص

وهذا من الأمثال المضروبة تقول المَرب : خامرى حَضَاجِر مُ أَتَاكُ مَا تُحَاذِر (1). وحَضَاجِر اسم للضَّبُع يقم على الذَّكر والأنثى . ومن أحجاعهم في مثل هذا : لِمْ تُرع ياحضا جر ، كَفَاكِ ما تُحاذِر مُ ، ضَبارم تُخاطر ، ترهبهم القَسَاور \_ يمنى الأسُود \_ وهذا جمل مَثَلا لمن عَرف الدُّنيا في نقضها عقود الأمور بإيراد البلاء عقيب الرَّخاء . ثم يسكن إليها مع علمه بأنَّ من عادتها أن تسلب ما وَهبت كا تَفتر الضَّبُع بقول القائل : خامرى أم عامر (٢) ، وأم عامر تُعام الصَّبُع ، وهي من أشهَر كَناها .

وقولُه: «خامِرى أمْ عامر » ؛ هذا من الأمثال المضروبة للفافل المفرور . وفي المَثْلُ أيضًا: لا أكون كا لضَّبْع تَسمَع اللَّذُم فَتَخرج حتَّى تُصاد.

وقوله: «خامری» ، أی تستری ، کانه من الخار ، وز عموا أنها أحق الد واب ؟ لأنهم إذا أرادوا صيدها رموا في جحرها بعجر ، فقحسبه شيئا تصيده ، فقخر على المأخذه فقصاد ، ويقال لها : أبشرى بجراد عظال (٢) ، وكر الرجال ، فلا يزال يقال لهسا ذلك حتى يدخل عليها رجل ، وهو يقول : خامرى أم عامر ، فيربط يديما ورحليها ، ثم يَجُرها إلى خارج المُحْد .

وما أحسَنَ قولَ البهاء زُهَير:

يا هٰده لا تَفْلَطَى والله مالى فيك خاطر (١)

<sup>(</sup>١) الميداني ١: ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) الميداني ١ : ٢٣٨

<sup>(</sup>٣) الجراد العظال : الذي ركب بعضه نعضاً كثرة .

<sup>(8)</sup> cyclib 3 Y

خد عوك بالقول المُحال لِ فصَع أَنَك أَمُ عامِر و وَ كُرْتُ هَمَا لَى بَيْتَيْن نظمتهما في معنى اقتضَتْه الحالُ ، وها: وغانية عُلِقها ظبية ومذ غدت ضَبُعًا سلبتُها من ضمَا تُرى فبالأنس كانت أم عَمرو جميلة فا بالهُا قد أصبحت مُ أم عامر!

雅 崇 樂

• ٩ - وقولُهُ: وإنَّى مع المَوفة بأن الجلاء سياء، والنقلة مُثلَّة

ومَن يَفْتِرب عن قومه لم يَزَل يَرَى

مصارع مُظلوم مِجَرًا وَمَسْحُبَا وَمَسْحُبَا

يكنْ ما أساء النَّار في رأس كَبِكْبا

الجُلاء: الخروجُ من البَلد والوَطن.

والسِّباء والسَّبى والإسباء كلَّه بمهنى الأسر ، تقول منه : سَبَيْتُ العدوَّ سَبْيا ، وسباً ، واستباء . والنقلة : الانتقال من مكان إلى مكان . والمُثلة التنكيل ، مَثَل بالقتيل جَدَّعَه .

وكبكب: اسم جبل عالي، وقد صَرَفه امرؤُ القيسِ في قوله: فريقان منهمْ جازع بطن نَخْلة وآخَر منهمْ قاطُع نجد كَبكبِ وقوله: الجُلاء سِبَاء، أخرجه مخرج المثل.

وأما قوله : النَّقلة مثلة ، فليس هو من أمثال العرب ، و إنما هو من أمثال المولدين . والمازء من الأهور الشاقة التي لا تقبل عليها النّفوس ولا تتجرع مر مذافها، وقد قرنه الله عليهم أن القتل في قوله: ﴿ وَلَوْ أَنّا كَتَبْنَا عَلَيْهِم أَن القتلوا أَنفسكم أُو اخرجُوا من دِياركم ما فقلوه إلا قليل منهم (٢) ﴾: وقوله تمالى: ﴿ كَتَنِناً ﴾ أى أو جبنا وفرضنا . كا أمر بنى إسرائيل من قبل بقتل أنفسهم وبخروجهم من دِيارهم . وهذه الآية نزلت في ثابت بن قيس ابن شمّاس ؛ لأنه كان قد سَمِع يهوديًا يقول للمقداد: قاتل الله هؤلاء ، يزعمون أنّه نبي ، ويتهمونه في الحكم بينهم ، والله لقد أذنبنا مرة في حياة موسى ، فدكانا إلى التوبة ، فقال : ﴿ افتلو ا أنفسكم ﴾ ، فبلغ قتلانا سبمين ألفًا في طاعة ربّنا حتى رضى عنّا . وقال اليهودي ذلك لما رأى الأنصاري قد سخط من حُد أن أفتل نفسي لفمات .

ولما نزلت هذه الآية قال عمر وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم القليل : والله لو أمرنا بذلك لفعلنا ، فالحمد الله الذي عافانا ؛ فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن من أمتى رجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي » . وما أحسن قول القاضى الفساضل رحمه الله تعالى : الخروج من الديار مقرون بالقيل في كتاب الله سبحانه وتعالى ، وإذا كان الناس كما قال الشاعر مقرون بالقيل في كتاب الله سبحانه وتعالى ، وإذا كان الناس كما قال الشاعر

نفوسُ الدِّيارِ ، فخروجهم منها قتلُها ، وانتقال ولايتهمْ عنها عزْ لَهُا . أَوَّا اللهِ الأُرِّالِ الدِّرِ اللهِ قَدْ أَنْهُ : النُّقَاتُهُ مُنَاتَهَ ، فقد قلتُ أَنَا :

وأمًّا المثل الأوّل المولّد وهو قولُه: النَّقلة مُنلة ، فقد قلت أنا: النوى توى ، الأول بالنون ، والثانى بالتاء ثانية الحروف وهو الهلاك ، والفربة كربة ، والشتات ممات ، والافتراق احتراق .

ومن كلام الحـكاء: الغريب كالفرس الذي زايل أرضه، وفقد شربه ،

<sup>(</sup>١) سورة الشاء ٢٦

ما مِن غريب وإن أبدَى تَجُلْدَه إلا سيَد كر عندَ الفربة الوَطَنا وهذان البَيْتان اللّذان أورَدَها ابن زيدون ، من شعر عُرْوة بن الوَرْد ، و بعضُهم يَنسبهما إلى الأَعشى ، والفُرْبة عندهم في نظير الفَقْر.

قال شاعر باهلة (١):

سأعمِل نَصْ المِيسِ حَتَى يَكُفَّنَى غَنِى المَالَ يُوماً أُو غَنَى الْحَدَّانَ فَالْمُوتُ خَيْرُ مِن حَيَاةٍ يُرَى لَمَا عَلَى الْحَرِّ بِالإفلال وَسُمُ هُوانِ (٢) فَاللَّمُ ثَيْلًا فَالْوا عَدْيمُ بَيانِ مَتَى يَتَكُلَمْ ثُيلُغَ حُرُّ كَلَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَقُلُ قَالُوا عَدْيمُ بَيانِ مَتَى يَتَكُلَمْ ثُيلُغَ حُرُّ كَلَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَقُلُ قَالُوا عَدْيمُ بَيانِ كُنْ الفِنَى فَى أَهْلُه بُورِكُ الفِنَى بِلِسَانِ ، ناطَقَ بِلِسَانِ ، ناطَقُ بِلِسَانِ ، ناطَقُ بِلِسَانِ ، ناطَقُ بِلِسَانِ

وقلت أنا مضمَّنا:

تُمتَّمُ من الأُوْطان بالطَّلِ: بالذُّرَى فَلَمَ يَافَىَ رِفْقاً مَن تَجافَى رَفِيدَهُهُ ولاَ تَنْأُعن أَرضٍ أَلِفْتَ رُبُوعَهَا فَن يَفترِب يَحْدَب عدوًّا صَدِيقَهُ

歌 恭 恭

٩١ – وقوله: عَارِفْ بِأَنَّ الْأَدَبَ الْوَطَنُ لا يُخْشَى فِرَاقَه مَ وَالْفَالِيطُ لا يُخْشَى فِرَاقَه مَ وَالْخَلِيطُ لا يُتَوقّع زِيالُه .

الخليط: المُخالِطُ ، كَالنَّدَيم والمُنادِم ، والجُليس والمُجالس ، وهو واحد وجمع ، وقد يُجمّع على خُلَطاء وخُلُط. والزِّيال : مصدرُ زايلًه مُزايلةً وزيالاً إذا فارَقهُ .

<sup>(1)</sup> الكامل للمبرد 1: 010 (٢) الكامل: « مس هوان » .

( ١٢ \_ عام المتون »

وقوله: «عارفٌ »،خبر «إنَّ »فيقوله: «و إنَّى مع المعرفة بأنَّ الجُلاء سِباء » وما بعدَه إلى آخر البيتين . وقوله: «بأنّ الأدب » إنّ وأسمها .

وقوله: « الوَّطن لا يُخشَى فراقه ُ » ، هذه الجملة من المبتدأ و الحبر في موضع الخُبر ؛ لـ « إنّ » في قوله: « بأنّ الأدب » كأنّه قال: الأدب ألاَّ يخشى فراقُ الوَطن ؟ وهذا كثير في كلامهم .

#### 海 崇 傷

# ٩٢ \_ وقوله: والنَّسيب لايُحَقى ، والجُمالُ لايخنى .

النَّسيب: ذو النَّسَب. وفي المَثَل: القريبُ من تقرَّب لا مَن تَنسَّب ، أَى ادَّعَو, أَنّه نَسِيبُك . هذه الجُمَل كلُّها معطوفة على قوله: الوطنُ لا يُخشَى فِراقُه » .

وقال الفيرة بن حُبْناه:

ليسَ المزيزُ ؟ن تُفشَى عَارِمُه ولا الكريمُ بَن يُجْفِيَ وَيُصَمَّعُرُ

恭 恭 恭

٩٣ – وقولُه : ثمّ مَا قرانُ السَّمْد للسكواكِ أَبَهَى أَثْرًا ، ولا أَسنَى خَطَر ا ، مِن ٱقترانِ غِنَى النَّفسِ به ، وٱنتظامِهَا نَسَقًا معه .

اقتَرن الشيء بفيره وقارنتُه قرانا: صاحَبْتُه ، ومنه قران الكواكب، والقرانُ أن تجمع بين تمرتين في الأكل .

أبنى ، أفْعَل من البهاء، وهو المنن . والدَّعاه، مملود: الرِّفعة . والنَّرف.

الخَطَر: رجُل خَطِير، أى له قَدْر وخَطَر، وقد خَصْر، بضم الطاء. والنَّسَق من الـكلام: ما جاء عن نظام واحد. وثفر نَسَق؛ إذا كانت الأَسنان مُسْتوية.

وأمَّا قولُ أَ بنِ زَيْدُونَ رحمه الله تمالى : « ثمَّ ما قِرانُ السَّمْدُ للكُواكِ . أَبْهَى أَثْرًا ﴾ فأخوذُ من قول أبى الفَتْح البُسْتَى :

وأَنْمُ الأشياء نوراً وحُسْنا بكر شُكر زُفَّت إلى صِهْرِيرٌ مَا قِران السمدين في الجوابقي منظَرا من قِران بر وشُكر

\* \* \*

٩٤ - وقولُه: فإنَّ الحَاثَرَ لَهُمَا ، الضَّارِبَ بِسَهُم فِيمِما ، وقليلُ ما هُمْ .

الحائز: اسمُ فاعل ، من حازَ يحوزُ حَوْزا وحِيازَةً ، وكلّ من ضَمَّ شيئًا إلى نَفْسه فقد حازَه .

الضارب والقريب: الذي يَضرِب بالقداح التي يقسم بها، وهو الموكل بها.

٩٥ - وقوله: أَيْنَمَا تَوَجَّهَ وَرَدَ مَنْهَلَ بَرِّ، وَحَطَّ فِي جَنَابِ

ورَدَ منهل پر" ، أى أتى عين إحسان وخير ؟ لأن البرّ ضدّ المُقوق . وحَطَّ ف جَناب قَبول ، أى نَزَل فى ناحيةٍ من 'يقبِل عليه ، ولا يُدير عنه ، وقد قال أبو الطيب :

إذا صديق نَكِرْتُ جانبه لم تُفيني في فراقه الحُيلُ (") في سَمة الخافة بن مُضطرَب وفي بلاد من أختم بكل وقال عَمرو بن أوس:

شَرِّق وَغَرِّب تَجِدْ مِن غادِرٍ بَدَلا فالأرضُ من تُر بةٍ والناسُ من رَجُلِ

وقال محمَّد بنُ شَرَف القَيْرَوَاني :

وصِّير الأرضَ داراً والوَّرَى رَجُلاً

حتى ترى مقبلا في الناس مقبولا

ومن هذه المادَّة قولُ أبي تمَّام الطائي :

وَمَا رَبْعُ القطيعةِ لَى برَبعٍ ولانادِى الأَذَى منى بنادٍ (٢) وقول أبى الطّيب أحمد بن عبد العزيز المُقدسى":

ياواقفاً بين الفرات ود جُلّةٍ عَطْشانَ يَطلُب شَرَبَةً من مَاء إِنَّ البلادَ كَدِرةٌ أَنهارُها وسَعابُها وغزيرةُ الأنواء ما اختلت الدنيا، ولا عُدم النَّدَى فيها ولا ضافَتْ على المُلَاء أرض بأرض والّذى خَلَق الوَرَى قد قَسَّم الأرزاق في الأَخْياء وقال الشريف الرّضى:

مالى لا أَرْغَبَ عن مَنزلِ أيكُثرُ فيه الدُّهُرُ حُسَّادِي (؟)

ماليَ لا أرغبُ عَنْ بلدةٍ ترغبُ في كثرةٍ حسادي

<sup>(1)</sup> exelip 7: 117 3 717.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۸۰ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٢٩ ، وروايته:

مَا الرِّرْقُ فِي الْكُرْخِ مَقَيْمٌ وَلاَ طُوْقُ الْفُلا فِي حِيدِ بَفْدادِ قال أيضاً :

أبغدادُ مالِي فيك مَا لَهُ شارِب من العَيْش الآ و الخُطوب مِزاجُها (١) وقال أبنُ سناء اللُّك :

لِمَ لا أُهـ بِنُ كِمِارَهُم وصِفارَهُم تيماً وكِبْرَا ما النّبيل من ماء الحيا ق ولا جميع الأرض مِصرًا

كلّ هذا مستمدُّ من قول ابن أخى أبى دُلَفِ العِجْلَى ، وهو : دَعِمِنِي أَجُوبُ الأرضَ في طَلب الفني

فيا الكَرْح بالدُّنيا ، ولا النَّاسُ قاسمُ

## ٢٦ - وقوله:

ضُوحِك قبل إنزالِ رَحْلِهِ، إشارةٌ إلى قول عَمْرُو بن الأَهْتُم الْمِنْقَرِيّ . والّذي أُعرفه من هذا البيت أنّه :

فقلتُ له : أَهْلَا وَسَهْلًا وَمَرْحَبًا فَهذا مبيت صالحٌ وصَديقُ (٢) وقوله : «وضُوحِك قبَلَ إِنزالِرَحْلِهِ»من نول عَمْرو بن الأَهْتم ـ وقيل

<sup>(</sup>۱) دبوانه : ۱۸۲ (۲) الذي في مفضليته ۲۳ فقلت له أهلاً وسهلاً ومرحبا فهذا صبوح راهين وصديقُ

لماتم الطائية:

أضاحكُ ضَيْق قبل إنزال رَحْلِ

ويُخصِبُ عِندى والزَّمانُ جَدِيبُ

وما الخصُّ للأَصْيَاف أَن - تَكُثِرُ القِرَى

ولكنما وَجهُ الكريم خصيب

كانوا يَمُدّون تَلقى الأَضياف بالبِشر وتَهَلّل الوجه وإظهار السّرور به من كمال مرُوءتهم ، ولهذا قال :

بَشَاشَةً وجهِ المرء خيرٌ من القِرَى

فكين إذا أهدى القرى وهو صاحك !

وقال الفَرِّيِّ :

يا بنت من يقرى الضيوف تَنبَسَّمي

إِنَّ المُتبشِّحَ من قِرَى الْأَضْيَافِ

وقال أبو عمَّام الطأني :

فتطلّق مع المناية إنّ البيث مرّ في أكثر الأُمور بشيرُ (١)

إِنَّمَا الْبِشْرِ رَوْضَةٌ فَإِذَا كَا نَ بَبَذُلٍ فَرُوضَةٌ وَعَدِيرٌ

وقال أبو الأسود:

إذا مأاتاه السَّائلون توقّدتُ عليه مَصابِيحُ الطّلاقةِ والبشرِ

وقال أبو عَام الطائي :

يعطى عَطاء المُحسِن النَّفضِل النَّدَى عَفُواه و يَمتذر أاعتذارَ المُذنِبِ (")

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۳۹۷ (۲) دیوانه ۱۴

وصرحَب بالزَّائرين ويشرُه 'يُفنيك عن أهل لديه ومَرْحَبِ

إذا أمّه المافُونَ أَلْفُوْ احِياضَهُ مِلاَءِ وَٱلْفَوْ ارَوضَهُ غَيْرَ تُجَدِبِ (١) إذا قال أهلاً مَوْحِبا نَبَعَتْ لهم مِياهُ النَّدَىمن تَحْتِ أَهْلِ وَمَرحبِ وَقَد ضَمِّنتُ أَنَا صِدرَ ذلك البيتِ في الجون ، فقلت :

وجارية تُنهى النَّديم إذا علا عَلَيْ عَلَيْها بطول الدُّهر في حال فعله تقول كذا لى عادة مستمِرَّة أضاحِك ضَيْفي قبل إنزال رَحْلِه

وقوله: « وأُعطِى حُـكُمْ الصَّبَى على أهلِه » ، كانت المَرَب تقول: نَزَ أَننا على فلان ، فَجَمَل لنا حُـكم الصَّبِيّ على أهلِه .

وقال أبن القبطرية في رُقعةٍ كَتْبَما:

يَحَنَّ لَى أَن أَذْهَب شَطَطا ، وأَنكلَم مَنْبَسِطا ، وأبين غرضى كَلَّه وَمَذْهبى، وأَحَكَم عَلْم مَنْ بُسِطا ، وأبلغ بك كلَّ أَمَل وأرَب ، وأمَلاً وأحكم على مكارِمِك تحَكُم الصَّبى ، وأبلغ بك كلَّ أَمَل وأرَب ، وأمَلاً دلوى من جاهك إلى عَقْد الكرّب (٢).

وكان أبو سُفْيان إذا نزل به جار قال له : يا هذا إنّك قد أختَرْتنى حاراً ؛ واخترت دارىدًارا ، فحناية يدك على من دُونك ، وإن جَنَت عليك يدفاحت كم حكم الصبي على أهله .

قلل الشاءر:

ولا تَحَكُّمُ الصِّي فإنَّه كثيرٌ على ظَهْر الصديق تَجاهِلُهُ

(١) ديوانه ٢٤. (١) الكرب: الحبل الذي شد على الدلو.

وقال أبو عُمَّام الطائي :

غلل عفاة بحب زايره 

وقال أبو فراس:

ونفتدى الكوم أشتاتا مروعة ويصبح الضيف أولانا بمنزلنا

وقال شاعرُ الحاسة:

مزاتُ على آل المهلّب شاتِياً فا زال في إحسائم، وجميلهم،

أُخذُه القاضي الرَّشيد بن الزُّ بير فقال:

فلما نزلنا في ظلال 'بعوجم

ولولم يزد إحسانهم وجميلهم

وأنشَدني لففسه إجازة الشمخُ صَفِّي الدِّينِ الحَّلِّي :

وأفذيت عمرى بينها وشبابيا وكيف بعادى مِن مَمَانُ ٱلْفَتُهَا وقضيتُ فيها الأربعين تُجاوراً

أصيف وأشتو بينهم فكأننى

حبَّ الكبير الصفير من وَلَده (١) حِقْهُم من لسانه ويده

لا زأمن الدهر إلا مِن أعاديناً (٢)

نَرْضَى بذاكَ ويمضى حُكمَه فيناً

غَريباً عن الأوطان في زَمَن الْمَحْل والطافئم حتى حسنتهم أهلى

أمنّا و نلناً الخصب في زمن عُلِ على البرّ من أهلى حسبتهم أهلى

مُلوكَ البَرايا والبُحورَ الطُّوامِيا نزاتُ على آل المهلّب شاتيا

<sup>(</sup>Y) cielip 0 P7. 9 x 41 g. 2 (1)

<sup>(</sup>٣) لبكير بن الأخنس، وهما في ديوان الحماسة ـــ بشيرح المرزوق ٣٠٣.

# ٩٧ - وقوله: غيرَ أَنَّ الوطن عَمْبُوب، والمنشأ مألُوف.

أَخذَ الآن في نَقْض مافرًر من أنّه الأدب ، ألاّ يَخْشَى من فراق الوطن ، وما عُطِف عليه من تلك الجُمَل ، فقال : غيرَ أنَّ الوطن محبوب ، لِما طُبِمت النفس عليه . وقد جاء في الحديث : « حبُّ الوطن من الإيمان » .

وتأو له بعضُ المارفين بأن قال: المسراد بذلك حُبُّ النفسِ وَطَنها الأُو ّل وعالمها القديم من الإيمان، فأخرَجه بذلك عن المعنى المتعارَف به، وما يُنهَم من ظاهره.

وقال بعضُ الأدباء: كان الناسَ يتَشو قون إلى أوطانهم ، ولا يَفهمون المعلّة في ذلك إلى أن أوضعها أبن الرّومي في قصيدته لسلمان بن عبد الله ابن طاهر يَسْتَعْديه على رجلٍ من التّجار ، يُعرَف بأبن أبي كامل ، أُجْبَرَه على بيع داره ، وأغتَصَبه بعض حُدودها ، فقال :

لا البيعة والأأرى غيرى له الدهر ماليكا بوسمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالكا لكا إليهم مارب قضاها الشباب هنالكا ذكرتهم عهود العبا فيها فحنوا لذلكا

ولبستُ ثوبَ العيشِ وهو جَديدُ وعليه أُغْصانُ الشَّبابِ تَمِيدُ

بَمَهِدِ الصِّبا فيه وتَذْكارِ أُوَّلِي

ولى وطن آليت ُ الاَّ أَبِيعَهُ عَهِدتُ به شَرْخَ الشَّبابِ و معمةً وحبَّبَ أوطانَ الرِّجال إليهمُ إذا ذكروا أوطانَهمْ ذكرَّتُهمُ

وقال أيضاً يتشوق إلى بَفداد: بلا صَحِبتُ به الشَّبِيبةَ والصَّبا فإذا تَمثّل في الضّمير رأيتهُ فإذا تَمثّل بن هارونَ المَكِيّ: وقال رجاء بن هارونَ المَكيّ: أحن إلى وادي الأراك صَبابةً

كَأْنَ نَسِمَ الرِّيْحِ فَى جَنَبَاتِهِ نَسِمُ حَمِيبٍ أَو لَقَاء مُؤْمَلِ وقال أبو سَرْح: سَمِع أبو دُ لف قولَ الفَائل:

لا يمنَه منك خفض اله يش في دَعة نرُوع نفس إلى أهل وأوطان تلقى بكلِّ بلاد إن حَلت بها أهلاً بأهل وجيرامًا بجيران فقال: هذا أَلاَّمُ بيت قالته الهرب، وإنّما قال ذلك لأنه يدلُّ على قلة رعائه، وشدَّة قَساوته، وحنينُ الرَّجل إلى وطنه إحدى مَنا قِبه التي يعتد بها، وهذا مِن الأدلة على كَرَم الطّينة، وو فور العَقْل.

قالت اللُّكماء: حَنينُ الرَّجل إلى وطنِه من علامات ر مُثده.

وقال بُزُرُجُهُم : من علامات المافل برَّه بإخُوانِه ، و حَنينُه إلى أوطانِه ، و حَنينُه إلى أوطانِه ، و مُداراتُه لأهل زمانِه .

وقال أبو هلال المشكري:

ق فليس مكانى في النهى بَمَكِينِ أَ غَنِيتُ بِخَفْضٍ في ذَراهُ وَلِين ع وعُمْن تَناه بالفَداة يميني ت بنات النوى دون الخليطودوني فلست بأمون ولا بأمين

إذا أنا لا أُشتاقُ أرضَ عَشيرتِي مِن السَقلِ أن أُشتاقَ أو ّلَ مَنزِلِ وروض وعاهُ بالأصائل ناظرى وإ ت لا أنسى المهود إذا أنت إذا أنا لم أرع المهودعلى النّوى

鲁春春

٩٨ - وقوله: واللَّبِيبُ يَحِنَّ إلى وطَنه ، حَنِينَ النَّجِيبِ إلى

اللَّبِيبِ ، فَمَيلُ مِن اللُّبِّ ، وهو المَقل ، وأُولُو الأَلْباب : أصحابُ المقول.

والخُدِينُ : الشَّوق وتَوَقان النَّفْس ، تَقُولُ : حَنْ بَتَحِنْ حنيناً فهو حانُّ . والخُدِين : ترجيعُ النَّاقة صَوْ تَها إثْرَ وَلَدِها .

والوَطن: تَعَلَّ الإنسان، وأوطنتُ الأرضَ ووَصَّنتُها توطيناً، وأستوطَّنتُها ؟ إذا اتَّخذْتُهَا وَطَناً.

والنجيب: الواحدُ من الإبل ، والجُمع النَّجُب والنَّجائيب . والنَّجيب من الإبل ، هو الفَحْل الكريم .

والمَطَن والمَطَن واحد الأعطان والمَعاطِن، وهي مبارك الإبل حول الماء لتشرَب عَلَلاً بَعدَ نَهَـل ، فإذا رَوِيَتْ رُدّت إلى المَرْعي . وفي لَلْقَل : لو لاَ حُبّ اوَ طَن خرب الوطن السوء .

وفيه أيضا: مَيلُك إلى مَولِدِك ، من كُرَّم تَحْتِدك .

ويقال: إنّه ليس فى الحيوان الطائر أشد وَفاء من الفاخة ؛ فإنّها إذامات إلْفها ؛ لا تزالُ تَنْدُبه ، ولا تألف عيرَه حتى تموت. وما أَرَقٌ قولَ مُرار بن هيّاش الطائية :

سَقَى اللهُ أَطْلالاً بَأَخْبُيَةِ الْحِنِي وَإِنْ كُنَّ قد أَبْدَيْنِ لِلنَّاسِ مَابِياً مِنَازِلُ لَوْ مَرَّتْ بَهِنَ جَنَّازَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا

لفال صَداى : حامليَّ انزلا بياً

٩٩ - وقوله : والْـكريمُ لايَجْفو أرضاً فيها قوا بِلهُ ، ولا يَنْمَى بَلداً فيها مَراضَهُ ، قال الأول :

أَحَبُّ بلادِ اللهِ مَا بَيْنَ مَنْعِجٍ إِلَى وَسَلْمَى أَن يَصُوبَ سِحابُها بلاد مها عَق الشّبابُ عَامَى وأو لأرضٍ مَس جِلْدِى ترا بُها وهَذان البَيْتان بُشبهان قولَ الآخر:

ذكرتُ بلادى فأستهلت مدامِمى لِشُوق إلى عَهْد الصِّبا المُتقادم حَنَفتُ إلى أرضٍ بها أخضر شاربي وقطِّع عنى قبْل حَلِّ التَّمَّامُمِ وقال ابن ميادة:

أَلاَ لَهِتَ شِمْرِى هَلْ أَبِيتِنَ لِيلَة بَحَرَّة لَيلَى حَيثُ رَبَّقَنِي أَهْلَى بِلادُ بَهَا نَيطَتْ عَلَى عَلَى عَلَى عَنْلِي بَلادُ بَهَا نَيطَتْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنْلِي وَقَطَّمَن عَقَلَى حَين أُدر كَنَى عَثْلِي بِلادُ بَهَا الرَّصَافَى :

بلادى التى ريشت قُو يُدمَتى بها فُرَيخاً وآوَ تَنى قرَارَتْهَا وَكُورَا قَيَادَى النَّهَ الْعَدَارِي بهاغِرًا للهُ اللهُ أَن أَنْسَى اُ عَتَرَارِي بهاغِرًا للهُ اللهُ أَن أَنْسَى اُ عَتَرَارِي بهاغِرًا للهُ للهُ اللهُ أَن أَنْسَى اُ عَتَرَارِي بهاغِرًا للهُ للهُ اللهُ اللهُ

وقال ابن عُنين :

ولو أنَّى خُيِّرت في هٰذِهِ الدُّن يَا لَمَا اُخْتَرَتُ غَيْرَ قَوْمِي وَدَارِي

<sup>(</sup>١) أمالى القالى ١ : ٨٢ ، واللسان ( نوط ) وياقوت .

وقوله: « ولا يَنسَى بلداً فيها مرَاضهُ » الرَّضاع له حقَّ وذِمّة تَجبرِ عاتِبُها . لَمَا قَدِم زُهَير بن صُرَد الْجُشَمَى السَّهْدَى على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم حنين وهو بالجمرانة قال: يارسول الله ، إنّما شُدِيت منّا عَمّاتك وخالاً تُك وحواضنك اللّاتي كَفَلْنَكَ ، ولو أنّا ملحنا (۱) الحارث ابن أبي شمر أو للنّهان بن المُنذر ، ثم نزل منّا أحدها بمثل ما نزلت به ، رجَو نا فضلة وعائد تَه ، وأنت خيرُ المَكَنُولِين ، ثمّ أنشد :

أَمُنُنْ عَلَيْهَا — رسولَ الله — في كَرَم ٍ

فإنَّكَ المرء نَرْجِدوهُ و مَنْتَظِرُ (٢)

امُنُنْ على بَيْضة قد عافَها قدر مُشَنّت شَمْلُها في زهرها غيرُ إِذْ أُنتَ طَفْلُ لا مُ حَضِها الدِّررُ اللهِ الدِّررُ اللهِ مَن عَضِها الدِّررُ اللهِ اللهِ الدِّررُ اللهِ اللهُ ا

ظَالْبِسِ العَفُو مِن قَلَدُ كَنْتَ تُر ْضِعَهُ مِن أُمَّ عِاللَّهُ ، إِنَّ العَفْوَ مُشْتَهُرُ وَاللَّبِ العَفُو مَشْتَهُرُ

ف أبيات أكثرَ من هذه ، فقال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: «ماكان لى ولَّمَ عبد الطّلب فهو لـكم »، وقالت قريش: ماكان لَمَا فهو لله وارسوله.

وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لله ولرسولِه.

وما أُحسَنَ قولَ أبنِ سَناء الهُلْك:

وَكُمْ حَنَّ صِبْرِى خَشْيَة لَمَامَى وَكُمْ مَّسَّ جِلْدِى مَسَكَه ، لا تُرابُهُ وَفَى عَرْبِ ذَيَّاكَ المُذيب وَبارِق وما ذاك إلا ثَفْرُه ورُضا بُهُ

母 4 翰

<sup>(</sup>١) ملحنا: أرضمنا .

<sup>(</sup>٣) عيون الأثر ١ : ١٩٦.

٠٠٠ - وقوله: هذا إلى مُناكلاتي بَعَد جوارك ، ومُنافَسَى الْمُناكلاتي بَعَد جوارك ، ومُنافَسَى الْمُنطلة مِنْ قُرْبِك .

النَّمَالَاةِ ، مُنَاعَلَةٍ مِن النُّلُوِّ . والنَّنافَــةُ ، مُفاعَلَةٍ مِن النَّافــة .

كان عند الترّب في رعاية الجَوار ما هو أعجب المَجَب ؛ وذلك أنْ الإنسان إذا كَسَ طُنُبُ يَيْتِهِ طُنْبَ بِيثِ آخَر لِزمة خُرْمة الجوار والدِّمة ، وإلى هانين وإذا علق له دلو" بدُلُو آخَر في بئر لزمه خُرْمة الجُوار والدِّمة ، وإلى هانين الفَضيلَة بن أشارَ أبو ثمَّام يُخاطِبُ أبنَ الزَّبَات :

لى حُرْمَةٌ بِكَ لُولاً مَا رَعَيْتَ ومَا أُوجَبْتَ مِن حَقَّهِ امَا خُلْتُهَا تَحِبُ (١) عَلَى لِقَد سَلَفَتْ في جاهليَّتِهِمْ للحقّ ليس كحقّ نصرة عَجَبُ

إِن تَعلَق الدَّلُو بالدَّلُو الفَريبة أو

إِن تَعلَق الدَّلُو بالدَّلُو الفَريبة أو

يلامسُ الطُنُبُ المستحصد التُلْفبُ

وقال أبر إسعاقَ النَّزَّى :

ما بعث فيك الخلق حتى زُرْتُهم فعلنتُ أنّك فوقهم متيقّناً وكا هُناك وقهم متيقّناً وكا هُناك وكا هُناك ولا هُناك وكا هُناك ولا هُناك ولا هُناك لا تُرمنى رَثْىَ الفّلامة وأرْم بِي فَ مَطلَب رَثْىَ الْجُلار إلى مِنَى إِنَّى أَهْلًا إِلَى مِنَى إِنِّى أَهْلًا إِلَى مِنَى إِنِّى أَهْلًا إِلَى مِنَى إِنِّى أَهْلًا هُنَى أَنْ عُرَّبٍ فَيْ رَأْيَكُ مَا بِنَى الْهُلَا مِنْ الْهُلَا مِنْ الْهُلَا مِنْ الْهُلَا مِنْ الْهُلَا مِنْ الْهُلَا مِنْ الْهُلَا اللهُ مِنْ الْهُلَا مِنْ الْهُلَا مِنْ عُرِّبٍ فِي رَأْيَكُ مَا بِنَى الْهُلَا مِنْ الْهُلَا مِنْ الْهُلَا مِنْ عُرْبٍ فِي رَأْيَكُ مَا بِنَى الْهُلَا مِنْ الْهُلَا مِنْ الْهُلَا مِنْ عُرْبٍ فِي وَلَيْكُ مَا بِنَى الْهُلُو اللهُ اللهِ مِنْ الْهُلُولُ مِنْ مِنْ الْهُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

\* \* \*

١٠١ - وقوله: وأعتقادى أنّ الطّمع فى غيْرِكَ طَبَع ، والْفنَى عن سواكَ هَناه .

الطُّنَع بتحريك الباء: الدُّنَس. والمَناء بالمدّ : التَّمَب، وفي المَثْل : ربًّ طَمَع يُدُني إلى طَبع، قال الشاعر:

لا خَيرَ في طَمَع يُدنِي إلى طَيَع وغُمَّة من قوام المَّدْش تَكَفِينِي (١) النُّفَة : القوت ، وأَصْلُها الفارة ، سمّيت بذلك لأنها قوت السَّنور ، وهي بالفَيْن الممجَمة والفاء . وبحوز أن تكون بالمَيْن المهملة ، وهو تصحيف حَسَن وأليق بالبيت ، لأن العُمَّة والعُفَافة بالضّم فيهما : بقية اللّبن في الفَهرْع . قال الأعشى :

ماتمادي عنصه النَّهار ولا يه جوه إلا عُفافة أو فُو اقُ (٢)

وقولُه : «واعتفادى أنّ الطَّمَع فى غيرك طَبع» . هذا يَمُدّه بعضُ أربابِ البَديع من الجناس المُطبع ، وهو مَتَى فَرَغ من ركنه الأوّل وابتدأ بالثانى أطمّع السامع أنّه موافق لحروف الأوّل ، فإذا كمَلُ الرُّكن الثانى خالَفَ الأُوّل ، كقوله تمالى : ﴿ وإذا جاءُهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ ﴾ (٢) ، وكقوله صَلَى الله عليه وسلم : « الْخَيْلُ مَمقود بنواصيها النَّيْر » .

وهَذَا النَّوعُ مِن أعلى هذَا الجِناس، ودونه أن يُخالف الرُّكُنُ الثاني الأوّلَ بِحَرْف في وَسَطِه ه كَفُولُه تمالى: ﴿ وإنَّه على ذلك لَشْهِيد \* وإنَّه لِحُبِّ الْحَابِ

<sup>(</sup>١) البهث في اللسان ( غفف ) من غير نسبة .

<sup>(</sup>٧) ديوانه ٧١١ . تمادى : تتباعه . تمجوه : تؤخر رضاعته . الفواق : ما بين الحلبتين من الوقت . (٧) سورة النساء ٨٣ .

لشديد ) ( . وكف له تعالى : ﴿ وَمُ إِنْهُ وَن عِنهُ وَمِنا وَن عَنه ﴾ ( )

وقوله: « الطُّمَع في غيرك فيم » من هذا القشم.

ومن مادَّة قول أبن زَيْدون قولُ الأوال :

وإِنَّ و تَرْكَى للاَّكْرَمِينَ وَقَدْ حِي بَكُفِّي زَنداً شَعَاحًا وإِنَّ و تَدُوعِي بَكُفِّي زَنداً شَعَاحًا كَتَارِكَةٍ بَيْضَ أُخْرَى جَناحا

وقال أبي حَدوى:

وها أنا ثاو في جَنَابِكَ لَمُ أُمِلَ إِلَى أَمَلُ يُمْحَى ولامِنَّةٍ تُنْدَى (") يَمَافُ وُرُودَ الطَّرُق مَن وَجَد الحَيا

ويأني الرَّضَا بِالرَّشْحِ مِن جاوِر العِدَّا ؟(١)

وقال أبو هلال المسكري:

كأنى إذا أمْ تَكْتُ مَمْكَ بُعُرُوةٍ أَخْذَتُ بأَهْد الْبِالْغَيوم السَّواكِب وقال أبو الطيِّب النِّنِي:

ولم أَرْجُ إِلاَ أَهِل ذَاكَ وَمَن يَرِدُ مَوَاطَرَ مِنْ غِيرِ السَّحَانِ تَنْظِيرِ(٥)

茶 茶 茶

<sup>(</sup>۱) سورة العاديات ۷ ، ۸ . (۲) سورة الأنهام ۲۹ .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ١٥٠ (٤) والطرق: الماء الذي خوضته الإبل و والحيا : المطر -

والرشيح: تحلب الماء . والعد : الماء الجارى الذي له مادة لا تنقطيم .

<sup>· 144: 8 4/22 (0)</sup> 

## ١٠٢ - وقوله: كلُّ الصَّيْد في جوف الفرا

وظال العميد أبو بكر على بن اللَّمين التَّهِ سُتَانى :

أناما قنصت (٤) عبود في لك عَدَّ عَن عَيْرِي ، فكلُّ الصَّيدِ في جَوْفِ الفَرِ ا وقال الصاحبُ شرفُ الدِّين مِن عَنَيْن :

نَحَتُ خَلائقةُ الكريمسيةُ مَا أَنَي

فالكنب عن كيثرى اللوك و قيضر ال

de Americania Al La Maria de Carana V

يُرْوَى ، فَكُلُّ الصَّيْدِ فِي جُوْف الفَرَا

<sup>(</sup>۱) م، ط: وتعلولا » .

<sup>. 187:</sup> Y 3/41/(P)

<sup>(</sup>ه) ديوان ٢ .

<sup>(</sup>٣) تكملة من ط

<sup>(</sup>٤) ما : « قيمت ٥ .

<sup>(</sup> ۲۲ \_ عام المتون »

وقال أبو إسعاق النزى:

لا تسألن موى السعاد، ألا سَبِياً ، فكل الصيد في جَوْف الفَرَا وقال ابن الملّم :

طوى الورى شمرى عنى وانثنى يقولُ كلُّ الصَّيْد في جَوْفِ الفَرَا وقال أحمد من حسن المتصوف الدُّو بني :

لُوكَانَ ظُلْمُ الشَّيْبِ ظُلْمًا يُتَقَى لَرَجُو ْتُ لَلْمَدْ وَى الْوَرْيِرِ الْأَكْبَرِا لَا كُبَرا إِلَّا كُبَرا إِلَّا كُلِمَ الصيد في جَو ْف النَرَا إِنِّي اكتفيتُ مِن الورَى بلفائه إِذَكَانَ كُلُّ الصيد في جَو ْف النَرَا

وقال أبو الحسين الجُزَّار يُمدَح كال الدين بن القديم :

وطالمًا حَدَّثُ نفسي بالغِنَى مِنكُ وما كان حديثًا يُفترَى وللهُ الصّيدِ في جَوْف الفَرَا وللهُ الصّيدِ في جَوْف الفَرَا

وذكرت هذا ما أنشَدَنى لنفسه الشيخُ صفى الدين الحِلِّل رحمه الله في مليح لابس شمل فرُوة .

بَصُرُ وَا بَفَرُ وَكَ فَازْ دَرَو اللهِ أَضَى عَامَمُ وَفُ حُسْنِكُ مُنْكُراً كُلُّ أَدَارَ الطَّرِفَ عَنْكَ كُعَاوِلاً صَيْداً ، وكلُّ الصيد في جَوف الفَرَا

قال الشاء, (١)

<sup>(</sup>١) الببت لما الله بن زغبة ، وبقيته :

# ه بفَرْب كَأَذَانِ الفِرَاءِ فَضُولُه \*

20.00

۱۰۳ – وقوله: والبَدَل منك أعور ، والعِوَّضُ كفاء . وإذا نظرتُ إلى أميرى زَادَ نِي وَإِذَا نظرتُ إلى أميرى زَادَ نِي صَنَّا به نَظَرى إلى الْأَمَـــــــراء

بَدَلُ أُعَوَرِهُ أُصلُ هذا المَثَلُ أَنْ يَزِيدَ بِنِ المهلّب لِمّا صُرِف عن خُراسان بُمْتُمةً بِنَ مُسلم الباهليّ - وكان شَحِيحًا وشَيْخًا أُعَوَر - قال الناس : هذا بَدَلُ أُعور ، فصار مَثلا لحكل من لا يُر تَضَى به بدلا من الذّاهب ، وفي ذلك يقول الشاعر :

كانت خُراسانُ أَرْضاً إِذْ يَزِيدُ بِهَا وَكُلُّ بِهِا وَكُلُّ بِهِا وَكُلُّ بِهِا وَكُلُّ بِهِا وَكُلُّ بِهِا حَقْدُوحُ (٧) حَقَ أَتَانَا أَبُو حَفْدِ مِن الْفُيْراتِ مَفْدُ وَحُ الْمَا أَبُو حَفْد مِن الْفُيْراتِ مَفْدَ وَحَمُ الْمَارِيّهِ وَحَمْهُ الْفُلْلُ مَنْفُ وَحَمْهُ اللّهُ ال

واللَّفاه: الشيء الخسيس، يقال: فلان وضي من الو فاء باللَّفاء، أي عن حَمَّه الو إفر بالقليل الحُقير .

ومن مَقاماتِ الحريريُّ : أَرْضَى من الوَفاء ﴿ لَّمَاء وأَقْمَتْ مِنْ الْجُزاء

وطمن كإيزاغ المخاض تَبُورُها .
 الشعر وانثل في الميداني ١ : ٩٠ .

مِأْقُلَ الأَجْزَاء، ولا أَنظلَم حين أَظلَم ، ولا أَنعم ولو لدغنى الأَرْقَم ().
والأَمْلُ في هذا قولهُم في المَثَلَ : أَعظاني اللّفاء ، يضرب لن يبخسك حقك، ويظلمك فيه.

وقال أبو الطيب:

وما لاقنى بسيد أله بيان وما لاقنى وسية الله ولا اعتفات من وسية الماي وسية (٢) ومن وكا الشور بعد الجدوا والقب (٢) والقب (٢)

وقال ان عيون:

وما المرّ إلا من يضن بنفسه إباء ولا يَرْضَى من العزّ باللّها ومَنْ لا يَعِيف الطّبر إنْ منتحت له وإن خالط الماء امتنان تعيّفا يبوء بخسر بائم العزّ بالفنى وأخسَرُ منه مُشترى العَدْر بالوفا وهذا المبت الذي أورده ابن زيدُون رحمه الله تعالى ٤ هو لعدى بن الرّفاع ، وبَعدَه:

بل ما زایت جان آرض تستوی از من استاد (۱) استاد (۱) استاد (۱)

<sup>(</sup>٢) القامة الراجة من ٣٤ . والأرقم: الشان .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٠: ٩٨ . ومالاقي ، أي ما أمكني .

<sup>(</sup>٢) الغب من الثور: ما تدل تحت حك.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢ ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) الثمر والثمراء ٣٠٣ ، والذي بعده مناك :

أَنْ الميونُ إليه حينَ يَرَونَهُ كَالبِدُرِ فَرْجَ بُهُنَةَ الظَّلَاءِ وَالْحَلُ المِدِينَ الطَّلَاءِ والكُفُ لِسَ بِعَانُهَا بِسُواءِ والأصلُ بِنْبِتُ فَرْعُهُ مَعَانَلًا والكُفُ لِسَ بِعَانُهَا بِسُواءِ

كالقيم منه وابل مُتا بسيم على وآخر لا يَجُود عساء (٢) على وأخر لا يَجُود عساء (٢) والحرّ يُورِث تحسيم وأياء (٢) ويُموت آخر وهُ سيمو في الأحماء

١٠٤ - وقولُه: وفي كلّ شجر نار ، واستَمْجَدَ اللَّ وَالْحَفَارُ السَّمْجَدَ اللَّ وَالْحَفَارُ السَّمَجَدَ اللَّ وَالْحَفَارُ السَّمَجِد استفعل ، من الجد .

والتُرخ ، بالراء الساكنة والخاء المعجمعة : شجر مَمر يُمُ الوَرْي . والعَفَار بالمين المهملة والفاء و بعده الألف راء : ضرب من الشجر كثير النار . والمَرْخ الزَّنْدُ والقفار هو الزَّنْدُ الأعْلَى ، وإذا حُكَّ الأَعْلَى بالأَسْفل خَرَج منها النّار ، قال الـكميت :

إذا المَرْخُ لَم يُورِ تَحْتَ الْهَا رَضَنَ بِقَدْحٍ فَلَم يُعِمْدِ (٤)
و قال أبو زُيد : ليس في الشّجر كلمه أورَى ناراً من المَرْخ ، وربّما
كان المَرْخ متجمّعاً ملتفاً ، وهَبّت الرّبح فاحتك بعضه ببعض ، فأو رَى النّاد واحترَق كله ، ولم يُر ذلك في مائر الشجر.

قال الأعشى:

زنادُك خيرُ زناد المداد ك خالط فيهن مَرْخ عَفَارًا (\*) والقوم أشباه وبين حلومهم بَوْن ، كَذَاكَ تَفَاصَل الأشياء

- (١) في الشمر والشمراء : « والبرق منه وابل » .
- (٢) في الشعر والشعراء: « جود وآخر ما يش عاء » .
  - (٣) الثمر والشعراء: « والمرء ه
  - (٤) السان ـ من ع من غير نسبة .
    - ( 6 ) explis 70

ولا تَحْسَبْن كُلَّ عُود بري كَ مَا أَنتَ مُور مِن القَدْح نارًا فَا كُلُّ وَحْسُ يُرى ضَيْفُمًا ولا كُلُّ عود بُسمَّى عَفارًا

. . .

١٠٥ – وقولُه : فا منه البَراءة عن يتولالك ، والمَيْلُ محمَنْ
 لا عيلُ عنْك !

البراءة : مَصدَر من بَرِي من الدَّيْنِ والتَّنيب ، يَبرَأُ بَرَاءةً .

ويتولاَّك ؛ فملُ مضارع مِن تولاَّه ، أى صار واليَّه ، والميل ضِدُّ المدول .

وما أحسَنَ قول على بن أحمد الجوهري:

وأُقسِم لو رَوَّ بَتَ سَيْفَكُ مِنْ دَمِي لأُوْرَقَ بِالرُّدُ الصَّرِيحِ وَأَثْمَرَا فَكُمْ مُدْبِرٍ بِالرُّدُ تَلْقَاهُ مُقْبِلاً وَكُمْ مُقْبِلِ بِالرُّدُ تَلْقَاهُ مُدْبِراً ومَا أُحْسَنَ قُولِ السراجِ الوَرَّاق:

ومهفهَف عنى يَميلُ ولم يَمِلْ يومالِل ، فَعَيِحْتُ مِن أَلَمَ الجُوَى: لمْ لا تَميلُ إِلَى بانُحَمْنَ النَّقَا فأجاب: كيف وأنت مِن جهة المهوَى! وقال آخر:

أقولُ له : عَلاَم تَنِيه عُجْبًا على ضَّفْق ولي قلبُ سقمُ ؟ فقال : تقول عنى : فِي مَيْلُ فقلتُ له : كذا نَقلَ النَّسِمُ وقلتُ أنا في هذا المني ، وهو من قديم نظمي (١) :

كَلامُ المِدَا رِيحُ إِذَا مَا سَمِفْتُه أَقُولَ: وَكُمَالَتُ مَعَ الرِّ يَحَ أَعْصَانُ وَوَرِيبٌ مِن هذه المَادّة قولي أيضًا:

وقريب من هذه المادة قولي أيصا:

أقولُ ياغُصْن ، هلاَّمِلْت نحو فَتَى فُؤ ادُه طارَ حتَّى ليسَ عَالَفَهُ فَقال: مَن قال قَدِّى مِثْل غُصْن نَقاً قلتُ اللَّسيم الَّذي مازالَ يَعطِفُه وقلتُ النَّسيم الَّذي مازالَ يَعطِفُه وقلتُ أيضاً:

لَمَّا تَذَنَّى ثَمِلاً قلتُ لا تَمِلْ فهذا المَيْلُ مَنْقُولُ وَأَنت تَدُرى أَنَّ قُولَ الصَّبَا في حرَكات النُصْنِ مَفْبُولُ وقلتُ أيضا:

قال لى لا تَفَهُ بَمَيْلِ قُوامِي إِنْ تَدَنَّى واستُرْه خوفَ الهُيونِ قِلَا لَهُ مَنْ الْهُمونِ قَلْتُ أُولُ لاصَّبًا الَّتِي قد أَشَاءَتُ عنكَ هَذَا الحديثَ بَيْنِ الْهُمونِ

#### 梨 馨 綠

١٠٦ – وقولُه : وهلاَّ كان هَواكَ فيمن هَواهُ فيكَ ، ورضاكَ إِنَّ رَضَاهُ لَكَ !

هلا كلةُ تحضيض. والهُوَى: مَيْلُ النَّمْسِ إلى الشَّيء إذا كان مَقْصُورا. والهُواء، مَمْدُود: الرِّ بح التي تتموّج في البَحْر. وما أحسَنَ قولُ أبى إسحاق: إذا جاست الرِّبحُ البليل دِيارَكُمْ وصِحْتُ فُتُمُ النَّازِحِ البُرَحاء فكلَّ هواء يَستَثِيرُ الجوى هوَّى وكلُّ هَوَى يَشْفِي النفوسَ هَواء فكلَّ هواء يَستَثِيرُ الجوى هوَّى وكلُّ هَوَى يَشْفِي النفوسَ هَواء

ومن السمادة والتوفيق أن يكون هَوَى الإنسان فيمن هَواه فيه ، ورضاه لمن رضاه له ، ومن الشَّقاوة والحرمان عِكْس القضيَّة .

<sup>(</sup>١) ط: ٥ من شعرى القدم ٥ .

وقال الحجّاج بوماً لرجل من الخوارج : والله إنَّى لأَبْفَتُكم ؟ فقال : أَدْخَلِ اللهُ أَشَدَنَا مُنْفَنَا لَصَاحَبِهِ الجُنّة . وقال :

لا تَطْمِعُوا أَن تَهِينُونَا و نَكُرِمَكُمْ وَأَنَّ نَكُفُ الأَذَى عَمْكُمْ وَتُؤْذُونَا كُلُّ لَهُ رَبِّيَةٌ فَى نُغْصِ صَاحِبِهِ بِنَمَةَ اللهِ تَقْلِيكِمْ وَتَقْلُونَا وقال الشَّرِيفِ الرَّضَى:

يا قلبُ لينك حين لم تدّع الهَوى عُلَقَت مثلَ هُواكَ من يَهُواكا (الله لا بل تَحِيتَ عَبَ بَيْتِ مسلما خلل الضاوع ولا يحس شَجاكا با ليتَ شُنلك بالاسى أعداكم أولا ، فليت فراغهم أعداكا أهُوى وذُلاً في الهَوى وطَاعَة أَبُداً ، تَمسال اللهُ ما أَشْقاً كا!

وقال شرف الذي شيخ الشوخ بحاة رحمة الله ::

ومفرم فيح ساوانه حساه جواه و بواها

قلت : الأول من الحَلاوة ، أى ريقها عُلُو، والثاني من الطُلِيّ ، أى ومعه عَشْيقٌ أو مَرْجَان أو ياقوتُ أحمَر .

وقال أبو التعامية:

الره ما لم تُزْره لكَ مُكْرِم فإذا ازْدريت له تهون عَكَيْهِ وَكَا يَكُونُ لَدَيْدِ وَكَا يَكُونُ لَدَيْدِ

6 6 5

: 4) = 0 - 1 · V

عِلْمَنْ يَمِنُ عَلَيْنَا أَنْ نَفَارِقَهُمْ وَجْدَانُنَا كُلُّ شَيْءِ بِمِدَّ كُمْ عَدْمُ

(١) ديوانه ١٤٥٥ .

منا البيتُ من قصيدة (الله الطبِّ أو لما :

واحر قلباه عن قلبه شيم ومن بحسي وحالى عنده سقم وكان سيف الدّولة بن حدان إذا تأخرت عنه مداع أبي القليب عندة عليه وأقلقه ، وأكثر معاتبته إذا حَفر ، وتقدّم إلى من بحضرته بالتعريض بالمكروه ، وخاطبته عالا بحسن ، فكبر ذلك على أبي الطّيب ، وآلمة غاية الإيلام ، فأنشده هذه القصيدة بمحفر من المرب والمجم ، وكان سبب الوحشة بينهما وفساد الحال . وبعد البيت الذي أورده ابن زيدون :

ما كان أَخْلَقَنا منكم بتسكرمة لو أنَّ أمرَكُم من أمر نَا أَمَمُ إن كان سَرَّكُمُ ما قال حاسدُنا فَا مُجْرُح إِذَا أَرْضَاكُمُ أَكُمُ وَمِنَا قُولُهُ:

يا أعدَلُ الناس إلا في مُعامَلتِي

فيك الخصام وأنت الخم والحكم

أعيداها نظرات منك صادقة

أن تحسب الشعم ليمن شحمه ورم

وما انتضاعُ أَخِي الدُّنيا بساظِرِه

إذا استو ت عندَه الأنوار والفلل !

ولم أورد هذه الأبيات إلا لأنها يليق بهذه الرَّسالة أن تُدرَج في أثمانيا ،

<sup>· 418 - 414 : 42 (1)</sup> 

وما أحسَنُ ما أشَدَ نِيهِ لنفسهِ إجازة الشيخُ العلاَّمة شهابُ الدّين أبو الثناء محود صاحب ديوان الإنشاء بالشّام :

قل للذين رَجُونا والأمورُ لها

حُكُمْ بَأَنَّا سَتَعَلَى أَنْ نُرَافَقَهُمْ

أُوحَثْتُمُونَا وعَزَّ الصَّبَرُ بَعِدَكُمُ الصَّبَرُ بَعِدَ لَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۱۰۸ - وقوله : أعيذُك و نفسي أن أشمَ خُلّبًا ، أو أستَمطر جَاما .

شام البَرْق ، إذا نَر إلى سَحابِتِه أَينَ تُمْطِر . وأُخَلِّب: البَرْق الَّذي لا غَيْث معه كَأْنَّه خادع .

والجهام: الشعاب الذي لاماء فيه.

وَفد بشَّار بنُ بُرْدٍ على خالدِ بن بَرْمك وهو بفارسَ ، فدَحَه ، فوعده وَمَطَّله ، فوَقَف على طربقه يوماً وأُخَذَ بلِجام بفلته ، وأَنشدَ في الحال :

أَطَّلَتْ عليناً منكَ يوماً سَحابة "أضاءَتْ لنابرْقاً ، وأَبطَا رشاشُها فلاغَيْنُها يُجلِى فيروَى عِطاشُها فلاغَيْنُها يَهمِي فيروَى عِطاشُها

وقال المفيرة بن حبيفاء:

لَتُمطِرَنی عادَتْ عَجاجاً وسافیاً فأبن ملاء غهر دَلُوی کا هیا أرانى إذا استَّمْظُرْتُ منكسعابةً وأَدْلَيْتُ دَلُو ِى فَى دِلاءَ كَثْيرةً

وقال عمر و بن معه يكرب:

لأُتعِنَّى بَعِد إكرامكُ لي

فشَـدُيد عادة مشرَعَهُ إِنَّ خَيرَ العَرْق ما الفَيْثُ مَقهُ

لا تَيكُن بَرْقَكَ بَرْقًا خُلْبًا

وما أحسن قول الحسين بن الضحَّاك وقد تَقدُّم:

أنا في ذِمَّة السُّعابِ وأُظْنَى ! إِنَّ هذا لَو صُمَّةٌ في السَّحَابِ (١)

وقال شرف الدِّن بن عنين :

ما كان برونك خلبا إذ شيئه

وقال أبر القَايِّب:

أنتَ الحبيبُ ولكني أعوذُ به من أن أكون محبًا غير تخبوب (١)

بالمج أفدتني إليها تحرنا

قتلم بشوقد متى أشكوالطّناا

وقال ابن المُعلِّر حمد الله:

ولقد دعوتُ فَكُن مُجِياً إِنَّنَى بِكُ عَائِذٌ مِن خَيْنَةِ الْرُدُودِ

وقال السراج الورّاق - ومن خطة نقلت :

مَهَى النَّاسُ الَّذِينَ عَهِدْتُ قَدْمًا وقدُمًا قَيلِ إِنَّ الدَّهِرَ قَلْبُ فلا يَخْلُبُكُ بِشْرٌ مِن وُجوهِ فَكُمْ بَرْقَ يَرُّوقُكُ وهُوَ خُلَّبُ

وقال ابن حَيُوس:

رامُوا اللَوَدّات من أُعدَى عدامُهُمُ وذاك رأى إلى غير الصّواب صَباً (٢) وفار تُوا عارضاً عنت مَواطِرُه ويمّوالَمْعَ بَرْقِ طللاً كَذَبا كَاللهُ والدُّرُهُ ويمّوالَمْعَ بَرْقِ طللاً كَذَبا كطارد إنبله والأرض تُخصِه تَرْبَغي سِباحاً يرجّى الفَيْثَ والمُشْبَا

母 参 参

۱۰۹ - وقوله: وأكرم غير مكرّم وأشكو شكوى الجريع إلى العقبان والرخم .

هذا عِزُ بيت لأني القُلْبِ ، وصَدرُه:

\* ولا نَدُكُ إلى خُلَق لَلْدُجُمُ \*

وهذا من قصيدته (التي أوكان

حقّام نَحنُ نُسَارى النَّجمَ فى النَّظِمَ وما سُراهُ على ساق ولا قَدَم قال أبو الطّيّب هذه القصيدة عند قدُومه من بفداد إلى الكوفة ، و يَذكُر مَسيَره من مصر إلى العراق ، وقبل البيت الذي أورَد عَجزه ابنُ زَيْدُون :

عَوْنَ عَلَى مَنْظُرِ مَا شَقَّ مَنْظُرُهُ فَإِنَّا وَمَطَاتُ الْمَيْنَ كَا لُلُمْ

وَكُنْ عَلَى حَدَر للنَّاس تَسْتُرُه ولا يَفْوُك مَنْم تَفْو مُبْتَسِم . غاض الرَّفاه فا تُلقاه في أَحَد واعوز الصّد ق في الأخبار والقسم وقوله: هو أكرم غير مُكرم » هو مأخوذ من قول زهير بن أبي سُلَى: ومن يَفْتَر ب يَحْسَب عَدُوا صَديقه ومن لايكرم نفسَه لا يُكرَّم

وهذا البيثُ من قصيدته الماقة "، وأوَّلًا: أمِنْ أُمَّ أُوْفَ دِفْنَةٌ لَم تَنكَلِّم بِمِومانة الدَّراج فَالْمُنتَلِّم

<sup>(1)</sup> cyclib 3: 100 - 771 (7) cyclib 1:3 - 77.

### وفي هذه القصيدة أبيات حكم، وهي :

ومن لم يُصانِع في أمور كثيرة يضرّس بأنياب ويوطأ بعنسم ومن يَكُ ذَا فَضْل فَيَبْخُل بَفَضْله على قَوْمِه يُستَّمْنَ عنه ويُدْمَم ومن يَكُ ذَا فَضْل فَيَبْخُل بَفَضْله على قَوْمِه يُستَّمْنَ عنه ويُدْمَم ومن يَعْف الشَّتْم يُشْتَم ومن لا يَتْق الشَّتْم يُشْتَم ومن لا يَتْق الشَّتْم يَشْتَم ومن لا يَقْل الناس يَظلَم ومن لا يَقْل الناس يَظلَم ومن هاب أسباب النّايا يَهْلنَهُ ولو رام أسباب السَّماه بسُلَم ومن يمص أطراف الزّجاج فإنّه يُعليمُ المَوالي رُكِبْت كُلَّ لهْذَم ومن يُوف لا يُدْمَ ومن يُفض قلبُه إلى مُطمئن الدِير لا يتحقيم

ومن يَنْترب بحسب عدوا صديقه . . . . البيت ، و بعده :

ومَهْمَاتَكُنْ عند أمرى ه مِنْ خليقة و إنْ خالمَا تخفّى على النَّاس تُعلمِ ومن لا يَزَل يَستَحِمل الناسَ نَفْسَه ولمْ يُنْزِيها يومًا من الدَّهر يُسْأُم

هذا الذي ظهر لى من قول ابن زَيْدُون ، ويحتمل أنه أراد : كَدمت غَهْرَ مَكْدَم . الكدْم: المَضَّ ، والمكدّم موضع المَضَّ ، يضرب لمن يطلب شيئا في غير مطلبه .

#### \* \* \*

١١٠ – وقولُه : فَمَا أَسِسْتُ بِكَ إِلاَّ لِتَدِرَّ ، وحَرَّ كُتُ لكَ الْخُوارِ إِلاَّ لتحنَّ

الإبساس عند الخُلْب أن تَقُولَ للنَّاقة الحَلُوب: «بِسْ بِسْ» وهو صوت الرَّاعي يُسكِّن به الناقة عند الحُلْب. وفاقة تَ بَسُوسَ ، إِذَا كَانَتُ لا تَدْرُثُ عَلَى الإَبْسَاسِ.

وقال أبو عُمَيدة : بَسَسْت الإبل وأبْسَسْت ، كُفتان . وف المَثَل : الإبناس قبل الإبْسَاس . الإبناس من الأنْس وهو ضِدُّ الوَحْشَة ، والإبْساس الرُّ فَق بالنَّاقة عند الحُلْب ، وهو أن بقول : بِسْ بِسْ ؛ قال الشاعر :

ولقد رَفَقْتُ فَا حَظِيت بِطَائلِ لا يَنفَع الإِنساسُ بالإيسَاسِ تَدرَ ، فَعْل مُضارع ، من دَرَ اللَّبنُ لَدِين .

والخوار : وَلَد الناقة ، وَقَ الْمَثَلَ لاحرَّ لَكُمَا هُوارَهَا ثَمَنُ ﴾ (1) ، ولا يَرَالُ الْحُوارِ هُوارًا عَنُ ﴾ ولا يَرَالُ الْحُوارِ هُوارًا حَتَى يَفْصَلُ عَنْ أُمَّه ، فَهُو فَعِيل ، وهذا المَثَلُ قَالَهُ عَمَرُو بنُ الماص لماوية حين أراد أن يستبصر بأهلِ الشام ، ومَعنَى المَثَل : ذَكُره بعض أشجانه يهيج لها ، وقال المُطَيئة :

لقد مَرَيْتَكُمُ لُو أَنْ دِرَّنَكُمْ بُوماً بَحِي، لَمَا مَسْعِي و إبساسي (٢) لمّا بدالي منكم عَيبُ أنفسكم ولم يكن لجراحي منكم آس از مُعْتُ يأسا مربحاً مِن نَوالِكُمُ ولن تَرَى طارداً للحُرَّ كا لها بي وما أحسن قول أبي الفَيْح البُسْتَيْ :

قَالَتْ وَقَدْ رَاوَدْنُهُا عِن قَبْلَةً تَشْفِى بِهِمَا قَلْبِا كَنْبِهَا مُفَرَماً عَدَّمْ وَقَدْ رَاوَدْنُها عَن قَبْلَ أَن تُدُنِي عَداً ومبْرة مِن قَبْلِ أَن تُدُنِي عَداً ومبْرة مِن قَبْلِ أَن تُدُنِي عَداً ومبْرة مِن قَبْلِ أَن تُدُنِي عَداً

等 春 等

<sup>(</sup>١) الميداني ١:١١١١

or oil & a ( 4 )

١١١ \_ وقوله: وما نَبَّتُكَ إِلاَّ لاَّنَام ، وما سريتُ لك إِلاَّ لأَنام ، وما سريتُ لك إلاَّ لأَعمد الشرى إَلَيْكَ .

هذا فيه إشارة إلى المَثَل السائر ، وهو : « أَنِّه ْ لِهَا عُمَراً ثُمَّ نَمْ » . وقال بَشَار بنُ بُرْد في أبي عرو العلاء :

إذا أيقظَيْك حُرُوبُ المحدا فنبّه لها عُمَرا ثُمَّ نَمُ وَقَى لا يَسْرَب الماء إلا بدَمْ وقال شَرفُ الدين مستوفى إرْ بل:

إذا أيقظَتْك صمَابُ الأمور فَنَبْه عَلَيْما لما لا عُمَرْ وناد به مُسْتَجِيرا يُحِبْكَ فَتَى عَزْمُه كاليماني الذَّكَرُ وناد به مُسْتَجِيرا يُحِبْكَ فَتَى عَزْمُه كاليماني الذَّكَرُ وما أحسَن قولَ ابن قلافس :

ووَزير عَلَكَة غداً وَزَراً لَمَا وَوَاهُ وِزْرَا لِمَا وَوَاهُ وِزْرَا لِمَا وَوَاهُ وِزْرَا لِمَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ونَقَلْتُ مِن خَطَّ السِّراجِ الوَرَّاقِ :

سُيوف لها ناظر نام عَن حَسديني وأيقَظيي للأَلمُ كُانَ ابن بُرُد له قائل فَنَبْه لها عُمَراً ثم نَمْ وقال ابن قلاقس أيضاً:

واخدُم بتقبيل البِساط لمن بات الزّمانُ له من الخَدم واعرض عليه حال خادمه سرّا ونبّغهُ لهـ الحرا وَتَم

فا استجارت بممر و حال مظلمة المربين جاء نك مَنْ عَمَر الله عن بن عمم : وما أحسن قُول مُجير الدِّين بن تميم :

ياطالباً حاجة قد عَزَّ مَعْلَبُها و فعلها فى مَبادى نَجْعَها عَسِرُ مَنْه عليها أَبَا بَكْرِ فقد قَضَيَتْ وما عليكَ إذا لَمَ يَنْتَبِه مُحَرُّ وقول أَن شمس الخلافة بَعلَى العزيز عُمَّان:

صبرتُ على رَيْبِ الزَّمانِ ولم أزلُ

عليه أخا صَبْر ومِثْلَ مَنْ صَبْرُ وَنَجْتُ عَمَاناً لدَفْعِ خطوبهِ وأُعرَضْتُ عَنْ قال نَبُهُ لهَا عُمَر وقال أبو الطّليّب:

لا أُستَزيدُك مَّا فيك من كَرَم انْ الله عنامَ مذَنَبَّتُ يَقْظَانا (١٠) فإنّ مِثْلَك باهيتُ السكرامَ به وردَّ سخْطي على الأيّام رضوانا

وكتب الرشيد الفارق إلى المتاحب بهاء الدِّن:

وقائل قالَ لَى نَبِّهُ لَمَا عُمَرًا فَقَلَتُ : إِنَّ عَلَيًا قَدَ نَذَبّه لِي مالي إذا كَنتُ محتاجًا إلى عُمَر في حاجة فليَنمُ حَسْبِي ٱنبيناهُ عَلِي وقال الشُّلطان صلاحُ الدِّين بن يوسفُ بنُ ابُوتَ بخطَّة ، من إملاه القاضى الفاضلِ عليه ، كتابا إلى أخيه للك العادل أبي بكر:

عظيمة قيل لى تَنبَّه لها عُمَرًا فقلتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَلَبَّهِ لَى وَعَلَيْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَلَبَّهِ لَى وَعَلَيْنُ مِن سَيْفه قَد هَرَّ سَيْف عَلِى وَالدِّينُ مِن سَيْفه قَد هَرَّ سَيْف عَلِى

وقال الخفاحي:

سللت منها على الأعداء مرهفة لثلهم كنت تقناها وتدخر (٣) يقظان ما علقت بالنوم مقلتُهُ ولا تنبَّهَ في حرب العدا عررُ

<sup>(</sup>۱) دیوانه ٤ : ۲۳۰ . (۲) دیوانه ۵ ع .

## وقال شيخُ الشُّيوخ:

لولا تلافي الطّنيف أن بيرا سَلَتُ مِن جَفَى غرارَ الدَّكَرَى لَكُنّى أَمُنْت مِن زَوْرَة تَجْفَيفَ أَجْفَانَ إِنْ زَوْرًا لِلكَنّى أَمُنْت مِن زَوْرَة تَجْفَيفَ أَجْفَانَ إِنْ زَوْرًا لُولا شُرى طَيْفِكُم مُ أَكُن أَحْدُ مِن قِبلِ الصّباح النّمرى وَانشَدَنى لَدْهُ إِجَازة شيخُنا الإمامُ شهابُ الدِّين أبو النّفاء محمود: ولقد حدث ببابه صُبْحَ السُرى فَفَدًا وراء الشّوْق وهو إمامُ ولقد حدث ببابه صُبْحَ السُرى فَفَدًا وراء الشّوْق وهو إمامُ وَحَلَّتُ عِنْ أَنضاء عَزْمِي عِنْدَهُ فَظُهر رَهِنَ قَلَى الرَّجالِ حرامُ وقولُه: ﴿ وَمَا مَرَيْتُ لِكَ لَا مُحَد السّرى لَدَيْكَ ﴾ .

هذا آئل أصله من قول خالد بن الوكيد رضى الله عنه ، لما بعث إليه أبو بكر رضى الله عنه ، وهو باليمامة أن سر إلى العراق فأراد سُلُوك المفازة . فقال له رافع الطألى : قدسَلَكُمُم الى الجاهليّة ، هى خُس للإبل الواردة، ولا أظنّك تفدر عليها إلا أن تَحمِل من الماء . فأ شترى ما نُهَ شارف فَمُطّشَمها ، ثمّ سقاه الماء حتى رو يت ، على أن أن تَحمِل من الماء . فأ شترى ما نُهُ شارف فَمُطّشَمها ، ثمّ سقاه الماء حتى إذا مضى يومان وخاف مُ كَبّمها وكُمَم أفواهها ، ثمّ سَلَك المفازة ، حتى إذا مضى يومان وخاف المعطش على الناس والحيل نَحر الإبل ، وأستخرَج الماء ممّا في بطونها فشر بوا ، ومضى . فلما كان في الليلة الرابعة قال رافع : انظروا هل تروا سدرا عظاماً ، فإن رأيتُموها و إلا فهو الملاك ، فنظر الناس ، فرأوا السّدر ، فأخبَروه ، فكبّر وكبّر الفاس ، ثمّ هجموا على الماء ، فقال خاله :

لله دَرُّ رافِع أَنَّى أَهَنَدَى فَوْزَ مِن قُرَاقِرٍ إِلَى سُوَى خَساً إِذَا سَارَ بِهِ الْجُيْشُ بَكَى مَا سَارَهَا مِن قَبِلُهِ إِنْسَ بُرَى عَنْدَ المَّمَا إِذَا سَارَ بِهِ الجُيْشُ بَكَى مَا سَارَهَا مِن قَبِلُهِ إِنْسَ بُرَى عَنْدَ المَّمَا عَنْهُمْ غَيَابَاتُ السَكَرَى عَنْهُمْ غَيَابَاتُ السَكَرَى

وقال أبن قلاقس :

عدالله ركامن كنت وَجْهَ صَهَاحهِ من جعد دَم غَدُوهِ ورَواحِهِ ورأواحِهِ ورأواحِهِ ورأواحِهِ ورأواحِهِ ورأى النجاح مؤمَّلا ألحفته من حُسن رأيك فيك ظل جَعَاجه وما أحسن ما أستعمل القاضى الفاضل هذا للثَل:

ركَبْنَا رِيَاحًا مِن كَرَائِم ِ ضَلِهِ فَوْمٌ سَحَابًا مِن سَمَاءِ سَمَاءِ سَمَاءِ سَمَاءِ سَمَاءِ مَاءِ سَمَاءِ فَقُلْ لَيَالُ الخَطْبِ : طُولِي أُو أُقْصِرِي

فإنّا على طُول الشرى من صباحه

وقال أبن قلاقس:

وإِلَى أَحَدِ حَدْثُ الشَّرَى حِينَ طَارَحْتُ الصَّبَا والشَّمَالَا الشَّمَالَا الشَّمَالَا الشَّمَالُا الشَّمَالُ مَا رَاحَةً تُنْفِضُ الرَّبْثُ وَبَوَى المَجَلا

وخالَف الناس أبن سَناهِ الملك فقال:

آنَتُ نارَ الْحَدُ لا نارَ الْفَرَى

وعُدِتُ مُنْحَ الثُّنْرِ لامُبْحَ الثُّرى

۱۱۲ - وقوله : وإنَّكَ متى سَنَيْتَ عَقد أَمْرِى تَيْسَر ، ومتى أَعذرت في فك أَسْرِي لم تنعذر .

سَنْيْتَ عَنَى سَهُلْتَ ، وأَعَذَرْتَ عَمْنَى بِالْفَتْ في طَلَب المُذْر . لم تتمذر : لم يكن فيه عُذْر ، أي لا صُموبة .

وأصلُ قوله : « سَنَيْتَ عَقَدَ أَمْرِ » قُولُ بَشَّار بِنِ بُرْد : فَبَاللَّهُ ثَنْ إِنْ عَزَّ مَا تَنْبَتَغِي وقُلْ ﴿ إِذَا اللهِ سَنَّى عَقْدَ أَمْرِ تَبِسَرًا على أن هذا المَجُز وَقَع فى كلام معاوية رضى الله عنه <sup>6</sup> أعنى قولَه : ﴿ إِذَا اللهِ سَنَى عَقْد أَمْرِ تَدِيَّسُر ﴾ . وأخذَه محمَّد بنُ شَرَف الدين المَهْرُواني فقال :

لا يُؤْ يسنَكُ من أمر تَصَعَبُهُ فَالله قد يُعقِب التَصَعيبَ تَسهِيلا كَانَ أُميرُ المُؤْمِنِينِ المَامُونُ سَتِيءَ الرَّأَى في الحسين () الخُليع لُنَادَ مَنه لمحمد الحُلوع ، واختصاصه به ، فأختلت الذلك حاله، وكان بينه و يَين عمرو بن مسعدة حال ، فكتَب الحسين إلى عمرو ():

أنتَ طُوري مِن بين هذي المضاب

وشهابي من دون كلَّ شهرابي وأنت خُفرى ونابي أنت رُكْنى وساعدى وحياتي واساني وأنت خُفرى ونابي أثراني أتسى حُقوق أياديا كَ ورُوحِى من بعضها ورثيابي أبن عَطف القريب فى بَلَد النَّرْ بَدِ جُوداً على ذَوى الآداب! أبن عَظف القريب فى بَلَد النَّرْ بَدِ جُوداً على ذَوى الآداب! أبن أخلاقك الظَّريفة حالت عنك ، أم أين رقة الحكتاب أنا فى ذمة السحاب وأظمى إن هذا لَوضمة فى السحاب وأظمى إن هذا لَوضمة فى السحاب حرَّمة متَّقها السَّماء ودار عُلوة الأرض مُرَّة الأرباب أنا فيها عبد الرّمان وفو شد ت لكان الزمان عبد ركابي وقال عُمارة اليَمني :

أنتَ الزمانُ فَنْ تَرَفَعُهُ يَمْلُ ومَن تَخفض مِن العاس لَمْ يُرفَعُ له عَلَمُ ومن تَفافَلْتَ عِنه فهو مُقَارَحٌ ومن نَظَرَتَ إليه فهو مُعْتَشِمُ وقال ابن المملِّم:

فما ضاق صدر بات يَرجُوك قُلْبُه

ولا راع من أضَّحْيتَ بفيتَه اللهرُ

<sup>(</sup>١) ط: ه الحسن ، تحريف ، وهو الحسين بن الضحاك المعروف بالحليم . (٢) ديوانه ٧٧.

وقال راويه المتابى:

وفى راحتَيْكَ النَّدَى والرَّدى وكلنَاها وَعُ تُختارِها وأَقضِيَة الله محتسومة وأنتَ منفَّذُ أنسدارها

وبألَّغُ أبو العَلاء إذ قال:

ولو أنَّ الرِّياح تَهُبُّ غَرْبا وقلت لها هَلاَ هَبْتُ شَمَالاً (١) وأقسم لو غَضِبتَ على ثبيرٍ لأَزْمَع عن تَحَلَّته أنتقالا وأنّك لو تَمَلَّقَتِ الرَّزَايا بنعلك ماقطَّفْنَ لها قبالاً ومُرْ بفراق شيمتها الليالي تُحِبْكَ إلى إرادتك أمتثالا وبالغ أيضا في وصف مُدوحه فقال:

لَشَرَّافْتَ المَدِ اللهِ والقُوافي بلَفْظك والأَخْلَةَ والخُلِيلاً التَّلُولِلاً إِذَا اللَّمُوكُ فَهُنَ به انتصارًا له من غيره فَضَلَ الطَّويلاً

قلتُ : لأنَّ المَنْهُوكَ أفصر الشَّمر ، والطويل أطوَلُه ، إذ المَنْهُوكَ إذا سلم من الزِّحاف أربَعة عَشرَ حرفا ، لأنّه مُركَّب من « مُستَّفْهِلن مِستَّفُهُلن . مستفعلين » مرَّتين ، قال :

\* يا أَيْدَنِي فيها جَذَعْ \*

فَإِذَا لِحَمَّهُ الْحَبَلِ ، وهو أَجْمَاعِ الْحَبُّنِ وَالطَّلَّى كَانَ عَلَى عَشْرَةِ الْحَرُفُ ، كَقُولُه :

₩ أغضبوا فرحلوا ١

وأمَّا الطُّويل فإذا سَلِم من الزحاف ، وكان مصرًّعا ولا علَّه ، كانت

<sup>(</sup>١) سقط الزند ٩٣ . (٧) سقط الزند ٩٣٩٤ .

حروفه ثمانية وأربعين ، لأنه مركّب من أربعة أجزاء تُخاسيّة ، وهي : فعُولن أربع مرّات ، كفول أربع مرّات ، كفول أمرى ، الفيس بن حُجْر :

قَفَا نَبْكُ مِن ذِكْرَى حَمِيبِ وَمَنزِلِ يسقُطُ اللَّهِي بِينَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ (١)

\* \* \*

١١٣ \_ وقوله: وَعِلْمُكُ تَحِيطٌ بَأَنَّ المعروف عُرةُ النَّمِية ، والشَّفاعة زَكَاة الروءة.

المروفُ صَدُّ المُنكَر، وهو اسم جامع لكلِّ خير.

ومن كلام الحكمة: بَدْل الجاه أحدُ المالَين ، وشفاعةُ اللّمان أفضل زَكَاة الإنسان - وبَدْل الجاه رفد المُستَعين ، والشفيع جَنَاحُ الطّالب ، والشفاعة أمر معدوب إليه ، مَطَق الفرآنُ بذلك ، وجاءت عليه السُنّة ، قال الله تعالى : ﴿ مِن يَشْفَعُ شَفاعة حَسنة يكن له نصيب منها ومن يَشْفَعُ شفاعة سيئة يكن له تضيب منها ومن يَشْفَعُ شفاعة سيئة يكن له كفل منها ﴾ (٢).

وعن أبى موسى الأشمرى قال: كان النبى صلّى الله عليه وسلّم إذا أتاه طالبُ حاجةِ أقبَلَ عَلَى جُلسائه ، فقال: « اشفَموا تُؤْجَرُ وا ويَقضِى الله على لسان نبيّه ما أُحَبّ ، مُتَّفَقُ عليه. وفي رواية: « ماشاء ». وعن أبن عبَّاس رضى الله عنهما فى قصَّة بُرَيْرَة وزَوْجها ، قال : قال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم : لو راجَعْتيه ! فقالت : يارَسُولَ الله ، تَأْمُرنى ؟ قال : إنَّا أَشْفَع ، قالت : لاحاجة لى فيه .

وفي هذه الآية السكريمة سؤال ، وهو : ما الحسلة في قوله : « في الشفاعة الحُسنة نصيب ، وفي الشفاعة السيّنة كفل منها ، فالجواب : أن النصيب الحظ ، والسكفل مشتق من قولك : كفلت البعير إذا رددت على سنامه كساء ، وركبت عليه ، فأنت تستعمل جانباً من ظهره لأنك تحيى سنام البعير بالسكساء الذي وضعته عليه من الآفة دون باقي ظهره ، ويحيى الرّاكب بدّنة بذلك ، ومنه فيل للضامن : كفيل ؛ لأنة يعتمد عليه ، ف كان السّنة بهذا السكفيل ذخيرته التي يعتمد عليها ، فجاء السكفيل في الشّفاعة السيّنة بهذا السكفيل ذخيرته التي يعتمد عليها ، فجاء السكفيل في الشّفاعة السيّنة بهذا السكلام قد النّفظ ؛ لأن الشافع قد أدّ خر ما يعتمد عليه في يوم القيامة . وهذا السكلام قد خرَج بحرّج النهكم ، كقوله تعالى : (فَبَشّره بقذاب أليم) (١).

والمقسود أنَّ الشفاعة الخُسَنة للشَّافع منها نصيب ، وشَفَاعة السَّيئة عِقابُها عَظيم ، وو زِرُها كبير ، فهي مُفلَّظة الأسر بخلاف غيرها .

وقولُه : الممروفُ تمرةُ النّممة ؛ بشير إلى قول الخفاجيّ رحمه الله : فدّى لمسن لايزال نائلُهُ تخلف جُودا سحائب الدِّيم (٢) عنح حتى تدوم فصحت لم الله بن خارجة أمتَدَح عبدَ المَلكُ بن مروانَ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٢٤

فأعطاه عشرة آلاف در هم ، وعشرة تخوت من النياب وعشر قلائص من الإبل ، وأقطمه ألف جريب ، وقال له : امض إلى زيد الكاتب يكتب لك بها ، وأجرى له على ثلاثين عائلاً ، فأثى زيدافقال : ائتنى غداً ، فترد وإليه ، وكتب له شعرا ، فا أفاده شيئا ، فأتى سفيان بن الأبرد الكابي ، فكله عنهان ، فأبطأ عليه ، فعاد إلى سُفيان وقال له :

إذا بدأْتَ أَبَا يَمِي فَأَنتَ لَمَا ولاتَكُنْ حِينَ هَابَ النَاسُ هَيَابًا والشَعْمُ فَإِنَّكَ أَنْتُ لَم تَكُنْ ذَنَبًا فَإِنَّ مِن شُفَعَاء النَّاسِ أَذْنَابًا

فَأَنَى سُفيانُ إلى زيد السكانب، ولم يُفارقه حتى قَفَى شُفْلَه. وقضيّة الأَفَرَردق والنَّوَ ار أَمر أَتُه حين قال:

أمَّا بنوه فلم أَنقَبَل شَفاعَتْهُمْ وشُفِّمت بنت مَنظور بن زَبّانا (الله السَّفيم الذي يأتِيك عُرْياناً السَّفيم الذي يأتِيك عُرْياناً مشهورة فلا فائدة في ذِكرها.

### وقال قيس :

تُرجَّى لمن فى وَجهه ألفُ شافِع \_ خَلاثق مصول الثنايا مُطاوع

ومن عجب الأشهاء أن شفاعتي

لأُ بِلَج عَدَّالِ التَّذَّنِي مَهِدَّبِ ال

يروم شفيماً من سواه جَهَالةً ولاشافنا غير الحبيب المضاجع وقال أبنُ القَيْسُرانيُّ رحه الله تعالى :

رمستشفع بى إلى من بحبه وقد وَقَفَ الوَجْدُ مِنِّى عَلَيْهِ فكنتُ شفيعا له فى الهَوَى فَمَن ذَا يَكُونُ شَفِيعِي إليهِ ا وما أظرَفَ قولَ دِعْبِلِ أَلْمَزَاعِيّ :

حِيْنًا به يَشْفَعَ فَى حَاجَةٍ فَأَحَدَاجَ فَى الْإِذْنَ إِلَى شَا فِعِ (') وَمَا أَظْرُفَ قُولَ القَائل:

غَرجُوا لِيسدَّقُوا وقد نَشَأْتُ بَعْريةٌ قَمِنَ بِهَا السَّيْحُ مِعْ السَّيْحُ مِعْ إِذَا أَصَطَفُوا لَدَعُوبُهُمْ وَبَدَا لأَعِينِهُمْ بِهَا رَشَحُ كُشُف السَّعْابُ إِجَابَةً لَمْ فَكُأْنَمَا خَرَجُوا لِيَسْتُعَنَّحُوا وَقَلَ السَّعْصَعُوا لَيَسْتُعَنَّحُوا وَقَلَ السَّعْصَعُوا السَّعْصَابُ السَّعْصَابُ السَّعْصَابُ السَّعْصَابُ السَّعْصَعُوا السَّعْصَابُ السَّعْصَابُ السَّعْصَابُ السَّعْصَابُ السَّعْصَعْصَابُ السَّعْصَابُ الْسَابُ السَّعْصَابُ السَّعْصَابُ السَّعْصَابُ السَّعْمِ السَّعْمِ السَّعْمَ السَّعْمِ السَّعْمِ السَّعْمِ السَّعْمِ السَّعْمِ الْعَلْمُ السَّعْمِ السَّعْمِ السَّعْمِ السَّعْمِ السَّعْمِ السَّعُ السَّعْمِ السَّعْمِ السَّعْمِ السَّعْمِ السَّعْمِ السَّعْمِ الْعَلَى السَّعْمِ السَّعُلِي السَّ

خرجْنَا لَذَسَدَنْقِي بِهِنْ دُعَانُه وقد كَادَهُدْبِ الْمَيْمِ أَنْ يَلِحَقِ الْأَرْضَا فَلَمَّا بِدَا يَدِعُو تَكَشَّفْتِ النَّمَا فَلَا تَمَّ إِلاَ وِالْفَامُ قد انفضًا

ومن رسالة للحاحظ ممّا أتى فيها بالحكمة قوله : فكنْ شفيما إلى أذبك حتى تستعما ، وشفيع أذُنك إلى قليك حتى يضمّها ، وشفيع قليك إلى نفسك حتى تَممَل بها .

حَـكَى بِمِضْهِم قال: جُعْتُ بُوما، فقلت: أذهبُ إلى صديق فلان ، فأتفدّى عندَه ، فلمّاً أُتيتُ إلى دارِه وجدتُ أبنَه ، فقلت له : أين أبوك ؟ فقال : أعْطَنَى كَيْرَةً حَتَى أقولَ لك أينَ هو ؟

وعلى ذِكْر الشَّفاعة ، فا أُحسَنَ قول الأرْجانيّ بَدَح السُّر شد بالله المبَّاسيَّ:

<sup>143 (1)</sup> esclib 841

أبنى شفيع الْقَطْرِ صِنْوَ أَلَى شفي ع ِ الحَشر لازلتم عاد السؤدد (الله من أهل بيت شفاعَتَين أعدَّنا لليَوم واحدة ، وأخرى للفد والناسُ يستحسنون قولَ القائل :

وإذا الليحُ أَنَى بذَنْ واحد جاءت محاسنه بألف شفيع وهذا إذا اَعَتُبر وجد ذَمّا ؟ لأنَّ مليحا بأنى بذَنْ واحد ويحتاج في المقفو عن ذلك الدّنب إلى ألف شفيع ، ليس بمديح طائل ، واللَمْ الوافى أن يكون الليحُ إذا جاء بألف ذَنْ جاء شافع واحد من حسنه ، فمحا تلك

الذَّنوبَ المتعدِّدة ، والأصلُ في هذا كلَّه قولُ الحاكم بن قَنْبَر : مستقبلُ بالَّذي بَوَى وإن كَثرت منه الذَّنوبُ ومعذور عاصَنَعا

في وجهه شافع منحو إساءته إلى القلوب وجيه حيثما شَقَعا

وأبو فراس بن تحدان كان أحدَق وأعرَف بالفزل ، فقال : أساء فزادَتُه الإساءة حُظُوةً حبيثُ على ما كان منه ، حبيبُ (١)

تَعُدَّ عَلَى الواشيات ذنوبه ومن أبن للوجه اللبح ذُنوبُ! وقال أبن اللَّجَاج:

وكلَّمَا رُمْتُ أَن أَقَا بِلَهُ على تَمَادِيهِ تَيْهَا فِي تَمَادِيهِ جَاءِتْ على غَفْلَةٍ مُحَامِنُه تُلزَمني الصَّفْحَ عن مَمَاوِيهِ وقال عتيق بنُ عمّد الورّاق النّميميّ المفريين:

كلما أذنب أبدى وَجُه حُجَّة فَهُو مَلَى الْمُحَجُّ كُمَّة وَهُو مَلَى الْمُحْجُ كُمَّة وَهُو مَلَى الْمُحْجُ كَيف لا يُقرط في إجرامه مَن مَتَى ماشاء من الذّنب خَرَجُ وقال أحمدُ بنُ أبي فَن :

أشكو إليه صنيع جنونه فيقول مُتْ بأيْسَرِ الخطب وإذا نظرت إلى محاسنه أَخْرَجْتهُ عُطلاً من الذُّنب

وقال أبو عُمَّام:

wield coline diale "ine

في الله حَنْنَ عَلَاي مُسَاوِيهِ (١)

وقال آخر :

لى حبيبُ كَالْظُنِي غِرِ وَلَكُنْ بِمِذَابِي فِي النَّهِ مَا أَغُواهُ وَإِذَا كُرْرِ الدَّنُوبَ فَيَكُنْهِ مِ أَعْدَاراً عَمَّا جَنَى ، أَن أُراهُ وَإِذَا كُرْرِ الدَّنُوبَ فَيَكُنْهِ مِ أَعْدَاراً عَمَّا جَنَى ، أَن أُراهُ وَقَالَ أَنِ المُعْتَرُ :

ومستبصر في المُذَّر مُستعجل القلِّي

بميل من المُثبى قربب من المُحُر (١)

له شافع في القَلْب مع كل زَلَة وليس عُحتاج الذنوب إلى المُذْرِ ولتَ وليس عُحتاج الذنوب إلى المُذْرِ ولتَّ ولتَ ولتَ معن الشقورة ، كتب ولتَّا وقع أبنُ عمَّار إلى المُامون بنِ المعتمِد بسألُه الشفاعة فيه عند أبيه بقصيدة أوَّلُما :

عدار إلى المامون بن المعتبد بساله الشفاعة فيه عند ابيه بعضيدة اولها ملا سألت شفاعة المأموث أو قلمت ما في نفسه تبكفيني ما ضر لو نبعته بتحيَّة يسرى النسيم بها على دارين مالي أنبه ناظراً لم يَفْفُ عن حَظَّيْه من دُنيا ولا من دين مالي أنبه ناظراً لم يَفْفُ عن حَظَّيْه من دُنيا ولا من دين بيدى من المأمون أو ثق عصمة لو كان أمرى في يد المتأمون

بيدي من المعول او الى عصمة و عال المرى في يد المامون أمرى إلى مولى إليه أمره وكفاك من فوق كفاك ودُون حيث أستوى الخضمان والتقيا

ع الفني بذل المستعملين

و منها :

ومنها يا قَنْت حرِّ دها عناية فارس بطل على حرَّب الولى أمين متفدَّم من جَدَّه بكتيبة مستظهر من لفط بكين وأقرن شفاعتَك المكريمة عنده بتواضع من عزه أو هون في سكتة من مَنْ وَحَة وحنين

\* \* \*

١١٤ - وقوله: وَفَضُلُ الجَاهِ تَمُودُ بِهِ صِدَقَه. وَإِذَا المِنْ أُهُ الْمُصَدِّدِي إليك صَنْمَةً

من جاهه فَكُأنَّهَا من ماله

النصل هذا: ما يزيد من قدر الحاجة.

والجاهُ: القَدْر والمَنزلة وما يكون به الإنسان وَجِيها . وتعـــود به : تعطف و تنذم .

وما أحسَنَ قولَ سراج ِ الدِّين عمرَ بن عُمَدالهِ رَّاقَ المصرى ، نقلتهُ من خطّه : مَرضَتُ . فَهُ قَـــومٌ مَا فَيهمُ مَن جَفَانِي عادُوا وعادُوا وعادُوا على أختلاف المَعانِي

الأُوَّل من عِيادة المريض ، والثانى من المَوْد ، وهو الرُّجوع ، والثالث من مادة هذا القول .

وفى الأدعية المأثورة : اللهمَّ عُدْ علينا من فضلك .

قال أبو عبد الله بن حدون النّديم : لقد رأيتُ الملوكَ في مقاصيرِها ومجامع حَفْلها ، فما رأيْت أغزَرَ أدّباً من الواثق ، خرج علينا ذات بوم وهو يقول : لممرى لقد عرض عرضه من عرضه ، لقول الخزاعيّ ـ يمنى د عبلا :

خلل ماذا أرتجى من هَـــوى امرى م طَوَى الكَثْح عَنَى اليومَ وهوَ مَكَينُ (١) وإنَّ أمراً قَدْ ضَنَّ عَنى عَنطِـــق يَسُدُ به من خُلَتَى لضَيْنُ

فانبَرَى أحمدُ من أبى دواد بسأله - كأنّما أنشط من عقال - فى رَجُل من أهل الميامة ، وأطنَبَ وأسْمَب ، وذَهَب به القولُ كلَّ مَذَهَب ، فقال الوائق : يا أبا عبد الله ، لقد أكثرت فى غير كثير ولا طيّب ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّه صديق :

وأهونُ ما يُعمِي الصَّديقُ صديقه من الرِّين الموجودِ أن يمَّكُمَّا

فقال: وماقدر اليمامي أن يكون صديقك! و إنّما أحسبه أن يكون من عرْض مَمار فك ، فقال: يا أمير المؤمنين ، إنّه شَهرني بالا ستشفاع إليك ، وجعلني بمرأً ي ومسمّع من الرّد والإصفاء ، فإن لم أقم له في هذا المقام كنت كا قال أمير المؤمنين ... وأنشد البيتين . فقال الواثق : بالله يا محمّد بن عبد اللك ، إلا ما عجلت لأبي عبد الله حاجته ليسلم من هُجْنة المطل كا سلم من هُجْنة الرّد ! قلت : وابن أبي دُو اد القاضي له مقامات مشهورة معروفة عند أهل العلم بأيام الناس و تراجهم ، قامها عند المعتصم والواثق ، في غير واحد ، منها خلاص أبي دُلف المجلل من الأفشين وقد قدمه لضرب المُنتى ، ومنها : أنّه لمّا وقع الحريق بالمرح أستطلق لهم من الخليفة ألف ألف دره ، إلى غير ذلك .

وقول أن زَيْدُون :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۹۱ ه

وإذا امرؤُ أُسدَى إليكَ مَنْيَّمَةً من جَاهِ فَكُا نَهَا مِن مَالِهِ (١) هذا البيتُ من جُهةُ أبيات كتب بها أبو تمَّام الطائن لإسحاق بن أبى ربعي كانب أبي دُلَف ، أو لها:

إِنَّ الأُمير بَلاكَ فَي أَحْوالهِ فَرالَتُ أَنزَعهم غَدَاةً نَضَالِهِ وَقَدْ عَكَسَ البيتَ الَّذِي أُوّله: ﴿ وَإِذَا أُمرؤُ \* وَقَالَ أَيضاً: وَإِنَّ آمْرَأً ضَذَتْ يَدَاهُ عَلَى أُمرى وَ بَذَيْلِ غَنَى مِن غيره لَبخيل وَإِنَّ آمْرًا ضَذَتْ يَدَاهُ عَلَى أُمرى وَ بَذَيْلِ غَنَى مِن غيره لَبخيل

张 荣 恭

۱۱٥ - وقوله : لَمَلَى أَن أُلْقِيَ عَصَائَ بَذَرِاك ، ويستقرّ النّوى في ظلّك .

الذَّرَى بالفتح : كلَّما أستتَرْتَ به ، يقال : أنا فى ظِلِّ فلان وذَراه ، أي فى كَنَفه وستْره ودِفْئه .

والنَّوَى : الوجهُ الّذى يَقصده المسافر ، و يَنْو يه من قرْب أو بُمد ، وهي مؤنَّة ، تقول: استقرَّت به النّوى، وقد حلَّ في هاتين السَّجْمَتين قولُ المُمقّر بن أَوْسِ بنِ حمارِ البارق ، حليف بني نُمَير :

فَالْقَتْ عَمَاهَا وَأُسْتَقَرُّ بِهَا النَّوَى

كا قرّ عَيْنا بالإياب السافر (٢)

وقبلَ هذا المِيت :

وحَلَّت مُلَيْمَى فَهِ ضَابٍ وأَنِكُمْ فَلَيْسَ عَلِيهَا يُومُ ذَلِكَ قَادِرُ

والقَرَب تَمكنني عن الأستقرار والتكون بإلقاء العَصَا ، لأنَّ المُسافرَ إذا أُلق عصاه عن كَيْفه ، فقد قرَّ قرارُه ، وسكنتْ حركتُه ، ولهذا قال أبو تمّام الطائل :

كريم إذا أَلْقَى عَماهُ مَخَمًّا

بأرض فقد أَلْقَى بها رَحْلُهُ الْحِدُ

وقال يزيد بنُ عبد الملك : ما ُ يقرّ عينى ما أو تيتُ من أمر الخلافة حتى الشَّرَى سلاَّ مَةَ جارية مُصَعَب بن سُهَيل الزّهرى ، وحَبابَة جارية اللاحق المحكيّة ، فاشتر يَما له ، فلمَّ اجتمعتاً عنده قال : الآن كا قال الشاعر :

فَالْقَتْ عَمَاهَا وأَسْتَقَرُّ بِمَا النَّوى . . البيت .

نم قال بعد ذلك : من شاء من أمر الدُّنيا فُلْيَلْقَنِي .

وَيُحكَى أَنَّه لَمَّا يُويِم لأَبَى المَبَّاسِ السَّمَاحِ قَامِ خَطْيِهَا، فَسَقَطَ القَضْيَبُ مَن يَدِه ' فَعَطَّيْر مِن ذَلَك ، فَقَامِ إليه رجل فأخذ الفضيب ومَسَحه ، ود فَمَه إليه ، وأَنشَد :

## \* فَأَلْفَتْ عَصَاهِ اللَّهِ وَاسْتَقْرَ بِهَا النَّوى . . . \*

وقيل: إنَّ تُقيمة بنَ مسلم خَطَب على المنبَر فى خُراسانَ أوَّل قدومه إليها والياً ، فَسَقَطت المَصَا من يده فقطيَّر من ذلك ، فقام بعضُ الأعراب فمسَحها وناولة إبَّاها، وقال: أيَها الأميز، ليس كاظنَّ المَدُو وساء الصديق، ولكنه كاظنَّ المَدُو وساء الصديق، ولكنه

<sup>(1)</sup> chilball .

فَالَهَٰتُ عَصَاهَا وَأُسْتَفَرَّ بِهَا النَّوَى . . . البيت . فَشُرِّى عَمْهُ مَا وَجَدَّهُ ، وأَمَرَ له بخمسةِ آلاف درهم .

ومثلُ هذا ما حَكِي أَنَّ طَاهَرَ بَنَ الْحُسِينَ لَمَا خَرِجِ لَقِمَّالَ عَلَى بَنَ عَلِيمِي وَمِثْلُ هذا ما حَكِي أَنَّ طَاهِرَ بَنَ الْحُسِينَ لَمَا خَرِجِ لَقِمَّالَ عَلَى بَنَ عَلِيمِي الْمُعْفَاءِ ، فَسَهَا أَنَّهَا فَى كُمِّهِ ، فَأَسْبَلَ الْمُعَانَ ، فَأَنْشَدَ شَاعَرَ كَانَ مَعَهُ : 

كُمَّةَ ، فَتَبَدَّدَتِ الدِّرَاهُمُ ، فَمُطَبَّرِ مِن ذَلِكَ ، فَأَنْشَدَ شَاعَرَ كَانَ مَعَهُ :

هذا تفرق جمعهم لا غيره وذهابها منه ذهاب الهم المرم عنه المرم عنه المرم في المرم في

و دخل أبو الشَّمَةُ مَنَ على خالد بن مَزْيَد الشَّيْمِاني ، وقد قَلَده المأمونُ الموْصُل ، فلمَّ دخلها اندَقَ منه اللواء في بعضِ أبواجها ، فتطيَّر خالد من ذلك فقال أبو الشَّمَّةُ مَق :

هَ كَانَ مُنْدَقَ اللَّوَاء لِطَيْرَةٍ تُحْشَى وَلَا سُوء بَكُونَ مُمُجَّلًا لَكُنَّ هَذَا الرُّمِح أَضْمَفَ مَتْنَهُ صِفَر الولاية فأستقلَّ الموصلاً فُسُرِّى عنه ماكان وَجَده.

وكتب صاحب البريد بذلك إلى المأمون فزادَه ديارَ ربيعة ، فأعطى خالدُ

وقال خطير الدّولة اللسين بن إبراهيم الكاتب:

الاليت شعرى على أقولنَّ مَرَّةً وقد سكنت عمَّا أُجِنُّ الضَّمائرُ وما بى إلى باب الحُحَب حَاجَةُ ولا لِى عما يَحفَظُ العرْضَ زاجرُ فَاللّمَتُ عَصاهاً واستقربها النّبوى كما قرَّ عيناً بالإياب النسافرُ وقال على بنُ الحسين الباخرُ وي في ضدَّ ذلك :

حل القما للمُنقلي بالشَّب عُن وان البلي

وُصِفَ السَّافِرُ أَنَّهُ أَلَقَى المَصَاكَ يَبْرُلاً فَعَلَى المُصَاكَ يَبْرُلاً فَعَلَى الْفَعَا أَن يَرْحَلاً فَعَلَى الْفَعَا أَن يَرْحَلاً

وقال شيخ النَّبُوخ عبدُ الدِّيرُ الأنصاريُّ :

ترامَت بنا آمالُنا كل مُرتمى طَوَى من بَسِيطات للَمَالكَ مَاطُوى وَأَفْضَى بِهَا السَّرَى إلى عَتَباتِهِ فَأَلْفَت عَصاها واستَقرّ بها النَّوَى وقال شرفُ الدين بن عُنين :

ولمّا أستفرّت في ذراه بي النّوى والمّت عَصاها بين مُزْدَحَم الوَنْد والمّت عَصاها بين مُزْدَحَم الوَنْد تَنْصُل دهرى وأستراحَتْ من الوجي (١) تَنْصُل دهرى وأستراحَتْ من الوجي

وقال عارة اليمني :

إِنَّ الْكَفَالَةُ وَالْوِزَارَةُ لَمْ تَزَلُ الْمُوعِي إِلَيْكَ مِفْلُهَا وَيُشَارُ كَاتَ مُسَافُوةً إِلَيْكُ و تَبْعِدُ اللَّا الْخَطَارُ مَا لَمْ تُرَكِّبِ الْأَخْطَارُ حَى إِذَا تَزَلَتْ عَلَيْكَ وَشَاهِلَتْ مَلِكَا يَزِينُ النَّلْكَ منه موارَّ حَى إِذَا تَزَلَتْ عَلَيْكَ وَشَاهِلَتْ مَلِكَا يَزِينُ النَّلْكَ منه موارَّ الْفَلْتَ عَمَاها في ذَرَاهُ وعُرِّيتْ عَنها الشَّروجُ وحُطَّت الْأَكُوارُ وقال أَن صرَّدر :

عَلَى رِسْلِمَ أَ فَى الْهَجْرِ إِنَّا عِمَانِهُ اللَّهِ عَنَ ضَمِيرُهَا إِذًا ظَفِرتْ بِالحَبِ عَفَ ضَمِيرُها سوالا على السُتَاق والهجر ُ حَظَّه اللَّقَتْ عِمَاها أُو أَجَدُ المُكُورُها

<sup>(</sup>۱) م: « النوى » . (۲) ط: « يرى » تحريف . (۱) م : « النوى » . عام المتون »

## وقال أيضًا:

أَقْتَ فَى نَمَاءَ مَطْمُئَةً مِنْ الْفُوْادَ فَى إطرابِهِ الْفُوْادَ فَى إطرابِهِ الْفَتْ عَصَاهَا وَأَرْتَمَتْ رِكَابُهَا فَى سُرَر الوادِى وَفَى شِمَا بِهِ وَمَا أَحْسَنَ قُولِ الْفَائل:

إذا لم يَرَ الإنسان عدد قدومه عيّاكَ مِثل البَدْر والبدر سافِرُ فَأَقَدْتُ مَا أَلْقَتْ عصاها يدُ النَّوَى

ولا قرَّ عَيْدُ حَيْدُ عَيْدُ الْمُسَافِرُ عَيْدُ

حدَّث أبو الحُمَّم عَوْف بنُ الحَمِّم قال : كانت لى وفادة على عبد الله بن طاهر إلى خراسان، فصادفته بريد الحُمِّج ، فمادلته في المارية من مَرْوَ إلى الرَّي ، فلما قاربنا الرَّي ، سَمِع عبد الله بنُ طاهرٍ وَرَشَانًا () في بعضِ الأغصان سَمِيح ، فأنشدَ يقول متمثّلا :

أَلا ياحَمام الأَيْكِ إِلْنَكَ حاضر وعُمنْنُك مَيَّاد فَنِمَ تَنُوحُ (اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ عَبْر شيء فإنَّني بَكَيتُ زماناً والفؤادُ صَحيحُ ولوعاً فَشَطَت غُرْبةً دارُ زينب فها أنا أبكي والفؤادُ جَريحُ

مُمَّ قال : ياعَوْف ، أُحِزْ هذا ؛ فقلتُ في الحال :

أَفِي كُلِّ يَوْمٍ غُرْبَةٌ وَنُرُوحٌ أَمَا لِلنَّوى مِن وَنْيَةٍ فَتَرَيْحُ لِمُّ لِللَّهِ كُلِّ يَوْمُ فَرْبِحُ لَمُ لَا لَيْنَ الْبَيْنَ وهو طليحُ وَأَرَّقَنَى بَالرَّيِّ الْبَيْنِ وهو طليحُ وأَرَّقَنَى بَالرَّيِّ نَوْحُ حَمِيلًا أَرَيَنَ الْبَيْنِ وهو طليحُ وأَرَّقَنَى بَالرَّيِّ نَوْحُ حَمِيلًا أَرَيَنَ الْبَيْنِ وهو طليحُ وأَرَّقَنَى بِالرَّيِّ نَوْحُ حَمِيلًا أَنْ يَنْ الْبَيْنِ وهو الله وأَرَّقَنِي بَالرَّيِّ نَوْحُ حَمِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَّةُ اللَّهُ اللْمُولِي الللللْمُولِي الللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللْمُولِي اللللْمُ الللْمُولُ اللْمُولِي اللللللْمُ اللللْمُولِي الللللْمُولِي اللللْمُولِي الللل

فَنُعْتُ وذو الشَّجْوِ القَدِيمِ يَنُوحُ

<sup>(</sup>١) الورشان : طائر أصغر من الحمام ، وهو الممروف بساق حر .

<sup>(</sup> v ) أمالي الهالي ١ : ٣٣١ .

على أنها ناهت ولم تُذْر دَمْعة وأسرابُ اللهُموع سُقوحُ وأسرابُ اللهُموع سُقوحُ ونَاحتُ وأسرابُ اللهُموع سُقوحُ وناحتُ وفاحتُ ووَن دون أفراخي مَهامِهُ فِيحُ عَسَى جُودُ عبد الله أن يُعقِبَ النَّوى عَما النَّسيارِ وهي طَرِيحُ فَإِنَّ الفَتَى من صَديقه فَإِنَّ الفَتَى من صَديقه وعُدْمُ الفَتَى بالمُقترِين فَزُوحُ وعُدُمُ الفَتَى بالمُقترِين فَزُوحُ وَعُدُمُ الفَتَى بالمُقترِين فَزُوحُ وَعُدْمُ الفَتَى بالمُقترِين فَرُوحُ فَيْ الفَتَى بالمُقترِين فَرُوحُ الفَتَى بالمُقترِين فَرُوحَ الفَتَى بالمُقترِين فَرُوحَ الفَتَى بالمُقترِين فَرُوحَ اللهُمُونِ الفَتَى بالمُقترِين فَرُوحَ الفَتَى بالمُقترِين فَرُوحَ الفَتَى بالمُقترِين فَرُوحَ الفَتَى بالمُقترِين فَرُوحَ الفَتَى بالمُقترِين فَرَاحِين فَرَاحِينَ الفَتْرِينِ الفَتَرِينِ الفَتَرِينِ الفَتَرِينِ الفَتَرِينِ الفَتَى بالمُقترِين فَرَاحِينَ الفَتَرِينِ الفَتَرِينِ الفَتَرِينِ الفَتَرِينِ الفَتَرِينِ الفَتَرَاحُ الفَتَرِينِ الفَتَرِينِ الفَتَرَاحِينَ فَرَاحِينَ الفَتْرِينِ الفَتَرِينِ الفَتَرِينِ الفَتَرِينِ الفَتَرَاحِينَ الفَتَرِينِ الفَتَرِينِ الفَتَرِينِ الفَتَرَاحِينَ الفَتَرَاحِينَ الفَتَرَاحِينَ الفَتَرِينَ الفَتَرِينَ الفَتَرَاحِينَ الفَتَرَاحِينَ الفَتَرِينَ الفَتَرَاحِينَ الفَتَرِينَ الفِينَ الفَتَرِينَ الفَتَرَاحُ الفَتَرَاحِينَ الفَتَرَاحُ الفَتَرَاحِينَ الفَتَرَاحِينَ الفَتَرِينَ الفَتَرَاحِينَ الفَتَرَاحِينَ الفَتَرَاحُ الفَتَرَاحِينَ الفَتَرَاحِينَ الفَتَرَاحِينَ الفَتَرَاحِينَ الفَتَرَاحِينَ الفَتَرَاحُ الفَتَرَاحِينَ الفَتَرَاحُ الفَتَرَاحُ الفَتَرَاحِينَ الفَتَرَاحُ الفَتَرَاحِينَ الفَتَرَاحُ الفَتَرَاحِينَ الفَتَرَاحُ الفَتَرَاحِينَ الفَتَرَاحُ الفَتَرَاحِينَ الفَتَرَاحُ الفَتَرَاحُ

قال : فأخرَج رأسه من المتمارية ، وقال للسائق : ألَّقِ الزَّمام ، فألقاه . فَوَقَفْ ووَقَفْ الحَاجَ ، ثمَّ دعا صاحب بَيْت المال فقال له : كم يَضِمَّ مُلكُنا ؟ فقال : ستّين ألف دينار . قال ادفعها إلى عَوْف . ثمَّ قال : ياعَوْف ، لقد ألقيت عصا تَطُو افك فأرجع من حيثُ جئت . قال : فأقبَل حاصَّةُ عبد الله يلومونه وبقولون : أتُجيز أيمًا الأمير شاعراً في سفل هذا المكان بستين ألف دينار ، وبقولون : أتُجيز أيمًا الأمير شاعراً في سفل هذا المكان بستين ألف دينار ، ولا على سواها ! فقال : إليكم عَنى ، فإنّى استحيينتُ من المكرّم أن يسير في جَمَلى ، وعَو ف يقول : إليكم عَنى ، فإنّى استحيينتُ من المكرّم أن يسير به ، ورَجَع عوف إلى وطنه ، فسئل عن حاله ، فقال : رجعت من عند عبد الله به ، ورَجَع عوف إلى وطنه ، فسئل عن حاله ، فقال : رجعت من عند عبد الله بالفيني والرّاحة من النّوى (١).

قال الإمامُ فخر الدين الرَّازى فى كتاب « مَناقِب الشَّافَمَى ، وضَى اللهُ عنه : رَوَى محمد بنُ جرير الطَّبَرى ، عن الرَّبِيم ، قال : كان الشَّافَمَى جالساً يوما بين يدَى مالك رضى الله عنه ، فجاء رجل إليه فقال : يا أباً عبد الله ، يوما بين يدَى مالك رضى الله عنه ، فجاء رجل إليه فقال : يا أباً عبد الله ، إلى رجل أبيع الفُرْيَّ ، فيمد زمان أتانى صاحب الله ي رجل أبيع الفُرْيَّ ، وإنَّى بمت بوماً قُمْرِيًّا ، فيمد زمان أتانى صاحب الله عبد الله ي المُنْ المَانى صاحب الله عبد الله ي المُنْ المَانى صاحب الله عبد الله ي المُنْ المُنْ المَانى المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الله عبد الله ي المُنْ المُنْ الله عبد الله عبد الله ي المُنْ المُنْ المُنْ الله عبد الله ي المُنْ الله عبد الله ي المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الله الله المُنْ المُنْ المُنْ الله عبد الله المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الله الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ المُن

<sup>(</sup>١) الحبر في معجم الأدباء ١٦: ١١١ ـ ١١٣ .

القَمْرَ كَي ، فقال : إِنْ قُمْرِ يَكَ هذا لا يُصبِح ؛ فتشاجَرْ نا فعلْفَتُ بِالطَّلاقِ أَنَّ قُمْرِ فِي مَا يَهِدُأُ مِن الصِّياحِ . فقال مالك: طَلَقَتْ أَمَر أَتُكَ . فقام الرجل حَزينا . فَنَامِ الثَّافِيُّ إِلَيْهِ ـ وهو يومثذ ابنُ أربع عشرة سنةً ـ وقال السائل: أصياح قَدْرُ سِيكُ أَكُثرُ أُم سُكُونَه ؟ فقال السائل: بل صياحُه ، قال الشافعي : امض ، فإنَّ زَوْجِيْكُ مَاطَلَقَتَ. ثمَّ رجعَ الشَّافِيُّ إلى الخُلْقة، فعاد السَّائل إلى مالك وقال : يا أبا عبد الله ، تفكَّرُ في واقعتي لنَّستَحق الثواب ! فقال مالك : الجرابُ ما تقدم. قال: فإن عندك من قال: إن الطلاق غير واقع. فقال مالك : من هو ؟ قال السائل : هو هذا الفلام ـ وأو عي إلى الشَّافعي ـ فَفضِ مالكُ عليه ، وقال : من أبنَ لك هذا الجواب؟ فقال الشافعيّ : إني سألته : أصِياحُه اكبَرُ أُمِسُكُونَه ؟ فقال: إنْ صِياحَهُ اكثر، فقال مالك: وهذا الدَّليلُ أَقْبَح ، وأَيُّ تأثير لكَثْرة صياحه وقلَّة سُكوته في هذا الباب! فقال الشافعيُّ: إِنْكَ حَدَّثَنَّنِي عَنْ عَمِدِ اللهِ بِن يِزِيدَ ، عِنْ أَبِي سَلَّهَ ، عِنْ عَبِدِ الرَّحِن ، عِن فالحمةَ بنت قيس ، أنها أنَّت الذيُّ صلَّى الله عليه وسلم ، فقالت : يارسول الله، إِنَّ ٱباحَهُم ومعاوية خطَّباني ، فيأمِّ ما أَنزوج ؟ فقال الذي صلى الله عليه وسلم: «أمَّا معاديةُ نصُّ الله وأمَّا إلى جَنْم فلا يضم المَصاعن عاتقه » ، وقد عَلَم رسول الله على الله عليه وسلم أن أبا جَهُم كان يأكل وينام وتستريح . فعلمنا أنَّه عليه السلام أراد بقوله: «لا يضم المما عن عانقه» ، على تفسير أنه الأغلب عن أحواله ذلك . فلمَّا سمم مالكُ تمجَّب من الشَّافِي ، ولم يقدَّح في قوله أَلْبَتَهُ .

١١٦ – وقوله : وأستأنف التأدُّب بأديك ، والاحمال على مَذْهبك .

استأنفَ: استَفْقل ، من الأستئناف ، وهو الأبتداء. والتأدّب: تَفقل ، من الا دَب، والأُدب اتصاف النفس من الا دَب، والأُدب أدّب ألنفس وأدب الدّرس ، فالأدب اتصاف النفس بكل خُلُق بَحيل ، وقد أدرب الرّجل بضم الدّال فهو أديب ، وأدّ بتُه فتأدّب .

وقال ابن الدِّن : الأدب صورةُ المَثْل ، فحسِّن عَثْلَتَ كيف شنت.

وقال أبو المَتَاهِيَة :

ولم أَرْ فَضَلا نَمْ إلا بشِيعة ولم أَرْ عَفْلا نَمْ إلاّ عَلَى أُدبْ

وقوله: « وأستأنف التأدَّبُ بأدبك » ، يعنى أتوب عمّا كنتُ مُرْ مَكَبَهُ من الطّريق الأُولى ، فأَرجع عنها ، وآخذَ الآنَ بأدبك ، وأسلُكَ طريقَك ، وأسلُك مَا أحسن ُ قولَ الأوّل :

إنْ تُنْهِي فَيهامة وَطَنِي أُو تُنْجِدِي يَكُنِ الهَوى نَجِدُ وَوَلُ الآخر:

فإنْ تَدَعِي نَجْدًا نَدَهُ وَمَنْ بِهِ وَإِنْ نَسْكُنَى جَدًا فَيَاحَبَدَا نَجْدُ وَوَلِ نِيدُ بِنُ مَعَاوِية :

فَإِنْ تُسْلِي نُسْلِمْ وَإِنْ تَدَنَهُمْرِي يَحُطُّ رِجِالَ بِينِ أَعَيْنِهِمْ صُلْبَا وقال ابنُ المملِّ :

أَتُخيِّمُونَ عَلَى الْحُجازِ فَنِفَتْدَى أَمْ عَائْدُونَ إِلَى الْحِتَى فَنَعُودُ

نَهُوَى لاَّجِلِكُمُ الْجَهِيجَ وما بِنَا لُولاكُمُ نُسُكُ ولا تَزْهِيدُ ويَشُوقُنا أَرَجُ الْحُجازِ وَذَكُرُ والدَّا فَى ومرتبع الحجاز بَعِيدُ وقوله: ﴿ وَالاَّحْمَالُ عَلَى مَذْهِبِكَ ﴾ . يَعنِي: أَلزِم نَفْسَى بِاتّباعك ﴾ والأَخْذ عَذَهَبِك تقليداً ، ولا أنظر في تعليل ما تأتيه وما تذره .

وما أحسن قول الأول:

فلو قلت طَأْ فِي النَّارِ أَعْلَمُ أَنَّهُ رِضاً لكَ أُوهُمدن لنامِن و صالكِ (اللَّهُ لَقَدَّمْتُ وَجُلَى نُحَوَهَا ووطِئْتُهَا هُدَّى مِنْكُ لِى أُوصَّلَة مِن ضَلالِكِ لَيْنُ سَاءَنِي أَن يَنْدَنِي مَسَاءَةٍ لقد سَرَّنِي أَنِي خَطَرْتُ بِبَالكِ لِثن سَاءَةٍ لقد سَرَّنِي أَنِي خَطَرْتُ بِبَالكِ

وذهب الأصحابُ إلى أنه لا يجوز للعالم تقليد العالم البَيَّة ، وجَوَّزه أحمَدُ رضى الله عنه وإسحاقُ بنُ راهَوَيه وسُفْيان الثَّوْرَى مطلقا ، ومنهم من فصّل فقال : يجوزُ لمن بَهْد الصّحابة رضى الله عنهم تقليدُ الصَّحابة دون غيرهم ، وبه قال شمسُ الدِّين محمّد بن يوسف الجزرى (٢) ، وهو القول القديمُ للشَّافهي رضى الله عنه .

وقال محمد بنُ الحُسن : يجوز تقليدُ العالم للاَّعْلم . وقيل : يجوزُ أن يقلِّد غيرَه فيما يخصّه دونَ ما يُفتى به ، وقيل : يجوزُ فيما يَخُصّه إذا كان بحيثُ لو اُشتَفلَ بالنَّظرَفات المَقْصود .

条 卷 带

<sup>(</sup>١) ديوان الحماسة ٧: ٧٠١.

<sup>(</sup>۲) ط: ۵ الحريري ۵ تحريف.

١١٧ - وقوله: فكر أوجدُ الحاسد مجالَ لحظة ، ولا أَدَع للقادح مساعَ لفظة .

الحاسد : الذي يتمنى زوال النّه منه عن المتحسود ، والحسد أو ل ذ نب عُصى الله به فى الأرض وفى السّماء ؛ لأن إبليس لَمنه الله حسد آدم عليه السلام عندما أمر بالسّجود له ، وكذلك قابيل بن آدم عليه السلام حسد أخاه هابيل على زواجه بأخته تو ممته ؛ لأنّها كانت أحسن من تو ممة ها بيل ، فلمّا قرّبا قربانا أكلت النار قربان هابيل ، ولم تأكل قربان قابيل . فحسده ، فقتله ، وفى المَثل : ما خَلا جسد من حسد .

والمَحال: اسمُ لمَصدر جالَ يَجُول جَوَلانا، إذا طاف في البَلد، وأصلُه من الحركة.

واللحظ: مصدر لَحَظ إذا نَظَر .

والقادح: الذي يَطعَن في عَرْض غيره.

والمَساغ : اسمُ المَصدَر ساغ يسوغُ الشراب إذا سهل مَدخَله في الثَّراب إذا سهل مَدخَله في الخُلق . ومعناه : إذا اتصفت بهذه الأحوال لا يَجِدُ الحاسد مدارَ لحظة ، ولا الطاءن في عرضي ما يسوغ من لفظة كا قال الأميرُ تَصِيم بن المُمزَ :

بلنْتَ بى الحال الذى كنتُ أُرْجِى عُلاها فالى غِبطةٌ وسُرورُ (١) وكيف أخافُ الحاردين و بَفْيَهِمْ وأنتَ عليهمْ لى يد وأميرُ

كان أبو الحسَين الجُزّار يَصحب قاضى القضاة عبد الوهاب ابن بنت الأعزّ ، فظَفر له شخص من حسَّاده وأعدائه بورقة بخطَّه يدعو فيها شخصاً الأعزّ ، فظَفر له شخص من حسَّاده وأعدائه بورقة بخطَّه يدعو فيها شخصاً إلى مجلس أنس ، ووَصَف المَجْلس ؛ فأخذ ذلك الشخصُ تلك الورقة ووضّعها

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٤٤ ، وروايته : ه يلفت بي الحال » .

في القائمة الأولى من كتاب صحاح الجوهري ، من نسخة كانت عند ، في عماني مجلدات ، وأعظى الكتاب الدُّلال، وقال: اعرضه على قاضي القضاة. فأحضر الدُّلاَّلُ الكتابَ إلى قاضي القضاة ، فلمَّا أَخَذَ الجُّلَّدِ الأُوَّلِ وَجِدَ تلكَ الوَّرَقَة قيه، فمرف خطَّ الجزَّار ، فأخَذَ الوَرَقة وقرأها (١٠)؛ وقال للدَّلاَّل: رُدَّ الكاتاب إلى صاحبه ، فإنه ما يبيمه . ولك حضر الجُزَّ الر إلى قاضي القضاة ناوله الورقة ، فَنَهُم القَصِد (٢) ، وقال : يامولانا ، لا إله إلاَّ الله ، هذا خَطِّي منذ ثلاثين سنةً من أيَّام الصِّبا . ثُمَّ إِنَّ الجِزَّارِ أَراد أَن يَمرف ما هند القاضي ، وهل تأثَّر بِمَلْكُ الورقة ، فقال له بعد أيَّام في أثناء حكايته : إنَّ شَخْصا كان يَصحَب قاضيَ القُضاة عاد الدّين بن السكّري ، فرقعت له شَهادةٌ على شخص ، فساَبَهُ ذلك الشَّخص إلى القاضي ، وادَّعي عليه أنَّه استأجَّره من مدَّة كذا وكذا البُيْفَتِيَ له في عُرْسِه بَكْذَا وكذا ، وقَبَض الأُجْرة ولم يُهَنِّ ، وانفَصَلَت الخصومة ، ثمَّ وقعت الدَّعوى على ألدَّعي الذكور ، وشهد ذلك الشَّاهد . فقال قاضى الفضاة تاج الدين: ما صَمَع ابن السكّري ؟ فقال: ما قبل شهادته. فقال : ما أَنصَف صاحبه ؛ فَعَلِم الجُرَّارِ أَن أَ بِن بنت الأَعْزَ ما تأثَّر لتلك الرَوَّة .

١١٨ - وقوله: والله مُيسِّرُكُمن إطلابي بهذه الطَّلِبة، وإشكاني من هذه الشَّكُورَى.

إطْلاً بى ' تقول : أطْلَبَه إطْلاباً ، أى أصفه ، وأَطْلَبَه : أَحُوجه ، وهو من الأَضْداد ، والراد هنا الأوَّل ، وهو الإسماف ، والطّلبة ، بَكَسْر اللام : ما طلبْتَه من شيء .

<sup>(</sup>١) ط: « فقرأ الورقة وأخذها » .

و إشكائى ، تقول: إذا أعتبته من شكايته وأز لَتَه عمّا يشكُوه ، وأشكيته إن فعلت به ما يشكوه ، وهو من الأضداد ، والمراد هنا الأوّل ، وما أحسَن قول ابن الرّومي :

تشكى المحب وتشكو وهي ظالم

كَالْقُوْسُ تُصْمِي الرَّمَايا وهي مِرْنانُ

وقلتُ أنا في ذلك :

١١٩ - وقوله: بعمنيعة تعيية منهامكان المعنع أو تستودعها أحسن مُستودعها

الصَّنيعة : المروف والإحسان إلى النَّاس.

والمَصنع: المصدر، تقول: صَنَعت إليه صَذيعاً ومَصْنَعا. قال أبنُ عبّاس رضى الله عنهما: لا يُزَهِّدَ نَكُ في المعروف كفُرُ مَن كَفَره، فإنّه بَشْكُرك عليه من لم تَصْطَفه إليه.

وسمع عبدُ الله بنُ جمفر قولَ الشاعر :

إنَّ الصَّلَيمةُ لاتحكونُ صَلَيمةً حتى تعيبَ بها طريقَ المَصفع.

فقال : هذا رجلُ بريدُ أن يُبيخُل الناس ، أَمْطِر المووف مطرا ، فإنْ صادفَ موضعاً فهو الّذي قصدت ، وإلا كنت أحقّ به .

وجاء فى كلام عبد الله بن الممتز : الممروف كُنز ، فانظر ، ن توريعه ! وقال الشاعر :

لا تَصْنَع المروف في حاقط فذاك صُنْح ساقط فارْبُح والله فارْبُح والله فارْبُح والمُنْقَة في حرّ كريم بكن عُرْفك مسكا وعَرْفه ضائح

وقال صالح بن عبد اللهوس:

متى تُسْدِ معروفًا إلى غير أهلِه رُزِئْت ولم تظفّر بأجر ولا تحديد وقال أيضًا:

لا تَحُدُ بالعظاء في غير حق ليس في منع غير ذي الحق بُخْلُ إِمَا الجود أن تُجودَ على من هو للجود منك والبذل أهْلُ

قال الحجاج لابن القِرِّية: ما أضيم الأشياء؟ قال: مطر جَو د فى أرض مسبخة لا يجف ثراها، ولا ينبت سرعاها، وسراج يوقد فى الشمس وجارية حسناء تُزَف إلى عِنِّين أعى ، وصنيعة تُهُدَى إلى من لا يَشكُرها.

وقالت الحكاء:أصل كل عداوة اصطفاع الممروف إلى اللثام، وقالوا: الممروف إلى اللثام، وقالوا: الممروف إلى اللئم أضيع من الرسم على بساط الماء، والخط على بسط الهواء. وقالوا: زوال الدولة باصطفاع السفلة.

أوردالشيخ أمير الدين أبو الفنائم ، مسلم ن محود الشيزرى فى كتابه «القاصمة للفئة الفاشمة» ، قال : حدثنى الشيخ الشريف يونس بن يحيى البغدادى العباسي قراءة عليه ، قال : أخبرنا عمر بنشاهين ، حدثنا أحد بن محد الباخرزى ، حدثنا على بن حرب الطائى ، حد ثنا جمفر بن الفزر العابد بمهروان ، قال : كنت عند سُفيانَ النَّوْرى ، فالتَفَت إلى شيخ فقال : حدِّث الفوم بحديث الحيّة ،

فقال : حدَّثني عبد الجبَّار بن جهير بن عبد الله أنَّه خرج إلى متصيَّده ، فتمثَّلت " بين يديه حيّة ، فقالت: أجر في أجارك اللهُ في ظلِّه يومَ لا ظلَّ إلاَّ ظل ، فقال: ومع أجيرُك ؟ فغالت: من عدو قد رَهَنني ، يريد أن يُقطَّمني إرْبًا إرْبًا . قال: ومَن أنت ؟ قالت: مِن أهل لا إله إلا الله . قال: وأبن أخبتك (١) ؟ قالت: في جَوفك (٢) إن كنت تريد الممروف (٢) . قال : فَمَتَح فَاهُ وقال : ها، فدخَلَت موفَّه ، فإذا رجلٌ ممه صَّمامة ، فقال : يا جهير ، أين الحيَّة ؟ قال : ما أرى شيئًا ، قال : سبحان الله ! قال : نمم ، سبحان الله ما أرى شيئاً ، فذهب الرجل ، فأطلَعت الحية رأمها وقالت : ياجهير ، أتُحس الرجل ؟ فقال لها : قد ذهب ، قالت : فأختر إحْدَى خَصْلتين : أن أنْكُت في قلبك مُنكُمة ، أو أفرُثَ كَبدَك فقلقيها من أسفل قطماً قطمًا! قال: والله ما كافأتني، قالت : حيث (١) تصمَم الممروف عند من لا يستحقه . قال : فأمهلمني حتى آئي سَفْح هذا الجبل ، فأُمِّد انفسى ؛ فبينا هو يشي إذْ هو بفتى حَسَن الوجه طيب الرائحة ، حَسَن النَّهاب ، فقال : ياشينخ ، مالى أراك مُستَرسلاً للموت ، آيساً من الحياة؟قال : مِن عدو ف جَوْف يريدهَالا كى . فأستخرَج شيئاً من كُرَّه فدَّفه إليه وقال : كلَّ هذا ، فَفَعَل ، فأصابه مَفَسُ شديد ، ثم ناوله أخرى فأ كَلها، قَرَى بالحَيَّة من أسفل قطماً قطماً . فقال : مَن أنت يَرحُك الله ؟ فما أعظم مِنَّةً عليَّ منكَ ! قال : أنا المروف ، إنَّ أهلَ السَّماء لمَّا رأُو ا غَدْر الحَيَّة بك اضطَرَ وا ، كُلُّ يَسأل ربَّهُ أَن يُنهِيثَك ، فقال الله عزَّ وجلَّ : يا ممروف أُدْرِكُ عبدى ، فإياى أراد بما صَنَم.

وخَرَج قوم للصّيد ، فطردوا ضَبُماً حتى الجَنُوها إلى خباء أعرابى ، فأجارَ ها ، وجمل يُطعمها ، فبينا هو نائم إذ وثبتْ عليه ، فَبَقَرَتْ بطنه ،

<sup>(</sup>١) الإرب: المضو . (٢) ط: ١ بطنك ٥ .

<sup>(</sup>٣) ط: ه إن كنت من أهل الممروف ٤ . (٤) م: ٥ حين ٥ .

وجاد ابن عم له يطلبه ، فإذا هو بَقِير ، فقيمها حتى قَتَلْها ، وقال :

ومَن يَصِيْمِ المُمروف في غَيْرِ أَهْلِهِ مُنْ يُجِيرُ أَمِّ عامِرٍ الذي لاقَ مُجِيرُ أَمِّ عامِرٍ

أَعَدُّ لَمَا لِنَّا استجارتُ بَبَيْتِهِ أَحَالِيبَ ٱلْبَانِ اللَّفَاحِ الدَّرارُ وأَسْمَنَهَا حتَّى إذا ما تُمكَّنتُ فَرَتْهُ بأنيابٍ لَمَا وأظافرِ فقل لِذُوى المعروفِ: هذا جزاه من

بجود بمسروف على غير شاكر

وحَكَى الأصمى أَنَّ أعرابيًا رَبِي حِرْوَ ذَنْبِ ، وجمل 'يَهَذَيه بلّبَن ، شاة له حتى كَيْر ، فخرج معها للرَّعْي كمادته ، فحرَّ كَنْه الطّباع الدَّنِيّة ، والنفس الذَّنْبِيَّة على أفتراس الثّاة ، فلمّا رأى الأعرابي الثّاة فريسة الذَّنْب ، أنشد:

عَفَرُاتَ شُوَيْهِ فَي وَفَجَمْتَ قَوْمِي بِشَاتِهِمُ ، وأنت لها رَبيبُ عَفَرُتَ شُويْهِ وَفَتَ لَمَا رَبيبُ عُدُرِتَ بَدَرِّها ونَشَأْتَ مَمْها فَمَن أَنباكَ أَنْ أَبَاكَ ذَيبُ عُدُر مِن أَنباكَ أَنْ أَبَاكَ ذَيبُ عَذَا كَانَ الطَّباعُ طَباعَ سوم فلا أدب مُفِيدُ ولا أديبُ وقال أبو عمّام الطأنى :

شرُ الأوائلِ والأواخِر ذِمَّةُ لَم تَصْطَنَعُ ، وَصَلِيمَةُ لَم تَشْكَرُ (١) أَغَارَ مالكُ بنُ خَيِثْمَة الجموق على بنى القَيْن، فأستاق لهم إبلا ، فأطلقوا الأعنّة ليطلقوها منه ، فلم يَقْدروا عليه ، ولا وصلوا إليه ، ثمَّ إنّه ذكر يداً

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٩٧ .

كانت لبعضهم عندَه ، فخلَى عَمَّا كان فى يده وولَى منصرِ فا ، فنادَوْه وقالوا : إِنَّ أَمَامَكُ مَفَارَةً ، ولاماء ممك ، وقد فَمَلتَ جَهِلاً فَا نزلُ ولكَ الدِّمَام والجباء، فلما نزل وأطمأنَّ وسَكَن ، أخذتُه سنَةٌ فنام ، فَوَثْبُوا عليه وقَتَلُوه . وما أحسَنَ قولَ عُمارَةً اليَمنِي يُخاطِب السلطانَ صلاح الدِّين :

فياواصل الأرزاق كيف تركتني أمدُ إلى زَنْد العلا كف أَفْطَعِ وأُقسِم لو قالت ليالهك للدُّجَى أعدْغارب الجُورْزاعال لهاأطُلعي فيا زارع الإحسان في كل تُربة ظفرت بترب يندب الشكرفا زرع قلت : مازرع عنده إلا أنه صلبه ، وجعل له في الجولا في التراب تو به ، لجناية تقمع عليه من ميله إلى أهل القصر ، و تقلها هنه الهُمَرة في ذلك المَصر ،

وقال ابن القَيْسَراني :

قد حَسُن الصَّنُعُ أَلَا فاصطنع وأَمكَن الدُّرُ أَلَا فاتتى ومرَّ إلصَّبا بالنَّعُن المورِق ومرَّ إحسانك بي رائقًا مرَّ الصَّبا بالنَّعُن المورِق وقال رشيد الدين الفارق:

وأُعجَبُ مَا حُدَّثُتُ وصَفُك للعلا ومِثْلِيَ فَي أَيَّامِ مِثْلِكَ ضَائعً للعلا ومِثْلِيَ فَي أَيَّامِ مِثْلِكَ ضَائعً

حَكَتْ لِكَ أَرْضِي كَفَ تَنْ كُوالْمَنَائُمُ

وقال شاعر قديم:

لَمَدُرُكُ مَا المُمرُوفُ فَى غير أَهْلِهِ فَسَوْدَعٌ ضَاعَ الَّذَى كَانَ عَنْدُهُ فَ فَيْدُهُ وَمَا النَّاسُ فَي شُكْرُ الْعَبَّذِيعَةُ عَنْدُهُمْ فَتَرْرِعَةٌ طَابِتْ فَأَضَعَتْ تَنْبُتُهَا فَتَرْرِعَةٌ طَابِتْ فَأَضَعَتْ تَنْبُتُهَا

وفى أهل إلاَّ كبمض الودائع ومُستودَعٌ ماعندَه غيرُ ضائع وفى كُثرها إلاَّ كبمض المَزارع ومَزْرَعَةُ أَكْدَتْ على كلِّ زارع ۱۲۰ - وقوله: حَسْما أَنتَ خليق له ، وأَنا منك حرى به . حَسْما ، أَنتَ خليق له ، وأَنا منك حرى به . حَسْما ، أَى قَدْرَ ما أَنتَ خَليق له ، تقول : فلان خَليق لكذا ، أَى جَديرٌ به ، وقد خَلَق لكذا بضَم اللام .

وحرًى به ، أى جَديرٌ به وخليقٌ ؛ وحرَّى أَيْذَى ولا يُجْمَع . وأنشَد السكسائي :

وَهُنَّ حَرَى اللَّ أَيْدَبْنَكَ نَقْرَةً وأَنتَ حَرِ بِالنَّارِحِينَ أَنْمَيبُ (١) فَإِذَا قَلْتَ : هَا فَإِذَا قَلْتَ : هُ وَهُنَّ وَجَمَّمْتَ ، فَقَلْتَ : هَا فَإِذَا قَلْتَ : هَا حَرِيبًانِ ، وهُمْ حَرِيبُونَ وَأَحْرِياً ، وهي حَرِيبٌ ، وهنَّ حَرِيبًاتُ وحرايا ، ومنه أُشْتُقَ التَّحرُي في الأُمور ، وما أحسنَ قُولَ أَبِي إِسحاقَ الفَرِّي .

إذا جادَت السُّعب السباخ بطَبْمِها فأجدرُ مخصُوص بهن الحدائقُ ؟

## ١٢١ - وقوله: وذلك بيده، وهين عليه.

<sup>(</sup>١) اللسان ـ حرى ، من غير نسية

وقول الرَّمَّاحِ بن مَيَّادة :

أَلَمْ وَكُ فَي مُنْ يَدَيْكَ جَمَلْتَنِي فلا تَجملَنَى بمدَها في شِمالِكا

أراد أن بقول: ألم اكن قريبا منك ؛ فلا تجعلني بعيد اعنك، فقد ل عن هذا الله فظ الخاص إلى لفظ أعم ؛ وهو التمثيل ، لما فيه من الزيادة في للمني ممّا تعطيه أغظتا الهَمين والشّمال من القُرْب والبُعْد ومن الأوصاف التي لا محصل إلا بذكرها ؛ لأن اليمين أشد قوة من الشّمال ؛ وأقرب إلى ربّها ، لأنّه بها بأخذ ويعطى و يبطش ؛ و يَعمَل الصّنائع ، وبها يعتمد ، وهي عنده مُسكر مة على الشّمال . فهذه للأفعال الشّريفة ، و تلك للأعمال الخسيسة ، و لهذا كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكله وشرابه و وضوئه و تنقّله ، وشماله لا ستنجائه و إماطة الأذى عنه .

قال الزَّنَخْشَرِي في كَشَّافه: فإن قلت: لمَ أُخِرت الصَّلة في قوله تمالى: ﴿ هُوَ عَلَى ۚ هُنِ ﴾ (٢) ؟ ﴿ وَقَدِّمَتْ في قوله تمالى: ﴿ هُوَ عَلَى ۗ هُنِن ﴾ (٢) ؟ قلتُ : هناك قصد الأختصاص و هو محزه . فقيل: هو على همنى الاختصاص . متصم عدد كم أن يولد بين هم (٢) وعاقر ؛ وأمّا هنا فلا ممنى للاختصاص . كيف والأمرُ مبنى على ما يَعقِلون من أن الإعادة أسهَلُ من الابتداء ، فلو قدّمت الصلة لتَغيّر المهنى (٢) .

وقال المتنخل:

ولكنَّه هَيْنُ لَيِّنُ كَمَا لِيَةِ الرُّمْحِ عَرْهُ نَسَاهُ

والهين فعيل من المَوْن ، وهو السَّكينة ، وهانَ عليه الشيء ،أى خَفَّ. وهو نَهُ الله عليه ، أي سَهِّله وخَفَّهُ .

<sup>(</sup>١) سورة الروم آية ٧٧ . (٢) الهم: الشيخ الفاني .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٣: ٣٧٥.

وفي هَبِّن لَنْتَان : هَيْن وهُبْن بنشديد الياء وتخفيفها ، مثل لين و لَيْن ، ومَيت ومَيْت ومَيْت ، وفي الحديث: «النُّون هَبْنُ لَيْنَ »، بتخفيف الياء فيهما ، قال الشاعر:

هَيْنُون لَيْنُون أَيسُار فَوُو بَسَر اربابُ مَكرُمة ابناه إيشار وفي هذا المَثَل وهن لَيْنواودت الهين» ، يقال: إن هذا المَثَل سار من قوله دُغَة و ذلك أن صواحبها حسد بها على أنساع بها جُدُد جملت تنط إذار كبت ، فقلن : لها : ويْحك يادُغة ! إن انساعك تنط ، وإذا سمع الرجال ذلك قالوا : هذا مراط دُغة ، فلو أنك دهنتها فهو ألين لها ، ويذهب عنك هذا الله يخافين عاره ؟ قالت : إنّى فاعلة ذلك ، فلما نزلت هملت النساء السمن الله ي الأقداح ، فلما صار السمن بيدها أخذت نسمامن انساعها ، فقطرت بمض على نواحيه من السمن ، فاسود ولان ، فمند ذلك قالت : دُغه هَين لين وأودت المَين » تعنى حُسن النسم ، فصار مثلا .

١٢٢ - وَقُولُه : وَلَمَّا تُوالَتُ غُرِرُ هَذَا النَّبْر ، وَاتَّمَقْت دُرْرُه .

توالت ، من المُوالاة ، وهي هي المُتابَعة . والفُرُر جمع غُرَة ، وهي أوَّل كلَّ شيء وأكر مه . وانسَقتْ ، معناه انتَظَمَتْ . والدَرَر: جمع دُرَّة ، وجوابُ هلًا » يأني فيها بعد ، وهو قوله : «عارضه النَّظمُ » .

像 非 梅

TAT: P wildly (1)

١٢٣ ــ وقوله: فهز عطف غُلُوائه، وجرَّ ذَيْل خُيلانه.

الْفَلَوَاء والْفُلُوان : سُرْعة الشَّباب وأوَّلُه ، عن أبي زيد .

وانُخْيَلاً : السِكِبْر والنِّيه ، يقال منه : اختال ، فهو ذو خُيلا ، وذو خال وذو خال وذو خيلة ، والعادة جرتْ بأنَّ الناثر لا يَصفر سالتَه مُحُسْن ، ولا مُيثنى عليها، مخلاف الشَّاءر ، فإنَّ له أن مُقرَّظ قصيدته ، و مُيثنى على فَصاحة ألفاظها ، وبلاغة معانيها ، وينبِّه على محاسنها ، وهذا أمر قد استفاض بين الأدهاء أمرُه ، وتقرَّر عند البُلفاء ذكره ، فقلَّ أن يُرى شاعر نظم قصيدة مطوَّلة الا وختمها بالثناء على محاسنها .

وأبو الطيّب حاملُ هذه الرَّابة ، وأبو عَمَام قَبْله ، قال أبو الطيّب: أنا صَخْرةُ الوَادِي إذا مازُوحَتْ وإذا نَطَقْتُ فَإِنّي الجُوْزاه (١) وإذا خَقِيتُ على النّبِيِّ فَمَاذِرْ الْاَ تَرَانِي مُقَلَةٌ عَنْهِ الله وَإِذَا خَقِيتُ على النّبِيِّ فَمَاذِرْ الْاَ تَرَانِي مُقَلَةٌ عَنْهِ الله وقال أبو عَمَّام رحمه الله تعالى:

من كلِّ بَيْتَ يَكُادُ المَيْتُ بَفْتُهُ هُمُنَّا وَ بَعَبُدُهُ الْقِرْطَاسِ وَالْقَلِّ

وعل أن القيسران:

فَدُونَكُمُهَا لَو أَدْرَكُتُهَا أَمْيَةَ ۚ لَحَامَى جَرِيرٌ دُونَهَا وِالْفَرَرُدُقُ لَعَالَمُهِمُ اللَّهِ الْفَرَرُدُقُ لَيَعَاقِمُهَا مِنَ لا يسكاد تجهيبُـهُ

وقد زَار القرعامُ والعَديْر تَنْهَقُ

وقال عمارة اليدي:

قُواف هي الشُّمرَى مُتَّوًّا وإنَّما يلقُّمها بالشُّمر من ليسَ يَشْمُرُ

<sup>(1)</sup> exlip 1:01

مَلَكَتُ عليها خُنْرُوَانَة كِبْرِها وفيها على قَوْم سواكَ تَكَبُّرُ تُزَفُّ ولكنَّ الصُّدورَ خُدورِها وتُنْحَل أَلبابَ الرِّجال وتُمْهَرُ

海 泰 泰

١٢٤ - قوله: عَارَضَهَا النَّظْمِ مُبَاهِيًا ، بل كايدَه مُدَاهِيًا .

عارَضَ: فاعَلَ من المُعارِضَة ، ومُباهِياً: اسمُ فاعلِ من المُباهاة ، وهي المُفاخَرة . وكايد ، فاعل من المُكايدَة ، والسكيْد : المَكْر والخُديمة ، وربَّمَا سُمِّيَ الْحُرب كَيدا .

يريدُ بهذا المحكلام أنَّ النَّشْر إذا تقدّم فلا بأس المتكلم أن يُلحقه بشيء من النَّشْم، لأنَّ النفوس تَرتاح إلى ذلك ؛ ولأنَّ البلاغة دائرة بين هذين النَّوْعين، وهما النَّظم والنَّشْر. وقد ذهب قوم إلى أنَّ النَّبْر أشرف من النَّظم، قالوا: ومن الدَّليل على ذلك أن المحتّاب والمترسلين أقل من الشعراء ؛ لأنه يكون في كل زمان جماعة من الشعراء ، ولعل ذلك الزَّمان لا يكون فيه كاتب مُفلق يُدون كل دمه ويُخلَّد . ومن الدّليل أيضا على شرف النَّثر كون القرآن غيرَ منظوم .

قلت : ولأنَّ الشَّمَرَ يُروِّجه الوَزَنْ الَّذَى هُو مُلا ثُمَّ للطَّبْعِ ، والنَّبْرِ إِن لمَّ عَلَى النَّفوس ، وتَمُنُّجُه الأَسْماع . وَتَمُنُّجُه الأَسْماع .

ومن عجيب الدَّهاء أنَّ قوماً قَدَّموا خَصْما لهمْ إلى الحاكم، فقالوا: لفاعليه مالُنَّ ، فقال : صَدَقوا أَيِّها الحاكم ، سألتُهم المُهلَة إلى أن أبيع مالى من عَقار ورقيق ، وإبل وشاء ، فقالوا: كذب أعزَّكَ الله ، وإنّما يدُاهينا بذَلك ، فقال : أيُّها الحاكم ، قد شهدوا لى (١) بالإعسار . فخلّى الحاكم سبيله .

a de a: p (1)

وتمَّا قلتُ أنا:

تداهي عَذُولي في الفَرام ولم تَكُنْ مَقاصِدُه تَخْنَى على عاشق مِثْلِي أَحَبَّ ولنَّا غارَ مِنِّى وخافَ أن أفازِحَه فيه تَسَابِق بالعَذْلِي

# o #

مرود الله على المنطقة وحين أشفق من أن يعطفك أستعطافه مو يميل بنفسك إلْطَافُه .

أَشْفَق : بِمَ مَن حَذِر . عَطَفَك يَمطَفُك ، أَى ثَنَاكُ إِلَيه اُستِمطَافَه ، استِفْعالُ من العَطْف . والإِلْطَاف ، مصدر أَلْطَفَه بكذا ، أَى بَرَ ه وأَ تُحفه ، وهذا الذي سلكه ابنُ زَيْدونَ في هذا المحكان نوع من سحر البلاغة وزخرفها ، وهو الذي يسمِّيه أربابُ البَديع الإسجال بعد المُفالَطة ؛ لأنه غالطَه ابن جَهْور بما خَدَعه من كلامه المتقدِّم ، ثم المُجل عليه بعدذلك أن هذا النَّثر الذي قدَّمْتُه عَطفك ، وأمال كلامه المتقدِّم ، ثم المُنظمُ من ذلك ، وغارَ منه فأرادأن يُساهمه ، ويكون له بإلْطافه نفسك ، فأشفق النظمُ من ذلك ، وغارَ منه فأرادأن يُساهمه ، ويكون له نصيب . وقد جاء من هذا النوع قوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا وَأَدْ خَلْهُمْ جَنَاتِ عَدْنِ الَّذِي وَعَدْ تَهُمْ ﴾ (١) ، ومنه قولُ الشاعر :

جاء الشُّتاه وما عندى لقرَّتهِ إلاَّ أرتمادى وتَصفيق بأَسْناني فإنْ هلَـكْتُ فَمَولاناً يَكَفُّنني

هَبْنِي هَلَكَتُ فَهِبْ لِي بَعِضَ أَكْفَانِي

وقد تأتى المُفالطة بلا إسجال كمقول أبى أنواس: أَسالُ القادِمِين مِن حَكَمَانِ كَيْفُ خُلَفْتُمُ أَبَا عُثَانِ (٢) فيقولون لى جَنَانُ كَا رَبِّ لَا فَي نَفْسِهَا ، فَدَلُ عَن جَنَانِ اللهِ مَا لَمْ اللهِ عَنْ جَنَانِ اللهِ مَا لَمْ اللهِ اللهِ فيهم كَنَانِي ا

هذه جنان کان یَهَوَاها أَبُو نُواس ، وما صَدق فی حُبِّ أحد مَن کان یخشقه غیرها . وأبو عثمان آلذی ذَ کَره فی شمره هو أخو مولَی جنان .

وما أُحلَى قولَ القائل :

الله بإصاحبَ الوَجه الذي اجْمَعتْ فيه المحاسنُ فاستَوْلَى على الْمَجِ خُدْنِي خَدِيناً وإن لم تَرْض بي صَلَفاً

فَأُرْفَعُ ۚ لِيَ الْعَينِ عَن ذَا الَّذَعْرِ الدَّبِيجِ

秦 秦 秦

١٢٦ - وقوله: فاستحسن الهائدة منه، واعتد بالفائدة له.

استعصن : استفعل من الخسن . والعائدة ، تقول : فلان ذو عائدة ، أى ذو عَفُو وَتَكُلف ، واعتدَدْت بالفائدة له ، معناه : عَدَدْتُ الفائدة له .

وهذا المحلام أحرب محرج التوكيد لأستعطاف أبن جَهْوَر ، ومَيْل نفسه إلى هذا النظم وقبوله أه ، وأنه صادف من قلبه مَوْضاً ، فكأن هذا الأمر صاد وانفقصل حُكمه ، وهذا من باب من قولك : عَفَر الله له ورَحِه الله ، وهذا إنّما هو في الأصل دُعاء ، والدّعاء طَلَب ، والطّلَب أستدْعاء أمر لم يكن بعد ، ولكن تخرجُه مخرج أمر قد صار ومَقَى ووقع ، وُثوقًا برحمة الله ، وصَمَعًا في جُوده . وما أحسَن ما أنّى بهذه الألفاظ في حَقِّ النظم ، وأنه الذي وأخد المقصود لا النشر ، وإن كان قد جاء في هذا النشر بما هو السّحر الحلال ، والكن هذا كله من التصرف في وأخدُه من التصرف في وأخدُه من التصرف في

فنون البَلاغة ، وقوَّة العارضة ، فهو بفالطه من هاهنا ويَخدَّعه مِن هُمَا ، و يُكايدُه مِن هَمَا ،

وفى المثل « تلطّف أبى غزوان » ، وهو كُنْيَة القط ، لأنّك ترى القط الذي يكونُ عندك في البيت \_ ولا أُغْنِى به الأَجْنَبَى \_ كيف يقف حذاءك و بخضع لك ويتمرَّغ على يدك ، ويَطرَح نفسه على ما يَقرُب منه من جسدك ، وتارة ينظرُ إليك، و تارة يصيح ، ولا يَزالُ بك حتى تطومه إمّا رحمة له ، أو ضجَراً منه .

章 瓊 章

١٢٧ - وقوله: فازال يَسْتَـكِد النَّمْن العَليل ، والخاطر الكَليل.

يستَكد : يَستَفْعِل من الكد ، وهو الشَّدّة في المَمَل . والذِّهن : الفِطْنَة والخَفْظ .

والمَليل؛ فَهِيلٌ من الهِلَّة، والخاطر، خَطَر الشيه بِبَالِي يَخْطُر بِضِم الطاء فَطُوراً، وأخْطَره الله بِبالي والكَليل: فَهِيلٌ من الكلال ، كُلَّ السهفُ غُطُوراً، وأخْطَره الله بِبالي والكَليل: فَهِيلٌ من الكلال ، كُلَّ السهفُ إِذَا لَم يَقْطُم، وَكَلَّتُ الربيحُ إِذَا قَرَّتُ بِعَدْ الْهُبُوبِ، والطَّرْفُ إِذَا ضَعُف تَظُرُه، أَو اللَّسان إِذَا حَصَل له الهِي ، بَكُلُ كلاً وكَلالَة وكِللَّة وكَالُولاً ؛ كلُّ ذلك مَصَدَرُ « كُلُّ » .

ثُمَّ إِنَّ ابنَ زَيْدُونَ أَخَذَ بعد تلك العبارة الأولى يَصِف ماعاناه من الشَّدَّة ، وكابد من العناء في نَظْم القصيدة التي سوف بُوردها بعد انقضاء كلامه ، كالَّذي يريد أن يستميل الخاطب إلى مايورده ، أو كالذي يُشوِّق من له غرام في مرام ، ويعده بأنه لو محصّل لك ، لكنت ترى عَجَبا ، وتظفر بأمنيَّة

بديمة ، فيَحصُل حينئذ الدُخاطب استعدادٌ تامٌ ، ويتكنّيف لوُرودِ ذلك ولساعه بكيفيَّة قابلة ، وأعضاء مشتاقة . وما أحسَنَ قولَ أبي مُمَّام :

تَفَا يَرَ الشَّفْرُ فيمه إذ مَرْتُ له مَنْ قَوافِيه سَتَفْتَلُ (١)

8 8 8

١٣٨ - وقوله: حتى زَف اليك منه عَرُوساً عُبُلُوّةً فِي أَثُوا بِها، منصوصة بِحُلِّم ومَلابِها.

جَلاه: فهو مَجْلُو ، وجَلُوتُ القروسَ جِلاء وجَلُوةً وأَجْلَيْها بَعْنَى . مَنْصُوصة ، مفعولة من النّص ، وهو الرّفع ، ومنه منّصّة العَروس ، واللِّيّ : ما تزان به العَروس من القلائد والشُّنُوف والأَسْوار وغير ذلك .

والعَلاب: الزَّعْفران ، ومن أسمائه الجادي والرَّبه قان والحُص في . وقد أدَّعى ابنُ زَيْدونَ أَنَّه قد زفَّ إليه عَروساً مِن نَظْمه ، وهي القصيدة اليمية في أثو ابها ، وحُليِّها وملاً بها ، أراد بالثياب ألفاظها لأنه تخير لها ألفاظاً فصيحة عَذْبة التركيب ، عَرية من الأَلفاظ العَريبة الحوشية التي يَذْبُو عنها السّم ، وأراد بالخلي المعانى التي قصدها ، فإنها بليعة كأنها أنواع الجُوهر التي يضمها الخلي . وأراد بالعَلاب مافيها من الثّناء ؟ لأن الثّناء يُوصَف بالطّيب على ماهو مَشْهور في العُرث .

وقد جَرَت عادةُ الشّعراء أنْ يُستُّوا مَدَّا تُحَهم عَروساً بديعَة الْحَسْن ، وأنَّ سَوْقَها إلى مَدوحهم زفاف ، وأنَّ مَهرَها الإقبال على شاعرها ، وهو أشهَرُ من أن يُستشهَد له بشيء . قال أبن السَّاعاتيّ رحمه الله تعالى :

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٩٧ . (٢) الجادي . الزعفران ، وكذلك الريهقان والحمل .

تُعَلَى فَتُطرِبُ قَبِلَ أَن يُحَدَى بها و تُرَّا ولم تَدر الشَّفَاةُ الهُسْكَرَا رُعْبُوبةُ حَسُنَتْ حَوْجِهِكَ مَفْطَرًا مُحَاوِبةٌ حَسُنَتْ حَوْجِهِكَ مَفْطَرًا مجاوة طابت كأصلِك مَخْسَبَرا فاستَحِلْها وأستَحْلِها مستفرِبًا فِكْراً نَمَاها صَائِفاً ومصورًا وقال أيضا:

حتى تُزَفَّ بنات الحَمْد غاديةً على رجال المَعالى ثُمَّ تَنْصرفُ عَمْدَها الفَضْل من إحسانه بُجلا عَمْدَها الفَضْل من إحسانه بُجلا والشَّنْفة والسَّنْفة والسَّنْفق والسَّنْفة والسَّنْفة والسَّنْفق والسَّنِق والسَّنِق والسَّنْفق والسَّنْفق والسَّنْفق والسَّنْفق والسَّنْفق وا

وقال أيضًا :

وقافية مَفْهونة الحقّ حُزْتُها فَوَّفَيْتها حَقّا وآمنتها الْفَهنا عَروسٌ حَصانُ النَّحرِ ، فكرى وَلِيُّها عَروسٌ حَصانُ النَّحرِ ، فكرى وَلِيُّها عَروسٌ حَصانُ النَّحرِ ، فكرى وَلِيُّها عَرْفَا فَا وَجَدَتْ وَهُمَا

## وقال الأرَّجاني:

و إِنِّى الْأَرْضَاكَ المَدْح كُفُواً كَرِيماً وأَرْضَى بِنُهُ مَاكُ مَهْرَا (١) فَدُو نَكَ فَاجِتَلِ بِالسَّمْع مِنْك أَرْفُقَ إِلَيْكَ ابِنَهُ الفِيكُر بِكْرَا وَقَالَ ابْنُ المُملِّ:

أَيُّمِ اللَّهِ لَى اسْتَمْعُ شَعْرَ الَّذِي حَدَّثُ الْمُسْرِقُ عَمْهُ مَفْرِ بَهُ

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۰۸

جنْت أهدى منه بِكْرِاً سُمِّيَتْ بكَ إِذْ منك خُلاها المُذَهَبَهُ وقال سبطابن التَّعاويذي :

زَفَفْتُ إِلَيْكَ عَرُوسَ الثَّمَا و عَذْراء من حُسْمِا في نِطَاقِ (۱) وصُفْتُ لِمَا حِلْمَةً من عُلاك على مَفرِق الدَّهر ذاتَ ٱلْمَلاقِ

ومنهم من يدَّعِي أَنْ قصيدته « بُرْدُ محبَّر » ، قال ابن باتبك :

أَنْصِتْ لشاردة تصفى لرَنَّهَا فَصْحُ الْحَمَام إذَا غَنَى بها الحادى مَعَشُوقه اللَّفظ تُستجلَى بدائمُها كَأَنَّ أَلفاظَها تَحْمِيرُ أَبْراد

ومنهم من يقول: ﴿ إِنَّهُ عِقْدُ جُو هُمْ ﴾ ، قال أبن قلاقس:

نظمتُ لكَ الدرَّ الَّذَى مِن فَريدِهِ فرائدُ أَبِكَارِ الدَّرارِي القَوائمِ غرائبُ خَمَّت بالرَّغائبِ فأنتَّنَت عرائبُ خَمَّت بالرَّغائبِ فأنتَّنَت على السَّعابِ السَّعابِ فأنتَّنَت على السَّعابِ السَّعابِ

وكم غُرَرٍ في أوجه ومَمامِم

وقال أبو عَام:

إذا أنشدَتْ في القوم ظَلَت كَأْنَوْ

مُسرَّة كِبْرِ أُو تَدَاخَلَمِا عُجْبُ (٢) مُسرَّة كِبْرِ أُو تَدَاخَلَمِا عُجْبُ (٢) مُصَّدِ إِلاَ أَنّه اللّؤلؤ الرَّطْبُ مُصَالِّة اللّؤلؤ الرَّطْبُ

ومنهم من يقول: ﴿ رَوْضُ مُرْهِرِ ﴾، قال أبن با بك:

وأستجْلِ أَلفَ اطْأً كَانَ مَقِيطُهَا رَوْضُ أَلَمَ بِهِ الرِّكَابِ المسبَلُ وَإِليكَ صَوْب مَدائِح لِو أُنَّهَا ما اللَّحِيقُ السَّلْسَلُ وَإِليكَ صَوْب مَدائِح لو أُنَّهَا ما اللَّحِيقُ السَّلْسَلُ وقال أبن قَلاقس :

إليكَ أَنَّى رِكَابُ الشُّعرْ يَعلوي فَسِيعاتِ الْحُزُونِ مِم الشَّهولِ

كَرَّهُم الرَّوْضَ قد جُرَّت عليه ` ذُيولُ غلائلِ السرِّيح البليلِ

ومنهم من يقول: «محر "يؤثر » ، قال سِبْط ابن النعاو بذي:

قَوَافِي تَسَجَّرِ الأَلْبَابَ حَتَّى يُخَالَ بِهَا فَتُورُ وَاحْوِرَارُ<sup>(1)</sup> تَظَلُّ لَدَى بُيوتِكُمُ وتُميى بِهَا وَلَهَـا طَـوافُ واعْبَارُ

وقال أبنُ السَّاعاتي :

مَلَكَتُ أُعِنَاقَ القريضِ مِلْكَ وَذَ عَانَ فَلَمَ أُعِمَدُ لَهُ إِلاَّ اتَّفَقَ يَصَدَع بِالشَّرِّ النَّسَقُ

ومنهم من يقول «نسيم في الرياض يخطر» ، قال ابن القيسراني :
وذات مَعَان قَطَّمت لَبَ الْحَيَّا إليك فجاءت وهي تَاعَب باللبِّ
تهز عَميد القَوْم حتى كُنْهِ العَدَّا أَفضَى إلى الفَعْن الرَّطْب

وقال ابنُ السَّاعاتي :

سيارةُ الأمثال است بواجد كفؤا سواك لمثلما وعديلاً حضريّةُ النّفحات ضائعُ رَدْعها "عمّ البّسيطة عَرْضَها والتّلولاً فكأنّما نفسُ القبول أمَدّها نشر انْدُراني لذّةً وقبولاً ومنهم من يقول: «خر أسكر» وقال أبن قلاقس:

جاءتك كَالْتَرِفِ الشَّائِلِ وَأَعِداً بِوصالهِ مَتَخَفِّراً مِن صَدَّهِ ذابَ البَديع بها فسُلْسَل لفظَها راحاً تؤمِّن شارباً من حَدِّه

وقال الأرجاي :

خُذُها سُلاقَةً فِكُر قد هَزَرْتُ لَمَا

أعطاف خرق بكاس الخدد نَشُوانِ (') راحاً يُشَمَّمُها الرَّاوي بأكوُسها كُوسها أَيْسَمُ مِن دُون أَفُواه بآذانِ

ومنهم من يقول : ﴿ مَمَام غرد ﴾ . قال ابنُ قلاقس :

جاءتُكُ كَالْأُورِاقِ بِاتَّتْ فِي النَّدَى

خُضْرًا وكالأوراق ناحَت هُنَّفا من كلّ قافيةٍ تحطّ قيناعها فقردُ وجه «قِفا» وقائلها قَفَا (٢٠) وقائلها قَفَا (٢٠) وقائلها قَفَا (٢٠) وقال ابن الزقَّاق :

و إَلَيْكُمُهَا مِن وَاضِحَاتِ قَـلاُنْدِي

مِدَحًا يَرِنَ بِهَا الْحَمَامُ وَيَهْزِجُ (). كَفَطَائُمِ الْدُسْقَانَ أَيْنَمَ زَحْرُهَا أُو كَالْقَذَارَى البِيضِ إِذْ تَتَبَرَّجُ ومنهم من يقول: « مِسْكُ أَذْفُرِ » ، قال ابنُ للملّم:

نقَّحَها شاءر ولي لدّر إحسانيكم رَضيعُ عَنْدُ منها يَضُوعُ عَنْدُ منها يَضُوعُ

وقال ابنُ الساعاتي :

قَمَدَتْ حَـوْلَكُ الْقُوافِي ولاَيَدْ فَكُ فِي الْأَرْضِ كُلَّهَا سَيَارا كلما كَتَموه نَمَّ شَذَاهُ فَهو كَالْمُنْكُ نَفحةً وانتشارا ومنهم من يقول: « ثوب أفق بالكواكب مدثر » ، فال الخفاجي :

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٠١ ، والحرق من الفتيان : الظريف في سماحة .

 <sup>(</sup>٢) يشير إلى معلقة أمرىء القيس التي أوايا: « قفانبك » .

لك الخير ما جَهْد القَوافِي ببالغ مداكَ ، وإن بذَّ الرِّياحَ حَسِيرُها (١) ولو مُنظمت فيك النحوم مدائحاً

لقَعَر عن حَدُّ الثَّفَاء مَسيرُها

وقال أبوالفلاه العَمْرَى:

وَلَقَدْدُغُصَبِتُ اللَّهِلَ أَحسن شُهْبِهِ ونَظَنْتُهَا عقداً لأَحْسَنِ لابِسِ (٢٠) وأَقَدْمُ اللَّهُ مُن الرَّبِي وَلَمْ أَقَدْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الل

ومنهم من يقول: « حُسامٌ صَقِيل مُجو ُهُر ». قال ابن السّاعاتي : فأ فتر عُها عَيْداء جَيْداء كالمه شُوق يَجْلُو على المُحِبِّ دَلالَهَ كَصَفِيح الْمِنْدِيِّ حُسْنًا و لِيهَا وكَذَدَّيْهِ قُوَّةً وجَزالَهُ وقال الأرّجاني :

واسمُع جميل ثناءمنخلوص هوًى على لسان جنانى فيك يلقيه ألا فقلًد حساماً من تُصَادقُهُ منها ، وطو ق حساماً مَنْ تعاديه

ومنهم من يقول: « ليث يزأر » ؟ قال ابن الساعاتي ":

مديح حكى زَأْر الأسود جزالة وراء نسيب كالفزال أيفازلُ فا نقشه إلاَّ سوادُ عَجاجة وما شكلها إلاَّ قَنَا ومناصِلُ وقدجم سبطابنُ التماويذي غالبَ هذه الدعاوى وادّعاها لقصيدته ، فقال : سأملاً فيه أقاصى البلد ثناء متى سارت الشمسُ سارَا(ا)

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨٤.

 <sup>(</sup>۲) سقط الزند ۲۱۶، والقدح المعلى من القداح: ما كان له سبعة أنصباء، والنافس
 له خسة.

وأُنْقِي على مفرق الدهر من له تأجاً وفي مفصفه سوارًا وأنقى على مفرق الدهر من أديرُ بهن شَمُ ولا عُقارًا تضوع طيباً كأنَّ الثنا الثنا المناسا وشب بها منذليًا وَعَاراً وَتَقَرّ عن مبسم كالرّيا ض ضاحك نُوَّارُها الجُلْنارَا حسان فإنْ كُنْتُ أَرْسَلْتُهُنَّ عُسَوناً فإنَّ المعاني عَذَارى

قول بعد عام القصيدة (٢):

١٣٩ - ها كما أعن عد ها و يطولها حسن الظن بك . وَيَقْبِضُها الْحَجَلُ ، يَسْطُها الْأَمَل ، وَ يَقْبِضُها الْحَجَلُ ، يَسْطُها الأَمل ، أي عد ها و يطولها حسن الظن بك . وَيَقْبِضُها الْحَجَلُ ، أَنْ يَحْمُها و يُضِها التقصير ، وكأنها تقدم رجلا من الأَمَل ، و تؤخّر أُخْرَى من الخجل وقد طابق بين البسط والقبض و بين الأمل والحَجَل ، لأن الأَمل يبعث والخجل يكن المُحَد ، وقد جرت العادة في مثل هذا بين الأدباء ، أنه يُتبع النّر بالنظم ، لان النظم له موقع في السّم علائم ، والمؤن ، والمؤن ، والمؤن ، والمؤن ، والمؤمن به ابتهاج لناسبة بين الطبح والوزن ، قال أبو تمام :

فكيف ولم يزل للشمر مالا يرف عليه ربعان القلوب ثم إنهم يمتذرون معذلك. وقد اعتمدهذا جاعةمن الأدباء عمنهم أبوعمدالله الحسين بن على بن محمد المعروف بابن قم الميني في رسالته المشهورة التي كتبها إلى أبي حير سبأ بن أبي السمود أحمد العسليحي ، فقال في آخر رسالته المذكورة : وقدأ محمد عبدُ هذه الأسطر شعراً يقصر فيه عن واجب الحد ، وإن بنيت قافيته

<sup>(</sup>٧) انظر القصيدة بتمامها في ص ٧٧ \_ ٢٩

على الله ، وما يعد نفسه إلى كمهدى جلدالسَّبهتَى الأَنْمَرُ (')، إلى الديباج الأحر. أين درّ الخبّاب ، من ثفور الأحباب ، وأيْنَ الشّراب من السراب!

## 章 赞 赞

• ١٣ - وقونه لَها ذَنْ التقصير، وَحُرْمَةُ الْإِخْلَاص، فَهِنْ ذَنِياً لَوْمَةً الْإِخْلَاص، فَهِنْ ذَنِياً لَوْمَةً وَاشْفَع نَهْمَةً بِنَهْمَةً

الخرمة: مالا محل انتهاكه ، وكذلك المحرمة ، والإخلاص: أن يكون الضمير لا مخالطه شكٌّ فيما بعتقِدْه . واشفع ، أى أتبع النِّمة بالنعمة حتى يكون ذلك شفعاً ، أى زوجاً . وقال عُمارة اليمنيّ :

خُذِ الْقَفْقِ وَاصْفَحْ فَنْ قَصُور قَصَائِدِي

فَإِنَّكَ عَن ذَنْبِ الْمُقَرِّينَ صَافِحُ وَ الْمَعُ وَخُذْ بِمِضَ الذَى تَسْتَحِقُّهُ فَن عَادَةً أَنَّ الْكَرِيمَ يَسَامَعُ وما أحسن ما أنشدنيه لنفسه إجازة صفى الدين الحلَّى:

فالنَّقَ فِل بَكْرَ قَصِيدُ لا صِدَاقَ لَمَا

سوى القبول وود غير مكفور على أبي الطبيب الكوفي مفخرها إذ لم أنه عمسكما في مثل كافور رقت لتعرب عن رق لجدكم حيا، وطالت لتحو ذنب تقصير وقال ابن للعلم:

ما كان في التقصير إلا مذنباً شعرى وقد جَاء إليك تا رُبا قوله: « واشفع نعمة بنعمة » ه من قول أبي تمام:

<sup>(</sup>١) السبنتي من أسماء النمر ، والأنمر ما فبه نـكت سوداء وأخرى بيضاء .

وتَمْنُولَىَ الْجُدُوى بِجَدُوَى وَإِنَّمَا يُرُولُكُ بِيتَ الشُّمْرِ حِينَ بُصُرَّعُ (١)

وقال ابن حيوس:

ولَطَالَا الْعُندِتَ غير مشارَكُ عن صوب غادية بصوب بنان و فَلَلْتَ غَرْبَ كَتيبة بطلهم وشفعت بكر صنيعة بِمَوانِ

\* \* \*

١٣١ - وقوله: لِيَتَأْنَى لَكَ ٱلْإِحْدَانَ مِنْ جِهَاتِهِ ، وَنَسْلُكَ إِلَى الْفَضْلُ مِنْ طُرُقاتِهِ

النَّمَّا ني: والتهيّؤ ، وَتَأْتَى له ، أَي تُرفّق وأَتَاهُمَن وَجَهِهُ. وقال الفرّاء: يقال : فلان يتأتّى ، أى جاء يتمرّض لممروفك ، والإحسان مصدر « أحسن » ، وهو ضدّ الإساءة . وجهات : جمع جهة ، وهي الناحية والقصد . والساوك . الذّهاب والمرور . والفضل : اسم يمم كل خير ، وهو ضدّ النقص . والطرقات : جمع طريقة ، وهي المذهب .

<sup>. 19 ·</sup> ailges (1)

## [ فصل في نقد المؤلف لرسالة ان زيدون]

فيما ظهر لى من الانتقاد على ابن زيدون رحمه الله تمالى ، و إن كان من الفضل بالحلق الأعلى، وإن كان من الفضل بالحلق الأعلى، ومن الأحلى الأحلى، والمفوة لا تشترط إلا المرسل ، ومن عرَّض في المفوة لمن عرض على السَّوَاد، فالمحمّة لا تُشترط إلاَّ المرسل ، ومن عرَّض نحر م المعوالى فلا بد أن 'ييْسَل (۱) ؛ وفوق كلِّ ذى علم عليم .

۱ - من ذلك قوله: « اللّذي و دادى له » أتى بهذه فذَّة لا أخت لها ، ولو قال بعد ذلك : بعدها : « وسدادى » لكان قد آخى بين الكلام ؛ كما قال بعد ذلك : « واعتدادى به ، واعتمادى عليه » .

٢ -- ومن ذلك قوله: ﴿ وَأَنْفَعُ الْحَيَامَاوَافَقَ جَدْبًا ﴾ وألَّذُ الشرابِ
 ما أصاب غليلا » كان يحسن به ويليق بهذا الموضع لوأنشد :

لَوْلاَ اطّرادُ الصَّيْدِ لَمَ ۚ مَكُ لَدَّةً فَتَطَارِدِى لِى بَالُوصَالَ قَلْيلا ومن ذلك قوله: «ولا أُخلُومَن أَن أَكُونَ بريئًا فَأَيْنَ عَدْلُك، أَو مسيئًا فأين فضّلك » كان يحسن بهذا الموضع ويليقُ به لو قال بعد ذلك:

مَيِينِي ظَلُومًا نلتِسهِ بمساءة قصاصاً فأين الأخذ ياعز بالفَضل!

٣ - ومن ذلك قوله: « حنانيك قد جَانِعُ السَّيلُ الز بي له كان يحسن بهذا الموضع وبليق به أن لو زاده: « وجاوَز الحزامُ الطَّابْيَيْن له ، الطَّبْي الدوات الحافر والسِّباع كالضَّر ع لفيرها .

<sup>(</sup>١) البسل: الهلاك.

وهكذا كتب عثمان بن عفان إلى على بن أبي طالب وهو محصور في الدار: ه أمّا بَعْد ، فقد بَلَغَ النَّابِيلُ الزُّني ، وجاوز الحزامُ الطبيين » . وقد تقدّم ذلك عند ذكر عثمان رضى الله عنه .

ع - ومن ذلك قوله: « وتأوّلتُ في بيعة العقبة » ، لم يتقُل أحد من علماء السير أن أحداً ممّن بايم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة من الأنصار - رضى الله عنهم - نكث بيعتَه أو تأوّل فيها ؛ فإيرادُه هذه القرينة مع ما تقدمها من الوقائع المشهورة غير لائتي .

٥ - ومن ذلك قوله : ﴿ وَتَحَلَّفْتُ عَنْ صَلاَة المصر في بَي قُرَيْطَةٍ ، هذه وإن كان قد وقع فيها جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم ينقُل أحد من أرباب السِّير فيا علمته أنه عاب على أحد عن تخلف عن الصلاة في بني وريظة تأخيره . فإنه فيهم من صلى المصر في وقنها في بني قريظة ، ومنهم من تأخر عنها . ولما ورد قضى صلاة المصر في بني قريظة ، وما أنكر على أحد منهم صلى الله عليه وسلم فعله ؛ وما يليق بالبليغ أن يورد هذه الواقعة مع ما أورده من تخلف إبليس عن السجود لآدم ، بالبليغ أن يورد هذه الواقعة مع ما أورده من تخلف إبليس عن السجود لآدم ، ومن قول فرعون : ﴿ يَاهَامَانُ ابْنِ صَرْحًا ﴾ ، من عَقْر نافة صالح ، ممّا ذكره وعدده من تلك الإساءات ، وأورده من تلك الإساءات ، وأورده من تلك الإساءات ، وأورده من تلك الأساءات ، وأورده من تلك الله الذنوب .

٣ - ومن ذلك قوله : « وزعمت أنَّ إمارة أبي بكر كانت فلقة » ، فإن مثل هذه العبارة لا تورد في الجنايات ولا الخطايا ؛ لاسيا وهي من قول عمر ابن الخطاب رضى الله عنه على ما تقدم بيانه . والذين تعلقو ا بهذه العبارة وعدّوها هفوة ، إنما تمسَّكوا بما فسّره الخطابيّ في كتاب غريب الحديث ، وليس ذلك بظاهر ، وابن زيدون رحمه الله تعالى تمسَّك بما فسّره أبو عبيد . ومن ذلك قوله : «وكتبت إلى عُمر بن سعد : أن جَعْج م بالحسين» ،

فإنه عنى بالـكاتب عُبيد الله بن زياد وعنى بعصر بن سعد ، ابن أبى وقاص ، وهو الذى توكّى محاربة الحسين . وعبيد الله بن زياد إنّما كتب بذلك إلى الحرّ بن يد التميمي \_ وكان قد أرسله في ألف فارس \_ لياقي الحسين قبل إرساله عر بن سعد . فلقيه اكثر ، ومنّعه من التوجّه إلى الكوفة وإلى الشام ، وحال بينه وبين الرجوع ، وجرى بينهما الصلح \_ على ماهو مذكور في كتب التواريخ \_ على أن ينزل الحسين رضى الله عنه حيث انتهى إليه الحرّ وعسكره، ويكاتب الحرّ عبيد الله ! أن حَدْجه بالحسين وأصابه حتى تأتى عمر بن سعد ، وأنزلهم على غيرماء .

۸ - ومن ذلك قوله: « فسكيف ولا ذنب إلا عيمة الهداها كاشح »
 وَنَبَأْ جاء به فاسق » ؛ كان يليق بهذه الموطن أن يزيد فيه : « و فر ية اختلقها حاسد » ، ليحسن بعد ذلك قوله : « وهم الهمازون الشاءون بنميم » .

٩ - ومن ذلك قوله: وما ظنَّك بقوم ، الصدقُ محمود إلا منهم.

حلفتُ فلم أُثْرُكُ لنَفْسِكَ ربيةً وليس وراء الله لاءره مذهب (١)

ليس هذا البيت بمد هذه السجمات بمتمكّن في إيراده ، ولا ثابت في وضمه ، وكان الأليق بهذه السجمات لو أورد قول أبي الطيب :

و إنْ كان ذنبي كلّ ذنب فإنّهُ على ذنب فابنّهُ على الدُّنْبَ كُلُّ المحْوِ من جاء تائبا(٢٠)

لكان حسناً وافياً بالقصود.

<sup>(</sup>۱) النابقة ، ديوانه ۱۲ (۲) ديوانه ۱: ۱۷

۱۰ — ومن ذلك قوله: « ووالله ما غششتك بعد النصيحة ... » ، إلى قوله: « وعهد أخذه حسن النظن عليك » ، هنا بعد فراغه من هذه الجُمل التي عطفها على الجملة التي أقسم عليها ، يحسن إيراده قول الشاعر :

« حلفتُ فلم أثرك لنفسك رببة .. »

المدت

۱۱ — ومن ذلك قوله: « فهم عَبثَ الجفاء بأذِمَّتِي » ، كذا وجدتُه بخط الشيخ الإمام الأديب الكامل على " بن ظافر رحمه الله تمالى في اختصاره نفائس الذخيرة ، والظاهر أن ابن زيدون رحمه الله تمالى إيما قال: « ففيم (۱) » أو « علام » .

١٧ — ومن ذلك قوله: « وما لك لم تمنّع منى قبل أن أفترَس ، وتُدْركنى ولمّنا أمرّق ، أم كيف لا تتضرّم جوانح الأكفاء حسداً لي على الخصوص بك » ؛ هكذا نقلته من خط ابن ظافر رحمه الله تعالى ، وما لدخول هذه الجل المصدرة بحرف الاستفهام ؛ لأنه لا يجوز أن تقول: مالك لم تقم ، ولم تركب ، أم كيف لا تكون قاعداً ؟ وهذه « أم » إنما يعطف بها على الاستفهام بالمهزة ، فتقول: أقت أم قمدت ، والظاهر أن ابن زيدون رحمه الله تعالى قال: « وكيف لا » ؛ والله أعلم .

۱۳ - ومن ذلك قوله: « عارف بأن الأدّب الوطن لا يُخشى فراقه ، والخليط لا يُتَوقع زياله » ، كذا وجدته بخط ابن ظافر رحمه الله تمالى ، وهو غير مستقيم ولا متفق ، لأن كل أحد يخشى فراق وطنه . والظاهر أن ابن زيدون رحمه الله تمالى قال : « عارف أن الوطن يجتنب فراقه والخليط يخشى زياله » ، وإنّما صحف « يجتنب » ، ب « يخشى » وزادها « لا » ، لأنه قال زياله » ، وإنّما صحف « يجتنب » ، ب « يخشى » وزادها « لا » ، لأنه قال

<sup>(</sup>١) وكذا طبعت في ص ٢٥٨

فيا بعد : « غــير أنَّ الوطن محبوب والمنشأ معروف ، واللبيب محنَّ إلى وطنه » .

۱٤ – ومن ذلك قوله : « والكريم لا يجفو أرضًا بها قبائله ، ولا ينسى بلدًا فيها مراضمه » لو قال بعد هذا : « ولا يرفض معهدًا قضّى الشبابُ فيها مآربه » .

١٥ - ومن ذلك قوله: « إنّ الطّمع فى غيرك طبع ، والفناء من سواك عناء»، أو قال بعد ذلك : «والطمأ نبنة إلى غيرك غرور، والثقة بخلافك خذلان»
 الكان فيه زيادة حُـنْن .

## [رسالة محيي الدين بن عبد الظاهر]

وإذ قد وصل بى العمل إلى هذا ، وفرغتُ من الحكلام على الرسالة التي أنشأها الإمام الفاضل الحكاتب القاضى على الدونيّة ، فلا بأس بإيراد الرسالة التي أنشأها الإمام الفاضل الحكاتب القاضى عبى الدين بن عبد الله بن عبد الظاهر (1) ، أحد أشياخ الإنشاء ، لا بل إمامُ مَنْ ترسّل و توصّل إلى المقاصد الفريبة ، بحسن ما خاطب ، وألطف ما توسّل . وهي رسالة كتب بها رحمه الله تعالى إلى الأمير ناصر الدين حسن بن شاور الكنانى القميصيّ المعروف با بن النقيب (٢) رحمه الله تعالى ، في معنى شخص تنقصه بسبب التواضع في الجاوس ، وهو يُبنسب إلى الرفض ، حذا فيها حَذْو ابن زيدون رحمه الله تعالى في هذه الرسالة في سنة ثلاث و خسين وستائة . وقد نقلت ذلك من خطه رحمه الله تعالى :

بلفنى \_ أعرّك الله ، ولا برحت رَحيب فناء الفخر ، قشيب منابس الممر ، فإنم عُر الشّكر ، مُفْهم حياض البرّ \_ أن فلاناً غض منى كلّ غض الجنى ، وأنه عَبث بى عبث الأيام بالمنى ، وأنّه ردّنى إلى أرذل الممر في الاطراح ، وغلق في وجه تنجّحي أبواب النحاح ، وزعم أن إناء أناتي (")غير مُفهم ، وبناه عَبْدى غير مُخكم ، وجواد إجادتى غير مُلجم ، وأن ميلاد عَبْدى حديث ، وسبب سَعْدى رَيْيَث (، وأن جوار ح إجادتى جَر يحة ، وقرائح ارتجالى قريحة ،

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان عبى الدين القاضى الأديب المؤرخ ، من أهل، مصر مولداً ووفاة ، توفى سنة ۲۹۲ . فوات الوفيات ۱ : ۲۱۲ .

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن شاور بن طرخان ، شاعر من أفاضل مصر ، وصاحب كمتاب منازله الأحياب. توفي سنة ٢٧٨. فوات الوفيات ١١٨١.

<sup>(</sup>٣) في ط: إماني . (٤) السبب: الحبل ، والرثيت ، أي البالي .

وأن صدورَ الجالسُ تُنكِرُ إقدامَ أقدامَ ، وبطونَ الطروس لا تلقح بوط، أقلامى ، وبطونَ الطروس لا تلقح بوط، أقلامى ، وأنى لاأعدُ في جملة الكتاب ، وإذا دخلوا من أبواب متفرقة للتكريم لا أدخل معهم في باب .

و إِذَا أَتَدْكَ مَذَمّتِي مِنْ ناقص فهى الشهادة ُ لِى بأنّي كاملُ(ا)
وقد بنيت مقالة هذا القائل على أمور ، وحماتُها على احتمالات ؛ غرّه
في جميعها الجهل ، كا غرّه بالله الفرور ، والذي أقوله له مخاطباً ، وأُوحيه الله مجاوباً :

إن كان استرسالك أيها العائب عَبِثاً ؛ فما كل الأفاعي تَعْبَث بها الأنامل، ولا كلُّ طَرَاعي تَعْبَث بها الأنامل، ولا كلُّ رُخَّار كُيَّاض ، ولا كلُّ جَناح يُهاض ، ولا كلُّ خاص يُهاض ، ولا كل خاص يُهاض ، ولا كل خاص يُهاض ، ولا كل خاص يُراض ، ولا كل سابقة تُقاض، ولا كل نسر واقع ، ولا كل مطوّق ولا كل نير راجع (١) ، ولا كل الشُّمُوم يدخل في دِرْياق ، ولا كل مطوّق يجذب بالأطواق .

فإن كان ماقلته حُلماً ؛ فإن من الأحلام ما يرُوع ، أو وهما فإن من الأوهام ما يُخامرُ الضارع ، أو جهلاً فإن المندل الرطب لا يضر أه كونه حطباً في موطنه، ما يُخامرُ الضارع ، أو جهلاً فإن المندل الرطب لا يضر أن الوارى قدْحُ القادح ، والتّبرلا يضيره كونه تُراباً في معدنه . ولا يضر الزّ ناد الوارى قدْحُ القادح ، كا أنه لا يضير النّجْم السارى نبحُ النابح ، ولا على إذا قلت ملاما ، وقلتُ أنا سلاماً ، والفخرُ في أن أحلمُ إذا قلت اهتضاما ، لا في أن تقول كل ما حلمت مناماً ؛ كا أنك ما في يدك أن تُحدث لي ضُرًا ، وفي يدى أن أوسقك سَبْرًا ، وفي قدرت أني أمن أسترضيك ولا من قدرتي أنك تَستَهُ ضبني فلا أغضب ، وفي قدرتك أني أسترضيك ولا شرضى . وعندك أنّ لا أستحل أن آكل لمي مَيْها ، وعندى أنّ لا أستحل أن آكل ترضي . وعندك أنّ لا أستحل أن آكل

<sup>(</sup>۱) المتنبي ، د وانه ۳ : ۲۶۰ .

<sup>(</sup>٧) لأن الـكواكب في زعمهم ' بمضها له رجوع ، وبمضها لارجوع له بل يستمر .

لك لقمةً ولا زينًا ، ويمعبك أنَّك تحفر لى بئرًا وتقع فيها ، ولا يمعبني أنقى أقم فيك .

أُنزَه قلبي عن مُجازاة مثله متى كانت الآسادُ مثل الشمال ا وأعودُ إلى محاققة النّفُس ، فتأبى إلاّ إظهار اللّبْس ، فأقول:

هل أنت يافلان إلا متحرّص بزور ، وآبِس من الخير كا يئس الكفار من أصحاب القبور ، وآمن من العواقب ولله عاقبة الأمور ا وما مبالاتى بك من أصحاب القبور ، وآمن من العواقب ولله عاقبة الأمور ا وما مبالاتى بك إلا مبالاة الديك بالبط ، والشّمعة بالقبط ، وزماح الخط بأقلام الخط ، ومق خافت الرّعود من الوعود ، أم متى أحْجَمت الأسود عن القرودا ، أم متى جزعت البيحار من التّيار ، أم متى صارت النار كالأنوار . أم متى فزعت بينات نعس من بابْ نى سمير (۱) ، أم متى صفرت بنو الريان في عين أبي كبير ، أم متى جبن الفرزدق من جرير ، أم متى شُرّت بنو الريان في عين أبي كبير ، أم متى حاف هرما مصر الأيّام وهي التي يُخاف منها (۱) على الأيام ا وهل تبالي الدّرة المضيئة إذا قيل لها : اليتيمة ا أم هل تُعلل المنهمة المضيمة ال

وما مبالاتى عا تقوله إلا مبالاة آدم بعدم سجود إبايس، ولا ضَرَر منك إلا ضرر الصرح المرّد من قوارير بوطء بلقيس ، أم هل أبالى بك إلا مبالاة البازى بالحام والديث بالتفاف الجيس ، ومتى كانت تعمدان تفخر على كلب أو تحذر منها الكيد ، أم مَتَى خاف الأسَدُ من أبى زُبيدَ ا وهل بالت قريش بتأليب أبى سُفيان ، أم هل فَرْعَتْ مازن يوماً من استباحة ذُهْل بن شيبان ، و بحمدالله ماأحوج الزّمان إلى زياد ، و لا ألجأ إلى تلقيه بوجه مكفهر كأن عليه أرزاق العباد .

واست \_ لحاك الله \_ من بني صُرَبِم الّذِينَ تَلَقّتُهُم النَّهِ أَم والنَّجود ،

<sup>(</sup>١) ابنا سمير : هما اللفل والنهار : ﴿ ٢) النعامي : النسيم .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «كليب » .

<sup>· «</sup> Iple » : « she » .

ولامن بني هرو الذين لبيوتهم تمثُّ صعب الصعود ، ولا فيك مافي أبي قابوس من حزم و نائل ، ولا لديك ما لدى مَنْ إذا قال لم يَثركُ مقالا لقائل.

وكان الواجب عليك أن تُمْسك إمساك ابن المعدَّل عن مُلاحاة المعرِّض بِنَهْمَان ، وأن تألف من فضيحة جَمُلك الفظيعة أنفة جَبَلة بن الأَيْهم ما بَيْن غَسَان . وما كان أَشفلك عن ذكرى بذكرك ، وأحقك بأن تُجيل ف خويعة نفسك جواد فكرك ، وأولاك بأن تَدْخل في رحة الله بعرفانك لقدرك .

وَلَوْ أَنَّى بَلِيتُ بِهَا شَمَى خُنُولَتُهُ بُنُو عَبِد اللَّذَانِ (') لِمَانَ عَلَى مَا أَلَقَى ، ولَـكِنْ تَمَالَوْا فانظُروا بمن ابتلانى!

وتالك لقد امتنطقت من مثل مفوقًا ، وآثرت من ذمى مُرَ فَهَا ، وهززت من فلى مثقّناً ، وأصلَتْ من كلى مرهفاً .

متى سألتْ بغداد عَنى وأهلها فإنّ عن أهل القواصم سائل ولئن عِبْتَ مَنى يابن لَخْم هجاء ، فإنّ لأرجو أنه سيبعث بك داه .

لقد هزَّ مِنْي عامرٌ يوم لَفُلُم حُسَامًا إذا ذاق الفريبة حمَّمًا

وها نحن ننتظر فعل الله فيك بما تفعل بنفسك ، ونحسب الك عثارك في غدك من أمسك، ونتربص بك الدوائر تربّصك بفلسك .

ومن بديم صَوْلَة ٱلدَّهْر تِلْقَهُ

وَشْمِكًا ، وَهَلْ تُوحَى الأَساوِدِ بَالُولَمْ ا

وكيف لايدخُل عليك الاعتلال، وأنت وأخُوك وأبوك وفوك وكلُّ معتلّ وذو مال!.

<sup>(</sup>١) لدعيل الخزامي ، ديوانه ٣ .

وليس الفنى إلا عنى زين الفتى عشية يَقرِى أو غداة يُذِيلُ وأمَّاما توهمتَ من حُلولى فى أُخريات الجالس، وكُوْنى فى ذلك غير منافَس ولا منافِس، فلا عَيْب على السِّنان إذا خَتم الأنابيب، ولا حُلول القافية ف آخر البيت من الأعاجيب.

والبدر أحسن ماترا . ه المين فى ذيل الأفق والبدر أحسن ماترا . ه المين فى ذيل الأفق ولا تشان ولا تشان ولا تشان من كتب، ولا تشان مورة الإخلاص إذا تقدمها فى المصاحف سورة أبى لهب .

ولو لم يملُ إلا ذُو محل تمالى الجيش وانحط القَتامُ ولا تُماب الشمس إذا كان لها دون فَلك زُحَلَ مقام، ولا يوم عَروبة إذا جاء سادسًا الله يام، ولا الألف إذا جاء بعد الواحد في المَدَد، ولا الزَّهرة إذا كان بيتها الثور كما لا فخر للشمس إذا كان بيتها الأسد.

مَنْ كَانَ فَوْقَ مَحَلِّ الشَّمْسِ مُوضَعُهِ فَلَيْسَ يَرْ فَقُه شَيْءٍ وَلاَ يَضَعُ مُ وَالْمِيتِ بِأَهْلِهِ ، والفِيْد بنصْله ، والثوب بلابسه ، والجواد بفارسه ، والمقوش راقيها ، ومن أسافل البحور تترقَّى الدَّر ارى إلى إلى إلى النحور .

وقد أينتمى كبير من صفير وينبت من نوى القشب اللبان وأن تأخرت الواو فى «عمرو» فى الهجاء، فلطالما كانت صدر الكلام فى الابتداء، ولئن جاءت الهمزة آخر الممدود من الأسماء، فكثيراً ما جاءت أو لا فى الاستفهام والإغراء، وقد وردالتصفير للتمظيم، ونطق القرآن بالتهكم لمفظ الستفهام والإغراء، وقد وردالتصفير للتمظيم، ونطق القرآن بالتهكم لمفظ الستفهام والإغراء، وقد وردالتصفير للتمظيم، ونطق القرآن بالتهكم لمفظ

على أنَّ السمد بحمد لله لايتوقف على الجلوس في أوائل الجالس ولاالحلول

منها فى الأواخر ؛ ولا يحضّ المرتفع ويخصّ المتضع فقد غلظت السبابة والوسطى وحليت دونهما الخناصر ، ولاحدْن الثوب إلا بسجافه ، ولا رقم المعلم فى بُرْد إلا فى أطرافه .

إذا أنت أعطيتَ السمادة لم تُبَلُّ

ولو نظرت شَذْراً إليك القبائل (١)

تقتْكَ على أكتاف أبطالما القنا وهابتْكَ فأغادهن المناصل (٢)

ولقد لامست منى شيهماً ، ومارست ضيفما ، وجالست أرقاً ، وزاحت جندلا ، وهاويت أحدلا .

ياسالكاً بين الأسِنةِ والقنا إنى أشَمُ عليك رائحة الدم وها أنا قد وجدتُ مكان القول ذا سمة ، والسَّيفُ أقطعُ ما بكون إذا هُزَّ ، والجواد أسرع ما يكون إذا أزَّ . وإنَّ مع اليوم غداً ، ولو تُرك القطا لهَدا ، وعداوة الشعراء بئس المقنى ا

وَمَنْ تَمْلَقْ بِهِ مُحَةَ الْأَفَاعِي يَمِشْ لِنَ فَأَنَهُ أُجِلُ عليلا وإن قلتَ : إنَّك لا يضرَّكُ هذا الإرهاج ، ولا يثيركُ هذا الإزعاج ، ولا تبالى به إلا مبالاة الزِّجاج بالزُّجاج ، ولا تأنف منه إلا أنفَة الحجَّاج بالْحِجَاج .

فَإِنَّ بَنِي النَّوْرِةِ أَدْرَكَتْهُمْ مَذَمْتُهُم بِعبد أَبِي سراج ِ وأعود فأقول : ما أظلك وقمت منّى على الخبير ، ولا أنت في الفحص عن حالى في قبيل ولا دَبير ، ولاعامت أن جَدّى سَعْد وجدّى سميد، ولا

<sup>(</sup>١) لأبي الملاء المرى ، سقط الزند ٩٥٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) تفتك ، أي اتقتك .

أنى بحمد الله المأمون وكيف لا ووالدى الرَّشيد ، ولا أن لى إباء يضع لى فوق البدر مهاداً ، وشيَّماً تجمل الجوزاء تحت يدى وساداً .

وقد سارَ ذكرى في البلاد فمن لمم

بإخفاء شمس نورها مقكاملُ (١) و إنّ وإن كنت الأخبر زمانُه لآت بما لم تسقطمه الأوائل و تأني وإن كنت الأخبر زمانُه لآت بما لم تسقطمه الأوائل و تأنيه إن يَوْمَى يُنافِس فَي الأمس، و قومى يفخرون بى كافخر عصام بالنّفس. إنّا ذو و النّسب القصير فطو لناً أعْما على الكُبراء والأشراف والراح والراح إن قبل ابنة الهنب اكتفت والراح إن قبل ابنة الهنب اكتفت

بأب عن الأسماء والأو صاف

ولا أعلم أيها المتفقص لى ذنباً يستدعي هذا الإسهاب ، ولا بَيني وبينك حطوباً فيا فهم فهت به من الخطاب . اللهم إنّ لا أعتقد اعتقادك المضلّل ، ولا أرى رأيك المؤوّل ، ولا أقلد عبد الله بن سبأ في اعتقاده ، ولا أبا الخطاب الأسدى في اجتهاده ، ولا أوافق هشام بن مسلم الجواليق على مراده ، ولا أنشدك :

الآ إِنَّ الْأُمَّةَ مِن تُورِيشٍ عَلَىُّ وَالْأُمَّةَ مِن تَبِلْيهُ عَلَیْ وَالْأُمَّةَ مِن تَبِلْیهُ فَسِیطُ سبط إیمان و بر وسبط لایذوق الموت حتی ولا أنشدك قول الستید المیری :

أُطلت بذلك الجَبَلِ القَاما وسمَّو لـُ الخليفة والإماما

ولاة الحق أربعة سواه

مُ الأسباط اليس بهم خفاد

وسبط غيبته كر تلاه

تمود الخيل يقدمها اللواء

أَلَا قُلْ لَارْضِيّ فَدَّتُكُ نَفْسِي أَضْرَ بمعشر وَالُولُ مِنْسَا

<sup>(</sup>١) لأبي الملاء ، سقط الزند٢٢٥.

أو أنك تعتقد أنى من شيمة أبى كامل ، أو أنهى اتفقت أنا وابن ملجم على تلك القوائل ، أو أننى من الطالبين بثأر الدار إذا جد الوَهَل ، أو أننى عن الطالبين بثأر الدار إذا جد الوَهَل ، أو أننى كنت مع بنى ضَبّة فى يوم الجمل ، أو أننى تأولت فى قتل همار بن ياسر ذلك التأويل السّة م ، أو أننى كنت من جملة مَنْ رَفَع المصاحف لطلب التحكيم ، أو استبرأت عقل أبى موسى الأشعرى بالمشاورة ، أو خدعتُه بخلع الرّجُلين فى المساورة ، أو اتبعت عبد الله بن وهب الراسبى فى جمعه ، أو ناظرت عبد الله بن عباس لما حضر لمناظرته على صفيه ، أو ساعدت مُعاوية بن حبد الله بن عباس لما حضر لمناظرته على صفيه ، أو ساعدت مُعاوية بن حديج على فقله ، أو أشرت على معاوية بإنفاذ بُسر بن أرطاة إلى المدينة حين كديج على فقله ، أو أشرت على معاوية بإنفاذ بُسر بن أرطاة إلى المدينة حين لا عهد لها بمثله ، أم تر إنى أنشدت يوم قتل الإمام ، عليه السلام :

أم ترانى ألقى الله بعمل سنان بن أنس ، أم قد أقدمت إقدامه حين ضربه حتى ألقاه عن الفرَس ؟ حاش لله! ما أنا من هذا القبيل ، ولا سائلك هذا السبيل . وعلى تقدير أننى أتيت بأكثر من هذه الذنوب ، وأن قافل توبتى لا يئوب ، أليس لى نفس لا تصبر على ضَيْ ، وشمس إبائى لا يسترها غَيْم ، وبياض خلق ولا بياض خلق سحيم الآ آمنت كاتب الدرجات باتفاق وبياض خلق ولا بياض خلق سحيم الآآمنت كاتب الدرجات باتفاق الاسمين ، لما ظهر الفرق في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بين المَبْدين ، أو باختلاف المنزلةين ، لما غلبت بهذة الشمس على القمر وبينهما للزهرة وعطارد بعد فلكين

وَإِذَا خَفِيتُ عَلَى الفَبِيّ فَعَاذَر اللّ تَرَانَى مَقَلَة عَمِياه (٣) أنا صَغرةُ الوادِي إذا ما زُوحمت

وإذا نطقتُ فإنَّني الجــــــوزاه

<sup>(</sup>١) الحصين بن الحام المرى ، الشعر والشعراء ١٣٠ .

<sup>(</sup>٧) لأبي الطب المتني ، ديوانه ١ : ١٥ ، ١٩ .

وقد آن أن أخبس المهنان ، وأخمد حدى السيف واللسان ، وأشد بأعناق المنى غير هذه وأضرب صفيحا ، وأنشىء على رأى المامرية صلحا ، وأعدل من نار القر إلى نار القرى ، وأسرى لأحمد الشرى ، وأستروح من مثالبه لأستريح ، وأوادعها ولا أودعها ، وأجم لها ولا أجم منها (٢٠) ، وأهب جَفْن الدواة غَفْوَة ، وأغفر لحد القلم نَبُوة ، ومَن يكون المولى مهيمن فرائد ، وجو هرى قلائده ، ومثقف صماده ، ومقوى زنده ومورى زناده ، والحلى عنه بسيفه وقلمه ، والمرشح له من ديمه ، فلا يبالى بتنقيص العارى، ولا يتأسف على مثلب المبارى :

على نحتُ القواني من مقاطعها وما على لهم أن تفهم البقرُ ولا يضر الورد الخضِل ، استهقاص مَن به داء الجُمَل ؛ (١) كما أنه لايضر القمر المنير ، استهزاء الضرير .

ويكفينى \_ أطال الله بقاءك \_ فى الدعاء عليه تأمينك ، وفى حفظ مساويه تلقيتُك ، وفى الاعتداء عليه تجهيزك ، وفى القكائر عليه تعزيزك . وها أنا أستعين وأستعير ، وأستعيل وأستعيل وأستعير .

والقوافى كما عامنت قواف إثراً مَنْ حَاداً عن طربق الصواب وسأدهم منها بما لا قبل له بها وأجلب عليه بخيل ورجل ولا قدرة له بجابها ، وإن كان عرضه لايصلح للهجو ، ولا يساوى ثوب تثلبه أجرة الرفو . فقد يحرَّب السيف في خف البهير ، وبستحل نكاح المرأة البريثة بالعبد الصغير . وتصنى الفضة الخلاص بالرَّصاص ، وتفصّل عُقود الجوهر بالسحاب ، وتساغ اللقمة الحلة بمحرَّم الشراب . ومن لم يجد ماء طهوراً تيمّما .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الجمل: الحيوان.

فأدام الله لك النعمة إدامة لاينقهما اختزال ، وحرسها عايك حراسة لاتنتهى إلى زوال ، خذها أحلك الله ، قد أشأتها سُحبا ثقالا لك منها عذب الشراب ، ولفيرك عذاب السراب ، وأوريتها ناراً لك منها الإثارة ولفيرك الإحراق ، وأجريتها بحاراً لك منها الإرواء ولفيرك الإغراق . وأدرتها شَهُولاً لك منها الدشوة ولفيرك الحمار ، وطبعتها نصولاً لك ما ضُمَّت عليه الأنامل منها ولنَحْرِ غيرك الفرار ؛ وها قد أتمنك لم يكشف غيرك لها نقابا ، ووفدت عليك لم نطرق لفيرك بابا ؛ فأرخ عليها ستر معروفك الذي سترت به قدما على عليك لم نطرق لفيرك بابا ؛ فأرخ عليها ستر معروفك الذي سترت به قدما على عوارى . وقد حسدها القربض على سبقها إلى ناديك ، وغبطها على حلولها بواديك ، فتملق بأذيالها مستشفها ، و نظر خلال سطورها متطلما ، وها هو قد خيم بأبياته في ذراك ، و ترجلت قوافيه بين يدى عداك . . .

العلا في ارتشاف در العلوم والحلى في اتشاح در الحلوم والتناهي في كل فعل حميد ما التّباهي بكل خل حيم والسعيد الشقي من جمع ال مال لقفر بق خسسلة وخديم والفني الفقسير مَنْ لانراهُ لفقيد مواسياً وعَديم والعظيم المقدار كلُّ سَرِي مُنْ يَرَجِي في كل خطب عظيم والعظيم المقدار كلُّ سَرِي مُن يَرَجِي في كل خطب عظيم والكريم الآباء من يُسأل النَّم سال فيأي بكل فعل كريم والنَّي مَنْ بكونُ في كل حال ليس بالصَّفب الاولا بالزَّ نيم والنَّي مَنْ بكونُ في كل حال ليس بالصَّفب الاولا بالزَّ نيم ليس عندي الذميم في الخلق إلا

مَنْ أَنَى خُلْقَهُ بِفُمَّ لِلْ خُلْقَهُ بِفُمَّ لِلْ خُمْمِ فَمَعِمَ الرِّياحِ يُكْرَهُ بِالطَّبِّ مِ وِيلْتَذَّ دَائمَ اللَّسِمِ اللَّسِمِ وَاتَفَاقَ الأَّمِاءَ لَيْسِ بَجِدِ مَا سَلِمٍ فَيَا يَرَى كَسَلِمٍ وَاتَّمَامَ الْإِنْمَانِ بِالشَّكْرِ أُوْلَى مَنْ رَسُومٍ فِي جَلَدُهِ وَوَسُومٍ وَاتَّمَامُ الْإِنْمَانِ بِالشَّكْرِ أُوْلَى مَنْ رَسُومٍ فِي جَلَدُهِ وَوَسُومٍ وَاتَّمَامُ الْإِنْمَانِ بِالشَّكْرِ أُوْلَى مِنْ رَسُومٍ فِي جَلَدِهِ وَوَسُومٍ وَاتَّمَامُ الْإِنْمَانِ بِالشَّكْرِ أُوْلَى مِنْ رَسُومٍ فِي جَلَدِهِ وَوَسُومٍ وَاتَّمَامُ الْإِنْمَانِ بِالشَّكْرِ أَوْلَى مِنْ رَسُومٍ فِي جَلَدِهِ وَوَسُومٍ وَالْمَانِيَانِ الشَّكِرِ أَوْلَى مِنْ رَسُومٍ فِي جَلَدِهِ وَوَسُومٍ وَالْمَانِيَانِ الشَّهُ لِيَانِيانِ الشَّهُ الْمُنْ الْمُنْعِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْم

إنَّما يظهر التَّفساوت في الففسيل ، وليست ولودة كممَّم مسلباً في زيادة التَّفْدي ومضاء الفرار في السيف أمسى واللاكي أولا النلا ُ أَوْ فيها لم تقارن بكل وجد وسيم ع ويفسلي وَحَمَّ أمر وَحَمَّ إن حسن الثناءيُملي من المر" ويفيض كأنه للوث إلا في اقتراب من الفقور الرَّحيم مِن عناني تَدْني أشد شكرم عَضْ دِئَّى مالا يُفضُ وأمسى وأن كان في النميم بمال فهو بالليخل في ستواء الجعيم اليس ذا القمه علة القمظيم ولسكم تاه من غناه فقلفسسا لم تعظم شاعر العطم إن يكن بالخطام يشرف شيء هو كم عاث حَرَة في أُديمي أيها السائلي عن العيب فيسه م ، وسوء الجُوار والتّحسيم هو ذو البخل والبذاءة واللؤ وع خسفا تراه غير حلي ولعمرى إن الحليج إذا ما سراه بملو لیکل علیم حاضر الميب حين يرجم بالفيد كيف يختى شيطانه من رجيم! لا نساني عنه فما هو خاف مَنْ أياديه مسلماتُ المموم. وكذا ليس في الأنام بخاف خير سموم مداد التصميم سيِّلٌ من كنانة هو منها الم أقلد بكل نظيم زانني مَدْخُه ، ولولا تَمْانُ حسن الإسم والقَمال كروض

فاق مسن المراى وحسن الشعيم فلمحدى منه أشدُّ خصيم ولم فلمحدى منه أشدُّ خصيم ولم قات معلما في معاليسه بشحو مرجع الترنيم خذ قريضا أداره كرم الو د ملافا يُرْدِي ببنت المروم

هو في الإمتزاج ماء، و حفر في اقتسام التتعليل والتحريم ولأن جاء فيه هجو فلان بعد مدح لكم ففير ملوم فلعمرى له الهجاء نسيب والتسيب الجدير بالتقديم ولكم تفقيه وللقسير منه آسفه ، ربّ أرقم من رقيم إنّ زُهْرَ النجوم منها رُجوم وجوم والاهتدا بالنجوم ربّ وصل أناك من بقد هجر وصباح من بعد ليل بهيم فهب الصفح لا عدمتك مولى ذا بنان هام وبر عميم

والحد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محد وآله وصعبه أجمين .

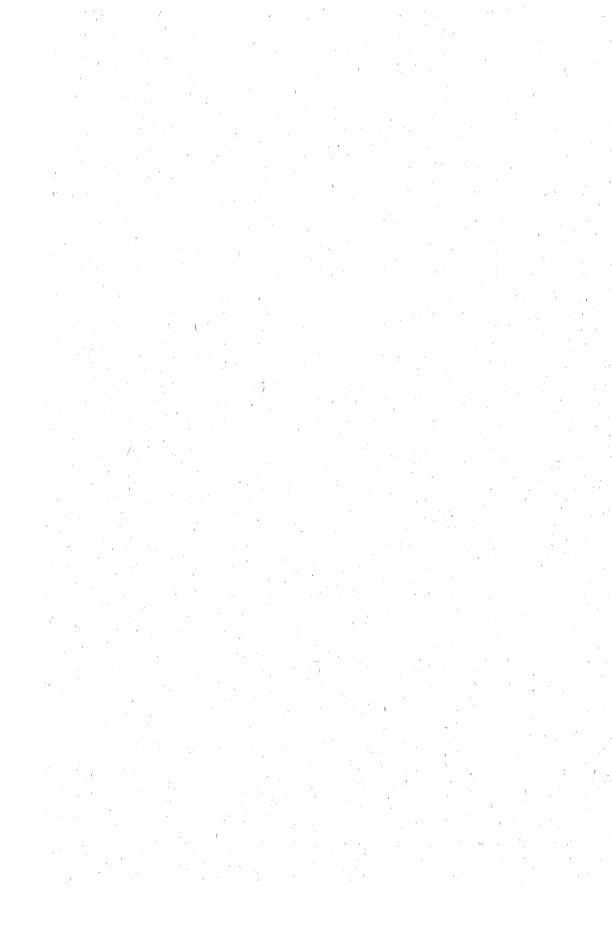

## بهرس الموضوعات

| 4 DERIGHT         |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                     |
| anni Ka           | and Mustaline                                                       |
| 4                 | ترجة ابن زيدون:                                                     |
| 1 0 am 12         | رسالته إلى أبي بكر بن مسلم لا اختنى                                 |
| has these         | 1                                                                   |
|                   | أغماره مع ولادة بنت المستكنى                                        |
| 1 E - 1 M         | الكلام على قصيدته النولية وممارضة المؤلف لما                        |
| 11 au 10          | ذ كو مدهن غرو شمره                                                  |
| 41                | تاريخ مولده ووفاته                                                  |
| 49 cm 44          | اذكر رسالته كلها                                                    |
|                   |                                                                     |
| 1 - 3 E           | السيد والمولى ، وهل بحوز إطلاق هذين اللفظين                         |
| 40-41             | ab the to measing                                                   |
| ry ro             | رأى الحليمي والسبهلي في ممنى لفظ السيد                              |
| ٤A                | قصة إسماعيل بن النصور الخليفة الفاطمي وطبيبه                        |
| <b>8</b> •        | حكاية فتك القاهر بالله عونس المظفر                                  |
| ,                 |                                                                     |
|                   | بیان کیف ہے الشاخ المانی إدریس بن عبد الله                          |
| 0100              | 1. Illeclus                                                         |
| <b>⇔ ∮</b>        | قصة اللهركي الذي قتل المتوكل                                        |
| 04                | مقتل أفريدون التركى بدمشق                                           |
| or or             | مقتل السلطان ألبًا أرسلان على يد يوسف الخوارزمي                     |
|                   | <b>B</b>                                                            |
| <b>8</b> K.       | مقتل الملك الأعجد مهرام شاه على يد غلامه                            |
|                   | مقتل اللك الأشرف خليل بن قلاوون على يد مملوكه                       |
| @ 600             | الأمير سيف الدين بندار                                              |
|                   | ما الما أما أما أما الما الما الما الما                             |
| ا ــ عام المتون ) | <ul> <li>شوهى الموضوعات التي ذكرت استطراداً في الـكتاب .</li> </ul> |
| 7                 |                                                                     |
|                   |                                                                     |

|    | **      |                                                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------|
|    | or      | تنكر سيف الدين فوش للأمير تنكر                                |
|    | or ola  | حكاية الذكي عبد الرحن بن وهب القومي مع الملك المظفر صاحب      |
|    | 70 3 Ve | قرح المثل السائر: « سد ابن بيض الطريق »                       |
|    | 71670   | صبر أم سليم ، امرأة أبي طلحة الأنصارية                        |
|    | 45      | إراد بمض أبيات من قصيدة أبى ذؤيب المينية ، وخبر مماوية لماحضر |
|    | 18871   | الوفاة مع الحسن رضى الله عنهما                                |
|    | 7067    | قصيدة لابن الروى في الصبر مع ذكر مايناصبها من الأبيات         |
|    | AE 6 AP | شرح قصة المثل: « اليوم خروغدا أمر » .                         |
|    | 4 .     | ذكر خبر عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة بعد الفتح     |
|    | 11690   | ذكر أشد شيء تأذي به النبي صلى الله عليه وسلم بعد يوم أحد      |
|    | 9.5     | حكاية المأمون مع غلامه وقت وضوئه وعفوه عنه                    |
|    | 4 \$    | حكاية أخرى للمأمون مع غلام له تركى                            |
| ı  | 94      | قصيدة لابن عمار يستعطف بها المتعد بن عماد                     |
| £. | 9.8     | حديث أبي هريرة الشاعر المصرى مع الأمير تكين                   |
|    | 3000    | حكاية محمد بن أزدشير مع الحسن بن منصور الوزير                 |
|    | 97      | حكاية للحجاج مع عبد الملك بن مروان                            |
|    | 8898    | قصة المماس بن مرداس مع النبي صلى الله عليه وسلم               |
|    | 9.8     | صة التقسيم (وهو نوع من أنواع البديع) وأمثلة له                |
|    | 100,99  | حكاية رجل من الأعراب مع بعض الكرماء                           |
|    |         | حكاية الوزير سليان بنوهب مع والى مصر عمد بن خالد الصريفية     |
| ,  | 1.161.0 | وتدخل في باب المهو                                            |
|    |         |                                                               |

| لائس ش      | شرح المثل: «بلغ السهل الزبي، ، وخبر على بن أبي طالب ح  |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 1.4.1.4     | عن ثلاثة قتلهم الأسد                                   |
| 104         | شرح المثل: ﴿ حسبك من شر سماعه ﴾                        |
| 115-111     | ذكر المناظرة التي وقمت بين إبليس ولللائكة              |
| د بذكر      | الأسئلة التي سألها أبو القاسم الجنيدي لإبليس ، واستطرا |
| 118         | كلام ينسب لإبليس                                       |
| الأشمار     | أبيات لأبي نواس في هجاه إبليس ، واستطراد بذكر بمض      |
| 114:117     | في هذا المني                                           |
| 1110011     | قصة نوح عليه السلام و ابنه حين الطوفان                 |
| 1806119     | قصة فرعون والمرح                                       |
| 144 === 140 | قصة موسى عليه السلام والعجل والسامرى                   |
| 170-177     | بنو إسرائيل واعتداؤهم في يوم السبت                     |
| 179 - 170   | قعة صالح عليه السلام وثمود وعقر الناقة                 |
| 100-144     | ذكرخبر طالوت وقومه وابتلائهم بالنهر                    |
| 148 - 141   | قعة أصحاب الفيل وأبرهة                                 |
| 180 - 140   | قريش وبنو هاشم والصعيفة                                |
| 124-180     | المقياب الثلاث                                         |
| 33/ _ 00/   | يوم بدر                                                |
| 14m - 100   | يوم أحد                                                |
| 371-078     | يوم بني قريفلة                                         |
| 1V6 - 170   | حديث الإفك وبراءة عائشة                                |
| 371 - AVI   | إمارة أسامة بن زيد وأنفة بعض كبار الصحابة من ذلك       |
|             |                                                        |

| 1 VO - 1 AV. | بيعة أبي بكر وما دار حولما من السكلام                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 1/V - 1/0    | خالد بن الوليد وأبو شعرة السَّلَى                           |
| VAI - PAI    | مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما قيل في رئائه            |
| 190-119      | مَعْتَلَ عُمَانَ بن عَفَانَ رضي الله عَنه وما قَيل في رثائه |
| Y. 7 - 190   | مقتل على بن أى طالب رضى الله عنه وما قيل في رئائه           |
| 4. V = 4. h. | مَقَتَلَ الحَسِينَ بن على رضَى الله عنه وما قيل في رثائه    |
| X/4 - 4.0 V  | وقمة الحرة                                                  |
| *19 - 414    | قصة وجم الكمية ومقتل عبد الله بن الزبير ثم صلبه             |
| 415-414      | رسالة أبي يكر بن القبطرية إلى أبي الحسين بن سراج            |
| 414          | ه في رسالة لا بن شهيد                                       |
| XXX - XX1    | قصيدة للسرامج الوراق بذم غلامه                              |
|              | قصة القاضي الخليجي مع المأمون بسبب الأبيات التي أولها:      |
| XXX - XXX    | « رئت من الإسلام »                                          |
|              | حكايات لبعض السماة بالنميمة وأجوبة الأمراء لهم وإراد بعض    |
| and that     | الأشعار المناسبة لهذا الشأن                                 |
| At ALd       | ذكر أبيات النابغة التي ورد فيها: « حلفت فلم أثرك »          |
| 45.          | أنواع المذهب الكلاى ومُثُل منه                              |
| 139          | سخط الرشيد على حميد الطوسي ثم عقوه عنه                      |
| rer _ re1    | حکایة أبی الحسین الجزار مع ابن بنمور                        |
| 737 - 337    | حكاية محمد بن المفي مع المجاج                               |
| 4.54         | قصة إراهم بن المهدى وما جرى بمد موته                        |
| V37 - 137    | أبحراف المتوكل على العلوبين وخبر هدمه قبر الحسين بن على     |

انحراف عبد الله بن الممتز على العلويين وذكر شمره في هذا الشأن ، ومعارضة صنى الدين الحلى وابن سكرة له ASY \_ PRY مساجلة شمرية بين الملك الأفضل والملك الناصر 400 - 489 حكايات وقعت لجميفران الموسوس ومهاؤل وسلمان YOY \_ YOY بن زبر في النشيع ذكر ما فعله على بن محد الجزرى عند معاوية YOY حكاية حبيب بن المهلب مع زياد الأعجم 171-177 حكماية محمد بن ناجية الرصافي مع الأسود بن قنان حين 444 - 441 حاز ثة بن مرة مجير الجراد Adba ثورين شعمة نجير الطير استجارة الأمير قراسفقر ومن معه ببيت مهنأ بن عيسى 466 9 36A عفو الحجاج الثقق عن بعض الأسرى من أحجاب عبد الرحمن ابن محد بن الأشعث 148 8 41 m حكاية الفضل بن يحيى مع بعض من انتسب إليه بالجوار ومشابهة الاسم حديث الرجل الذي جاء يشكمو أباه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأبيات التي قيلت في هذا الشأن 100 المفلمون من الشعراء ANP شرح المثل: « لو غير ذات سوار لطمتني » وذكر قائله حكاية المجير السلولي مع نافع بن علممة الكفاني FVY حَكَايَةَ الأُميرِ قراسنقر مع اللك الأشرف

|         | PAP        | الكفاءة في الزواج واختلاف الأئمة فيها                      |
|---------|------------|------------------------------------------------------------|
|         | YAL        | من رسائل القاضي الفاضل                                     |
| 3 7 9 7 | 790        | خبر يوم عليمة بين الحارث بن جبلة والنذر بن ماء الساء       |
|         | P A        | من رسالة لألى مفص بن برد                                   |
|         | 4.1        | من رسالة المؤلف إلى ابن سيد الناس                          |
|         |            | سؤال مهاول لرجل عن قول الشاعر : و إذا نبا بك منزل فتحول    |
| 80 0 6  |            | وجوابه عليه ، وذكرا بيات ممن بن أوس في هذا المهني          |
|         |            | حكاية المأمون وسلم الخاسر بسبب بيث أبي المقاهية : تعالى    |
|         | 410        | ياسلم بن عمرو                                              |
| 8 P1 P  | bu 10      | حكاية لأبي الأسود الدؤلي مع عبيد الله بن زياد              |
| ŧ .     | mld        | شرح المثل: «الطمم السكاذب يدق الرقية» ، وذكر أول من قاله   |
|         |            | شرح المثل: « أغرمن الدبّاء في الماء » واستطراد بشرح بعض    |
|         | FIV        |                                                            |
|         | MIA        |                                                            |
|         |            | تفسير الآية من قوله تمالى : « ولو أناكتبنا عليهم أن افتلوا |
|         | mr.        | lisand work govern right                                   |
|         | PTA        |                                                            |
| · •     |            | كلام أبى دلف حيمًا سمع قول القائل : « لا يمنعنك خفض الميش  |
|         |            | في دعة » البيتين ، واستطراد بذكر بعض الأشمار               |
| ***     | tate .     | في حب الوطن                                                |
| •       |            | قصة زهير بن صرم السمدى حينا وفد على الذي صلى الله عليه     |
|         | his bester | وسلم في قومه                                               |
|         |            | شرح المثل: « كل الصيد في جوف الفرا » وأول من قاله          |
|         | MIN        | والسبب الذي قيل فيه                                        |

أول من قال: « عدد الصباح محمد القوم السرى » و كر أيوات كتب بها الحسين بن الفيحاك إلى عمرو بن مسعدة ٢٥٠ حكاية عبدالله بن خارجة مع يزيد الكاتب وتشفعه بسفيان ابن الأبرو Ind = & hed ذكر ممن الأبيات الواردة في الشفاعة Had am had .

المنت المدور: فألقت عصاها واستقر" مها النوى ، واستطراد

di malali ala II isa Fili budy - budh

وفادة عوف بن المحلم على عبدالله بن طاهر ، وما ورد في أثناء

MAI MA. ذلك من الشمر

ذكر ما دار بين مالك بن أنس والشافعي حول مسألة فقيمية MAR & MY !

مكاية أي الحدين الجزار مع عبد الوهاب ، ابن بنت الأعز PV7 6 PV0

نيذ من أفو ال الحكاء في عاقبة اصطناع المروف عند اللئام

واستطراد بذكر عديث الحية . FVA 6 AVA

قصة الضبم وغدرها عن أجارها ، وإستطراد بذكر بمض

MAY - MYA الأشمار الواردة في عداللمني

مَا نَقُلُهُ الْمُؤْلَفُ عَنِ الرَّمُحْشَرِي فِي تَفْسِيرٌ قُولُهُ تَمَالًى : ﴿ وَهُو

أهرن عليه »

P 4 . الألفاظ اللفوية المرادفة للفظ ه الزعفران »

الأوصاف الختلفة لمدائح الشمراء وإبراد الشواهد لكل وصف P99 ... 49. 8 . pm - pm 4 9 فصل في نقد المؤلف لرسالة ان زيدون

رسالة محبي الدين بن عبد الظاهر التي جرى فيها على غرار رسالة

3.8-113 ابن زيدون



المال المال المالية



(°)

أتى: 'بُوْتَى الحذر من مأمنه ، يتأتَّى المنف : مثقفه ١٨

(Z)

اثر \_ اللآثر ٢٨٩ أمن: من مأمنه ٤٩ أمن: من مأمنه ٤٩

أنس: حلى إيناسك ٢٩ أنف: الجدب: الجدب ٨٠ أنف: الاستئناف ٣٧٣

أوب: الإياب ٧٠٠ جلد: أتجلَّد ٢٠ جلس : الجليس ٢٢١

براً: البراءة ٢٤٢

برد: برود إسمافك . ٤ برد: البرّ ٣٢٣

بسط: يبسط الأمل ١٩٩٦ جديج: الجوانح ٢٧٨ بطأ: أبطأ الدّلاء ٧٨ جهم: الجهام ٢٤٧

بلا: أبليتُ البلاء ٢٨٣ بهى: أبهى أثرا ٢٣٢، مباهيا ٢٨٦ حاه: الجاه ٢٦٤

🐞 اقتصر و هذا الفهرس على ما شرحه ألمؤلف من ألفاظ الرسالة .

· AV del V: Viele VA.

حذر: الحنور ٤٩ خر: خامرى أمّ عامر ٣١٨. حزم: الحزم ١٧. خيل: خيلاته ١٧٥.

عرم: الكرمة ٣٩٧

حسد: الحاسد ٢٧٥ عدر: الدرر ١٨٤٠.

حس: أحس الجاد ٤٤ در: الدرو ٢٨٤.

حسن : الإحسان ٢٩٨ . حسن : أحفاها ٢٨٩ .

(i) PTV (in) Sa: (i)

ملا: على إيناسك ٢٩٥ مليقك ٢٩٩ ذيل: الأبالة ٢٠٠٠. عد: استحمادي ٥٤٥ الحد ٢٩٠

الحامد: ١٩٦١ ( دمع: الدرى ١٩٩٩.

حى : حمايتك ٤١ ذهب : ضاقت مذاهى ٢٦٨ . حنن : اللهن العليل ٣٨٩ .

حوز: الحائز ٣٢٣.

حوط: حياطتك ٤٠٠ . حيى: الحيّا ٨٠٠ . ركب: المركب ٢٧٠٠

خطر: انظاطر ۲۸۹.

خلب: الخلب ٣٤٧.

خلص: الإخلاص ١٩٧٠. زجر: الازدجار ٧١٠. خلط: الخليط ٢٥٢، زمم: أزْمَمت يأساً ٢٥٢. · 18 V på : på

(ص)

مرع: العرج ١١٩.

صفى: المتّاغية ٢٤٥. مقل: صقل: صاقله ٢٨.

٠٤٤ ١٤٠ ع ٤٤٠

صنع: المتنوعة ، المناء ٧٧٣ .

(ض)

خاك : ضُوحك ٢٥٥ . ضرب : الفارب بسهم ٣٢٣ .

فرم: تقفر م ۲۷۸ .

صمميع : العمميع . ٢٠

ضيق : ضاقت مذاهبي ۲۹۸ .

طبع: الطَّبِّم ٢٠٠٠.

طرف: طرف حمايتك ٤١.

طرق: من طرقاته ۱۹۸۸.

طلب ، إطلابي ، الطلبة ٢٧٦.

طول: القطاول، القطوُّل ٩٩.

زند: زَنْد الأمل ٣٨.

زهی: زَهانی ۲۸۲ . زیل: زَیالهٔ ۳۲۱ .

111.000

(س)

سما: سماء ١٩٩٩.

سمف : إسماقك . ع . سعى : السماة ٢٣١ .

ملب: سلمتني ۲۹ ه سلمها ۲۹۹

سمهر: السمهري ٨٦.

سند : إسنادى ع ع .

سنا: أَسْنَى ٢٢٢ ة سنيت ٥٠٠٠

سود: سیدی ۳۱.

سوغ: مَساغ لفظة ٧٥٠.

(3)

شرف: المَشْرِق ٢٧.

شفع : الشّفاعة ٢٥٨ ، فاشفَع ٢٩٧ . شفق : أشفق ٣٨٧ .

. FVV & King: Kin

عُمت : قَالَة الحَسَّادُ لا وَ الشَّامَةِ فِي وَ وَ السَّامَةِ فِي السَّامِ وَ السَّامِ وَالسَّامِ وَ السَّامِ وَالسَّامِ وَ السَّامِ وَ السَّامِ وَالسَّامِ وَ السَّامِ وَ السَّامِ وَ السَّامِ وَالسَّامِ وَالْمُعَالِمُ وَالسَّامِ وَالسَّا

شمع : النشيم ٧٤٧ .

(Li)

خلياً: الله أني ١٠٠٠

(8)

عجز: أستوطئ العبدز ٢١٣. عدد: اعتدادي به ٣٩ ، اعتد بالفائدة

the state of the s

LVV

عدل: عد الك ٧٧.

عاد: اعتاد يست في الشاب الم

عذر: لم تتفذر ٥٥٠٠.

عرف : المروف ١٥٨ .

عزم: الدرم ٢٨٠ .

عمل : مطلتني ۲۹ ، عطلا ۲۹۲ .

على: القلل: العلام

نعلی: تماطیت ۱۲۸.

ففر: المفار ٢٤١.

عقب : المواقب ٢٧

علل: الذهن العليل ٢٨٩ همد: اعتادي عليه ٣٦

عر: نعمرك ٩٠٩

عل: العاملة ٤٠٢

عود: المائدة ٨٨٨

حياد: المبيل ١٥٤

عيد : عاث العقوق ٢٦٤

(غ)

غرر: الفرور٢١٦، غُرُرَ الغثر ٢٨٤

. TET daniela: par

. دُو رَحْمَةً عَنْ يَعْمَدُ . نِحْمَةً عَنْ مَا يَعْمَدُ . وَمَا يَعْمَدُ اللَّهِ عَنْ مَا يَعْمَدُ

غَضَضَ : فَعَنَّفْتُ ١٤ . غَفْلُ : الْأَغْفَالَ ١٨، غَفْلًا ٢٩٦ .

غلب : الفات ٢٧٢ .

غلل: ما أصاب غليلاً ٠٨٠. غلا: الفالاة ٤٣٣ ، غلوائه ١٨٥٠.

عر : غَرَة مُ تَنْعِلَى ؟ V.

غوى: الفواة ٢٧٩.

(60)

فرأ: جوف الفرّا ١٣٣٧. فصل: فصّل: فصّلة ٢٨٩.

فصل: القصل ١٩٥ ع ٢٩٥ م ٢٩٨.

(ق)

قبض: يقبضها اللحل ٣٩٦. قبل: جناب قُبُول ٣٣٢.

قدح: القادح ٣٧٥ . أ قرن: قر ان التمد ٣٢٧ .

قَدْم: نَفْدُم ٥٧ .

قود: اقتادت ۲۸۲.

(4)

کدی: اکدت مطالی ۲۹۸

كفي: الكفاية ١٠١٨ الأكفاء ٢٧٨.

كل: الإكليل ٢٨٩ ، الكليل ٢٨٩ .

کید: مکایدا ۲۸۹.

(J)

ليب: الأوني ١٣٠٠.

لبس: الأباس ٢٩.

لظ: بحال أحظة و٢٧٠.

المن : أَلْصَقه ٢٨ .

لطف : إلطافه ٢٨٧ .

لفاً: ألماء ٢٣٩.

(1)

منت: مواتی ۲۲۶.

مثل: المُثلة ٩ ٢٠.

عد: استَوْجَدُ ١٤٣.

مرخ: المرخ ١٤٩٠.

مفى : مافى حد المزم ٢٨ .

ملاً: أماؤُ ها ٧٨ .

ملب: اللَّذِب ٢٩٠.

ملى : استملى الربيع ٢٩٠ .

منى : مُنية المتمنى فى أمنيته ٤٩ . ميل : الميل عن لا يميل عنك ٢٤٢.

(i)

نبا: النُّبُوة ٤٤.

نجب: النجيب ٢٣١.

نب : النب ٢٢٢.

نصب: نصبت ال ۲۲۲۸ الناصبة ۲۰۲

نمح: النصيحة ٢٤٢.

نصص : ملصوصة ١٩٠٠.

نعم: عمد النَّمة ٢٨ ، إنمامك ٢٩.

نفس : أنفاس النُّظراء ٢٨٠ ،

النافسة ١٨٢.

ففن: نَفَفْت ١٠٠٠

نقل: النُّقلة ١٩٩.

نك : النَّكبة ع٧.

in : sisial PAY .

نور: منورا ۱۸۹.

نوى: النّوى ٢٦٦.

(a)

هيل \_ اهتباله ٥٠ .

همز: الميازون ٢٢٥.

هون: هین ۲۸۳.

هوى: هُواك ٣٤٣.

(0)

وجه: جهانه ۱۹۹۸.

ودد: ودادی له ۳۱.

ورى - وارى زَنْد الأمل ١٣٨.

وسق: اتسقت دُرَره ۲۸۶ . وسل: الوَسائل ۲۹۷ .

وشی : الو شی ۲۸۹ .
وشی : الو شی ۲۸۹ .
وطی : أستوطی ۱۲۹۰ .

وسم : وسم فعند الما ك

ولى : مولاى ٣٠ ، الُوالى ٢٨٦ ، يتولاَّك ٢٨٦ ، توالت ٢٨٤ .

(5)

يئس ـ اليأس ٢٥٢.

## ٢ - فيرس الأمثال

|                      | •                                            |
|----------------------|----------------------------------------------|
| ämid                 | ,                                            |
| be 1 bo              | أُخْرِجِ الطمع من قلبك تحلَّ القيَّد من رجلك |
| 4.                   | ارض من المركب بالقعلمق                       |
| 418                  | أعزُّ من الدُّباء في الماه                   |
| MIN                  | أغرّ من الأماني "                            |
| MIN                  | أغر من مراب                                  |
| MIN                  | أغر من ظبي مقمر                              |
| 1 . 1                | التقى البطان والحقب                          |
| . 9 . 1              | العَقْثُ حلقتا البطان                        |
| V4.                  | إن مع اليوم غدا                              |
| 1.                   | إن من الشر خياراً                            |
| 1986101              | بلغ السيلُ الزُّ بَي                         |
| TAR                  | تَلَطُفُ أَبِي غَزْ وَانَ                    |
| 1946104              | جاوز الحزام الطبيين                          |
| 4.6/                 | حرَّكُ لها هُوارَها تحنَّ                    |
| 100                  | حسابك من شر ساءه                             |
| 414                  | خامری حضاجر ، أثاك مأتحا ذِر                 |
| TIA                  | خامري أم عامر                                |
|                      | سَبَقَ أَبْنَ يَيْمِنِ الطريق                |
| 4.64                 | الطمع الحكاذب يَدُق الرَّقبة                 |
| 4.63                 | المعجز ويهة                                  |
| ( AF _ 2/9 /!: eis ) |                                              |

|                                     | izi.o       |
|-------------------------------------|-------------|
| عسى غداك لفيرك                      | VA          |
| غدًا غدُها إن لم يفقني عائق         | ۸ĸ          |
| غرات م تنحلي                        | Ve          |
| قد بلغ الشَّظاظ الْوَ رِكين         | 1.4         |
| قنمت من الفنيمة بالإياب             | <b>*V</b> · |
| كلُّ الصيد في جُو ف الفرا           | 447         |
| لأفي المير ولا في النَّـزير         | 301         |
| لايفر أنك الدباء وإن كان في الماء   | riv         |
| المكل صباح صروح                     | AT          |
| لكل غد طعام                         | ٨٧          |
| لو ذات سوار اطعتنی                  | 478         |
| المرء يَعْجزُ لا محالة              | ٨           |
| من فسدت بطانقه كان كمن غَصَّ بالماء | 2.          |
| من شُب إلى دُب                      | 78          |
| نبِّه لما عُرامُ عُنَّ عُنَّا       | 707         |
| عاماء لو بفيرك غصصت!                | ٤٨          |
| يأتيك كل غد عافيه                   | AY          |
| اليوم خمر وغداً أمر                 | A**         |
|                                     |             |

## ٧- فه رسُ الأشعار

| المنجة | القائل         | القافية    | الصفعة | ل: اعاا                               | رِّهُ لَقَاءٌ |
|--------|----------------|------------|--------|---------------------------------------|---------------|
| 410    | ابن الرومي     | الأقذاء    |        | ( • )                                 |               |
| 499    | ابن الخياط     | القضاء     | 84     | ابن القيم                             | الأسواة       |
| 448    | أبوتمام        | الفيفاء    |        | * * *                                 |               |
| AAV    | eduncicale     | أكفاء      | V9     | المكمبرالضي                           | رجاء          |
| 448    | أحدين عبدالمزي | من ماء     | 1      | Million and American                  | القضاه        |
|        | عدى بن الرقاع  | الأمراء    | 9.8    | ز هیر                                 | eK.           |
| 48.6   |                |            | 448    | التنبي                                | 253           |
| 317    | أبوروحالهروى   | من أبنا ته | 434    | الفزى                                 | البرحاء       |
|        |                |            | WA9    | القني                                 | الجوزاء       |
|        | ( -)           |            |        | #3AAAAAA                              | حواه          |
| 9.8    | محمد بن مناذر  | الباب      | 818    | المقاي                                | عاء           |
| F &    | التني          | رب         | VF     | ابن خفاجة                             | بكاؤه         |
| 78A    | السراج الوراق  | وُلُبُ ،   | 100    | منصوربن الحاك                         | جفاؤه         |
| FVF    | أبو المناهية   | اُدب       | ¥96V   | ابن المفتز ا                          | يكلؤها        |
|        |                |            | 411    | ابن أبي عيينه                         | وجاؤها        |
| 4.00   | «Elevable»     | وأعتبا     |        | * *                                   |               |
| 1.0    | <del></del>    | مثابا      | 63     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | والماء        |
| 143    | مرارش          | شهابا      | 20     |                                       | els           |
| \$ pro | النزى          | الذانيا    | 99     | أ بو تمام                             | الأعداء       |
| 8.1    | التنبي ۲۲۰     | تائبا      | 34.8   | winesh                                | الندماء       |
|        |                |            | 1      |                                       |               |

| ابن عاین ۱۲۲۱        | المفاصية  | الدِّياً ان زيدون ٢٢٩                     |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------|
| النا قد النا عمر     | · La      | الما عود العدد بن ابك ٢٥٦                 |
| ابن الأحنف ١٤٣       | لمذنب     | الميا ابن عنين ١٩٠                        |
| عروة بن حزام ١٤٥     | و ليا سيد | مسحباً عروة . ١١٩                         |
| dean in sel          | and all   | صبا ابن حَيوس ٢٤٨                         |
| الطائى ١٥١           |           | مالا عبداله بن خارجة ٢٠٠                  |
| زياد الأعجم ٢٦٠      | imball    | مليا يزيد بن معاوية ٢٧٣                   |
| ان خيوس ۲۹۲          | المفارب   | حيية المفلى ٢٤                            |
| التنبي               | وأكتب     | ممرية ابن المم                            |
| مُدِين أحدالخازن ٥٠٠ | فالميسية  |                                           |
| الستنى ٢٠٢           | Anill     | وأذهب أبو بكربن فرة ١٨                    |
| عد نعلي الواعظ ٢٠٠٦  | ذ او ب    | الأحماث الأبيوردي ١٨ منعب ابن الرَّومي ٢٣ |
| pre                  | ميد لم    | ملعب ابن الرومي ٢٣<br>الثاقب ابن كلس ٢٦   |
| أبو عام ١٤٠          |           | ئادىپ مىن دىس                             |
| أبو فراس ۲۹۲         | A Assert  | سينمي المالي ٧٧                           |
| 4.4.                 | ربيب      | كذبوا ظافر الحداد ٧٨                      |
| ŁV.                  | P. Son    | كَتُبُ أَبِرَيْمُ ٢١                      |
| أبو عام ١٩٠٣         | A C       | لاتفية عدين احد                           |
| النابغة ١٠٤،٢٠٤      | - La      | اخلان ۹۳                                  |
| & T                  | ماجبه     | غرب شان ۱۹۱                               |
| الفرزدق ٢٩           | شاربه     | حب المبارين الأحنف ٢٠١                    |
| المجترى هم           | 4,2       | يعليهُ الأزباني ١٧٤                       |

288 اجتهدوابي TAR تصييمًا إبراهيم بن العباس ٨٦ الكذب الحظيرى الوراق ٧٤٧ طامى الأنشل 700 المأب زياد الأعجم 449 في أمل خراب ابن بابك ٢٧٩ بالإياب أمرؤ القيس 44 0 بالأجرب عمارة المني ع٧٤ أبي عباد بن شأس ٢٧٦ التجارب النابنة الذبياني ٢٩٥ السعاب المسين بن الفعاك ٥٠٥ الذنب أبر عام ١٣٠٠ معرب إذ يهم معمد السواكب أبو ملال ٢٠٠٦ فل يعقب الكوت ١٤١ والعاب الحين بن المنعال ٢٤٧ محبوب التنى ١٤٨ شهاب المدين بن الفنعاك ٢٥٦ الخلب أحدين أبي فنن ١٦٦ باللُّبُ ابن القيسراني ٢٩٣ الذارب أبو عام ١٣٠٠ · leal 意。日

ترابه ابن سناء الملك ۲۹۳ مشروبي الصفدي عيوكها الفرزدق PP الماعيد \*\*\* مفلِّ امرؤ الفيس ٨ ٢٧٢ ثوانی ابن زیدون ۱۸ ابن الوحيد ٢٠٠٠ قَلْة الأدب شافع بن على ع الشروب 89 صاحب المقدم بن حادج عه الخطوب الفاضل الفاضل ٥٥ بشؤبوب النابغة الدبياني ٧٦ الدّنوب السّلاي ١٠٥ لم أذنب مهيار ١٠٦ الكرب المباس بن الأحنف ١١٠ - Andrew 114 القشاب مسان ١٥٣ منيب عاتكة بنتزيد ١٨٩ الحساب أبو الأسود ٢٠٦ كاذب الخفاجي ٢٢٢ التعانب عربن أبي ربيعة ٢٢٣

| 118   | أبو نواس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | من خَلُوتِهُ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 405 delate        | ales    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 118   | الصفدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | في خيلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابن دقيق الميد    | قر به   |
|       | (ث)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابن حردر          |         |
| AAs   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( <u>-</u> )      |         |
| 4.4   | أبو بكر بن عمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحوارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * Milithration    | لأغوت   |
|       | (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * * *             |         |
| 70    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اللهج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أبو الملاء        | العماسا |
| 75    | أبو ذؤيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | على بن سراح       | 4= 11   |
| 397   | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONTACT CONTAC | 泰 泰 泰             |         |
| 440   | الشريف الرضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وبهزع<br>مزاجها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عبد الرحمن بن وهب |         |
| , , , | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الراجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أسامة بن منتقد    | بدأت    |
| 4.4   | أبوطالب بن زيادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فسراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إبراهيم السراق    | بدأت    |
| ٣٨٨   | CORRESPONDED .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | على المح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                 |         |
|       | (ح)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | در ياد            | 'azais  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8   a   [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * •               |         |
|       | ابن زیدون<br>میة بن أبی الصات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | البهاء زهير       |         |
|       | مسان بن المقيمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عبد الرحن بن وهب  | دبتي    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contract of the Contract of th | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أ بو تمام         | باهت    |
| 61    | لطيب البندادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فرحا ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , vitastitanija   |         |
| 78    | محد بن القامم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الملحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | لفنت    |
| ALS   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نميعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | entationed        | حلت     |
| YPA   | in the second se | lage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | #@distraction     | تنفا    |

| brok  | ابن حيوس       | الجلمودا | PPT   | withour and the second | blad    |
|-------|----------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| thad  | ابن حيوس       | تسدي     |       | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 44    | طاهر بن الفقيه | الأفئدة  | 97    | ن عمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أوضح اب |
| ~~    | أبو عام        | وصده     | 198   | أيمن بن خريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ذبحوا   |
|       | * * *          | 1 - 1 -  | 7 / 7 | المجير السلولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | و لقيح  |
| 4.4   | عدى بن الزفاع  | زادَها   | hhd   | Militario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | منتوح   |
| 10    |                | يكدر     | 471   | أ بو على التنوحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | السيح   |
| 49    | الخيمى         | تفر د    | ۴V.   | عوف بن محلّم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قر یخ ُ |
| 40    | على بن الجوم   | متجدد    | 49V   | عمارة العمني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مافح    |
| 11    | ابن حبوس       | 745      |       | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C       |
| ٨٤    | على بن الجهم   | يدُ      | 44V   | - Molemoutur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بفازح   |
| 9.4   | ابن الخياط     | الحقود   | 7.0   | ان الساعاتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المجاح  |
| 189   | أبو طالب       | أرود     | 400   | ابن قلاقس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ورواحه  |
| 444   | ابن الساعاتي   | مُسود    | 400   | القاضي الفاضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | asla    |
| YAV   | البحترى        | سعود     |       | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 7.7   | OMMON.         | الوليدُ  | 40    | محد بن أزدشير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أجد     |
| 494   | Idleci         | الخلا    | ( •   | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 44V   | Es             | يمدو     | 4.    | ابن زیدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الندى   |
| 41.   | ابن المعيد     | يا       | ۸*٤   | ابن طباطبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سرمدا   |
| in d. | أ بو تمام      | الجد     | ٨٥    | يم بن الموز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ماوردا  |
| mad   | ابن الرّومي    | جد ياب   | ٨٥    | ابن مقبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أرشدا   |
| AN    | _ Ls           | فياحبذا  | 104   | المحترى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أبمدا   |
| FVF   |                | الهوى نج | 371   | أبو فراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عمدا    |
| hAh   | ابن المملم     | فنعود    | 444   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يسوقيدا |
|       |                |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |

| 191        | عروبن معد يكر       | من مراد   | PA    | الفرزدق                  | laskel                   |
|------------|---------------------|-----------|-------|--------------------------|--------------------------|
|            | عبد المزيز الأنصارة | N         | 404   | رج اغلاا                 | ورشادها                  |
| Y . V      | بو الحسن الجزار     | 8         | 888   | na.5                     | لا أريدها                |
| 44V        | أبو عام             | g         |       | * * *                    | * e 11                   |
| 177        | ابن عنين            | T T       |       | حسان                     | والسؤدر<br>على التمادي ع |
| <b>TVV</b> | الصابي              | . 8       |       | محدين غالب الرص          | 400                      |
| <b>AV4</b> | بو سميد الرستمي     |           | by of | ابن الساعاتی<br>أبو فراس |                          |
| 891        |                     | cs slaga  | \$ ¶  |                          | المارد                   |
| 494        | - condi             | لم يولد   | V9.   | أبو فراس                 |                          |
| 494        | الغزى               | شواردي    | 34    | ا بو عر اس<br>           | 5 ,000                   |
| pr.        | الشريف الرضى        | حشادي     | 70    | امح الدين                | -                        |
| 445        | أبو عام             |           | VV    | الصّابي                  |                          |
| 497        | الأرّجاني           | السؤدد    | ٨١.   | القطامي                  | -                        |
| 434        | ابن المل            | المردود   | 94    | بو تمّام                 |                          |
| hdd        | ابن عنين            | الرفد     | 1.4   | 60-HOSE                  | Malan.                   |
| ۴۷۸        | ح بن عبد القدوس     | حالم عالم | 110   | د بن العلماني            | بعدى ع                   |
| MAK        | ابن بابك            | الحادى    | 110   | إن الشَّبلِ              | مساعد                    |
| 01         | ابن الرومي          | خسلرك     | 117   | نُباتة الأعور            | الحيد ابن                |
| br o br    | عارة اليني          | le c's    | 113   | بو نواس                  |                          |
| h.h        | في الدين الحلي      | بردة ه    | 114   | الغزى                    |                          |
| 8 . 4      | هبذالله بن الفضل    | من رفاره  | 141   | class.                   | البلر                    |
|            | •                   | من ولده   |       | الدين الحلي              |                          |
| hed be     | ابن قلاقس           | من صده    | 1/0   | الدين بن الوردى          | لى عبدر زين              |
|            |                     |           |       |                          |                          |

| شزرا على بن الجزرى ٢٥٢             | (3)                             |
|------------------------------------|---------------------------------|
| الدر" ا كال الدين بن البثيه ٢٨٤    | قذی یوسف بن علی ۵۰              |
| مرًا ابن سفاء الملك ٢١٧            | غذى – خذى                       |
| وكبرًا ابن سناء الملك ٢٠٠          | ,                               |
| وكرا محدين غالب الرصافي ٣٣٢        | (ح)                             |
| وقیصرا ابن عنین ۳۳۷                | السرير * هبة الله بن الفضل ٧٦   |
| الفرا على بن الحسين القوسة الى ٣٣٧ | القدر المساحة                   |
| الفرا ابن المعلم ٢٣٨               | 100 man galant                  |
| الفرا الفزى ٣٣٨                    | زأر أبو الملا ١٨٣               |
| منكرا صفى الدين الحلى ٢٢٨          | القمر علاء الدين بن السكندي ١٨٩ |
| يفترى أبو الحدين الجزار ٣٣٨        | غرر سس                          |
| الأكبرا أحمدبن حسن الدويني ٣٣٨     | خاطِر البهاء بن زهير ١٨٨        |
| عقارًا الأعشى ٣٤١                  | لاعرَ مستوفى إربل ٢٥٢           |
| ثارًا على بن جلماب ٢٤٢             | صبر ابن شمس الحلافة ٢٥٣         |
| وأثمرا على بن احدالجوهرى ٣٤٢       | الوغرًا الصنوري *               |
| وزرا ابن ةلاقس ٢٥٢                 |                                 |
| الكرى عبدالمزيز الأنصاري ٢٠٤       | فقيرا أبو الحدين الجزار ٩٤      |
| تيسرا بشار ۱۰۰۰                    | فتحقرا أبو بكر الخوارزمي ٩٥     |
| مهرا الأرجاني ۲۹۱                  | نصرا ابن سناء الملك ٩٩          |
| المسكرا ابن الساعاتي ٣٩١           | قيصرا – ١٥٤                     |
| سيارًا ابن الساعاتي ٢٩٤            | أن أعرا أبو شجرة السلمي ١٨٥     |
| سارًا سبط ابن التماويذي ١٩٥٠       | شمرا المبارك مستوفى إربل ٢٠٥    |
| * * *                              | المكرى ابن عنين ٢٥٠             |
| المنحار الخنساء ٢٩                 | شرًا الصفلى ٢٥٢                 |

| ba o ba  | صفى الدين الحلى    | إهتبر     | 13   | Workshope          | الفرار |
|----------|--------------------|-----------|------|--------------------|--------|
| 4.9      | N ribus.           | أعقذر     | . 89 | أبو المتاهية       |        |
| MER      | الفيرة بن حبفاء    | ويحتفر    | 6.   | ابن الخياط الدمثقي | عطر    |
| mad      | أبوعام             | بشير      | 00   | المؤمل             | نظر    |
| Interior | زهير بن مرد        | و ننتظر ' | 70   | سلم الخاسر         | الجسور |
| ror      | سبط ابن التعاويذي  | واحورار ً | 44   | المتنتي            | السوار |
| rop      | مجير الدين بن تميم | June      | . ٧٤ |                    |        |
| FOF      | الخفاحي            | و تلاّ خر | 1    | الأرجابي           |        |
| rog      | ابن العلم          | الد هر"   | ٨٤   | ا ابن حجاج         |        |
| 499      | معقر البارقي       | المسافر   | ٨٤   | محمد بن المفيف     |        |
| 177      | 1 -                |           | 1.0  | المؤمل             |        |
| hdd      | عارة               |           | 1.9  | خالد بن المهاجر    |        |
| b.A.     | wheeler            |           | 170  | عارة               |        |
| 440      | يم بن الموز        |           | 4.4  | عارة               |        |
| 440      | عارة المني         |           |      |                    | القار  |
| 814      | enconstruints -    | البقرا    | 771  |                    |        |
| 464      | *ear*#@idia        | orlas     | 440  | عمم بن المعز       | بدور   |
| 00       | الخفاجي            | يفرها     | P37  | الملك الناصر       | طاهر   |
| ٧٩       | أبو تمام           | قرارها    | 440  | أبو العتاهية       | تذكر " |
| hhd      | مالك بن زغبة       | تبورها    | 444  | حاد مجرد           | الشاير |
| 440      | الخفاجي            | حسير ها   | 494  | ابن حيوس           |        |
|          | * * *              |           | 444  | . •                | الشهد  |
| 11       | ولادة              | لم تقعير  | 797  | المتنبي            | شهر    |
|          |                    |           | I    |                    |        |

| 714       | ولا مُفرِ -                  | 14   | عطار ابن زيدون          |
|-----------|------------------------------|------|-------------------------|
| 971       | الخبرِ                       | 17   | بالأثر «                |
| 461       | فكرى الشهاب محود             | ٤٩   | اعتصاری عدی بن زید      |
| hd.       | ألاتضارى زياد الأعجم         | ٤٧   | الخمرِ . قيس بن ذريح    |
| 799       | أوسار محمد الرصافي           | 77   | الصفار الباخرزى         |
| 794       | دهری أبو تمام                | 49   | الأحرار أبو المنيع      |
| 494       | الذكر الشريف الرضى           | ٧٠   | القار إبراهيم بن المدير |
| be o b    | شکری ابن المملم              | VA   | الدَّحْرِ البَّامِي     |
| ***       | صدرى الصفدى                  | ٨٠   | الأعار _                |
| ba. 1 . ( | بصبار ابن الخياط الدمشق      | [8]  | الحضور أبو هلال المسكرى |
| 314       | نارِ الشريف الوضى            | Ao   | الفمر غيلان بن خرشة     |
| F17       | عمدور                        | 3.4  | شکری –                  |
| 419       | ن ضمائرى الصفدى              |      | أدرى مسلم               |
| ppp       | عِبْرِ برِّ أبو الفتح البستى | 1.4  | الأحرار البحترى         |
| PAS       | والبشر أبو الأسود            | 111  | الفجار بشار             |
| pha       | داری ابن عتیق                | 14.  | للكفر عمار              |
| hdh       | من الهُجْرِ ابن الممتز       | 184  | بأخبار بمض شمراء عود    |
| 44.       | لم تشكر أبو تمام             | 3.41 | القار الباخرزى          |
| ۲۸.       | أم عامر                      | 140  | البدرعلاء الدين الكليلي |
| 817       | بثار                         | 190  | من عمر ابن عبدون        |
| PAV       | كمفور صغى الدين الحلى        | 7.7  | البشر «                 |
| boad      | خيرِه أبو الحسين الجزار      | 411  | وأشمر يزيد بن مماوية    |
|           |                              |      |                         |

| AAV        | ابن عبد الظاهر        | ماخدى    | rov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | accomb           | مختار ها |
|------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 444        | القائم بأمر الله      | مو حش    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (;)              |          |
| 410        | أبو الفضل الميكالي    | 4 m las  | 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | المتحرز  |
|            | (س)                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (س)              |          |
| 97         | عدی بن زید            |          | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |          |
|            | ( ش )                 |          | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الصفدى           |          |
| 104        | طرفة                  |          | 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أبو الفتح البستى | إيداس    |
|            |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 米 泰 梅            |          |
| 1.4        | أبو نخيلة             | و المرض  | m1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الباخزرى         | U        |
|            | (4)                   |          | ٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابن قلاقس        | بوس      |
| ٩          | ابن زيدون             | وماشقلوا | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صر در            |          |
| <b>V</b> A | طلائع بن رزيك         | تخفأو    | 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | بالإيناس |
|            | (ع)                   |          | 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | and le           | إبساس    |
| 18         | ابن زیدون             | دع       | F40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أبو الملاء المرى |          |
| 411        | الصفدى                | نافع     | ۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أبو تمام         | lamp     |
| P10        | عبيد الله بن زياد     | ولااحتتع | New Commission of the Commissi | (ش)              | · •      |
| rov        | esses filter          | جذع      | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | السراج الوراق    | من وَشَي |
| <b>6</b> Y | * *<br>عمرو بن الأبرد |          | 787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * * *<br>بشار    | رشاڤيا   |

| *41    | أبو عام           | المرع     | 178 GE | علاءالدين الودا       | lades     |
|--------|-------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------|
| \$ • A | MACES WINDS       | ولايقني   | 177 3  | أبو بكر الصدير        | deal      |
| 1.9    | ange with         | aéle      | Y . N  | أبو عام               | laäle     |
| the do | قيس أو المجنون    | Lagin     | 418 ÷  | على بن أبي طاله       | l'e già   |
|        | 秦 秦 秦             |           | hde    | الحاكم ن قنبر         | Caro      |
| 14     | ابن زیدون         | لميذع     | P8V 6  | * * *<br>عروبن معدیکر | as Japa   |
| 30     | أسرم ين حيد       | الخليع    | 8      |                       | مر قوع    |
| Aq     | ecorus sonore     | Codin     | 99     | أبو ذؤيب              | أتضمضم    |
| •      | عجد المنقرى       | - لا باها | 4.4    | أبو تمام              | Com.      |
| 996    | المباس بن مرداس   | الأقرع    | 1.4    | البحترى               | اوسع      |
| PAT    | ابن عنين          | الأطاع    | . 1. ~ | house & state         | الشقع     |
| 797    | أبو الحدين الجزار | الترفي    | 178    | حسان                  | Car       |
| 418    | ابن نباته         | أطاعى     | 4.7    | edas 6000s            | روني      |
| tod.   | ابن عنين          | شافع      | 794    | أ : و عام             |           |
| tod 1  | دعبل              | -cilà     | 700    | ابن قلاقس             | آخ آغ     |
| hald   | Groce mole        | - Caka    | 441    | ابن المملّم           |           |
| TAA    | tata edia         | الصفع     | 717    | المعماا               | الطام     |
| 441    | عارة المني        | أقطع      | 444    | epipo etimo           | Éli       |
| FAN    | 6223 HIJD         | الودائع   | PAI C  | ر شيدالدين المارق     | خان       |
| \$ · V | grata ereca.      | بالولع    | 808    | ابن المعلم            | ( Carin ) |
|        | 7                 |           |        |                       |           |

| bohnd         | الفزى              | الأضياف           |                                         | ( ف             |          |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|
| ٤١٠           | COLD COMP          | والأشراف          | ٧.                                      | . Galley grown  | تمرف     |
| Ada           | الفزى              | في محوده          | and | محد بن أزدشير   |          |
|               | (ق)                |                   |                                         | * * *           |          |
| •             | ولآدة              | لا يفارق          | 110                                     | أ بو عام        | و کنی    |
| belle         | ابن الساعاتي       | اتفق              | 79.                                     | أبو تمام        | تفويفا   |
| 8 · A         | despot materi      | الأفق             | <b>k</b>                                | الخفاجي         | رشفا     |
|               | * * *              |                   | 48.                                     | ابن حيوس        | الافيا   |
| 10            | ابن زيدون          | راقا              | 468                                     | ابن قلاقس       | le a     |
| AV            | الصفدى             |                   | ٧٠                                      | الباخرزى        | 49/25    |
| 704           | أبو بكر الخوازمى   | مطلقا             |                                         | 华 米 泰           |          |
| e •           | أحد بن فارس        | "aāll             | 10                                      | ابن زيدون       | فلحث     |
| 11            | * * *<br>ابن زیدون | تعبق              | ۸۸                                      | المتنبي         | ألوف     |
| ۶V            | ابن سناء الملك     | سبق<br>أزرق       | 447                                     | أبو سميد الرسمى | زخرفوا   |
| ٤٧            | البحترى            | باررق<br>بشرق     | 770                                     | الماء زهير      | التمطف   |
| AV            | البهاء زهير        | يماقُ             | 337                                     | , p             | وهي سلاف |
| • <b>9</b> AV | أبو شجرة السلمي    |                   | 3 4 7                                   |                 | فأعترف   |
| 499           | الفزّى             |                   | 41                                      | أ إن الساعاتي   |          |
| 4.00          | ابن الأحنف         |                   | p. 1                                    | ابن المعلم      |          |
| 440           | عرو بن الأهم       | the second of the | 737                                     | الصفدى          | 4 6      |
|               |                    |                   |                                         |                 | •        |

|                            | فواق الاعشى ١٧٥٥             |
|----------------------------|------------------------------|
| ماأزكاكا مسلم بن الوليد ٩٣ | الحدائق الفرى ٣٨٣            |
| ابن هاشم ۱۳۳               | والفرزدق ابن الفيسراني ۲۸۵   |
| امتساكا المقنبي ٢٧١        | رفيقه الصفدى ٣٢١             |
|                            | * * *                        |
| عطفاكا ان حيوس ١٩٩٩        | الخترق رؤبه ٣٩               |
| r. 9 1 115                 | الطرق محمد بن الوحيد ٢٣      |
| مالكا ابن الرومي ٢٢٩       | الحالق ابن وهب ٤٥            |
| يهواكا الشريف الرضى 334    | من التمويقِ الواسطى ١١٧      |
| شالكا ابن ممادة            | بأَسُوقِ أحد شعراء لجن ١٨٨   |
| * * *                      | أمزق المزق المبدى ٧٧٩.١٩٢    |
| المهالكُ الشريف الرضى ٤٩   | الحنق ابن الساعاتي ٢٢٨       |
| و شرك صفى الدين الحلى ٧٤٧  | الحدق ابن الروى ٢٥٨          |
| وهو ضاحك سد ٢٣٩            | أستقى الفزى ١٩٢              |
| * * *                      | فى نظاقِ سبط من التماويذ ٢٩٣ |
| مناكِ ابن زيدون ١٥         | ورزقه أبوالحين الجزار ١٧٢    |
| رماك الشريف الرضى ٢٠٧      | فانتق - ابن القيسر أبي ٢٨١   |
| وصالك ١٧٤                  | مخلوق محمد بن الإخميمي ٢٥١   |
| (J)                        | ( )                          |
|                            | ر حالَكُ عبد المطلب ١٣٢      |
| قليل عبدالرحن بنوهب ٥٥     | * * *                        |

| 400   | الشهاب محود      | 4        | 41464.9 | این الزیمری       | الأعل       |
|-------|------------------|----------|---------|-------------------|-------------|
| 444   | 25               | lala;    | 411     | محد بن أسلم       | مَنْ قَتَلَ |
| RAV   | ابن النقيب       | خيالها   | 410     | ECOLO MACA        | المصا       |
| to be | این قلاقسی       | 719      | 411     | (Sainal           | J: 10       |
| ۲.٧   | (Shipall)        | وفعلا    | 410.414 | أبو المتاهية "    | الرجال      |
| 4.9   | الا أبو عام      | أن يتحو  |         | * * *             |             |
| 411   | أبو محمد غانم    | التحويلا | A.A.    | endesSilver(TPP)  | الرحلا      |
|       | لا ان مدیر       | أن يتحو  | **      | أبو فراس          | e Zak       |
| 411   | ألطر أبلسي       |          | ٨١      | الشاجم            | Stale       |
| 4.14  | (Slight          | الأشبالا | 11/1    | *Salesty-France   | Sla         |
| 478   | خد ن شرف         | Ygan     | 194     | ezecenna          | المال       |
| 444   | رجاء بن هارون    | أولى     | sked    | ان المنز          | وطالأ       |
| · · · |                  |          | 404     | eparamente        | Hadi        |
| 400   | ابن قلاقس        | الشمألا  | 307     | المفلى            | تمالي       |
| 707   | عد بن شرف        | Hagai    | 479     | أبو تمام          | أن أذلا     |
| POY L | أبو الملاء المري | اندلیاد  | AVA     | أبو عام           | Massk       |
| POV   | <b>)</b>         | شألا     | PAA     | التنبي المنابي    | Nas         |
| 444   | ابو الشعقعي      | تعجلا    | AVA     | أبو عام           | Xrst        |
| AFT   | الباخرزي         | البل     | 8 • 4   | <b>Magazinets</b> | alk         |
| PA9   | accidenta        | فليلا    | PV      |                   | de          |

|             | ,                |          |        |                    |            |
|-------------|------------------|----------|--------|--------------------|------------|
| Adk         | <b>s</b> izll    | الشفال   | holm   | ابن الساعالي       | eakik      |
| 49 h        | Sill             | أقول     | F . A  | الشافعي            | منز له °   |
| 400         | الفزى            | "Jean"   | 400    | ان الساعاتي        | ٠٤٧٥.      |
| 4.4         | ابن المعلم       | أقولُ    | bal    | * * *<br>أبو نواس  | الرسول'    |
| du 1 0      | ممن بن أوس       | مقصول    | 13     | - Mariana          | طويل       |
| 448         | المتني           | الجيل    | 64     | القطاي             | والزاكل    |
| 440         | subsective .     | ومقيل    | ۸۶'    | الفزى              | الصياقل    |
| 484         | المفلى           | Jgein    | ٧.     | ابن قزل المشد      | المما      |
| <b>40</b> 4 | gonetoralis      | فرحلوا   | ٧٩     | ابن قلاقس          | مطال       |
| had a       | أ بو عام         | المغيل   | 3.4    | من بن أوس          | منزل       |
| TVA .       | لح بن عبد القدوم | ایخل میا | 104    | exections.         | الفضل      |
| had a       | أبو عام          | Janaan . | 4 6    | راهیم بن الهدی     | أهل إ      |
| 797         | ابن بابك         | Jacob    | 1.06   | بن عبدالله بن الول | تبذلُ محمد |
| 4.40        | ابن الساعاتي     | يفازل    | 148    | (Shina)            | مخذول      |
| 2.6         | المتني           | كامل     | 444    | أوس بن حجر         | Jala       |
| 2 · V       | eppenhistories   | Jilu     | KK4    | الخلنجي            | كا قالوا   |
| \$ · A      | onesistation.    | يقبل     | 440    | - standarde        | فالوا      |
| 4.09        | أبو الملاء       | القمائل  | A.d.A. | , Albiyasayah      | و تهل !    |
| 210         | أبو الملاه       | Jakas    | YTV    | ابن الخيمي         | ويسهل      |
| 114         | менти            | 1        | 41     | المقني             | فعلوا      |
| 1 1 km      | أبو فراس         |          | 414    | ق ن ي              | دلا عل     |
| (0)         | ال ٢٩ _ عام الم  |          |        |                    |            |

|      | . "               | , ·           |             |                     |           |
|------|-------------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|
| low  | الشريف العقول     | الأمل         | YV0 (       | أبو سميد الرسمو     | عاما      |
| 1.00 | سعاق الموصلي      | زالي إ        | 2           | أبو سميد الرسمي     |           |
| 100  | امرؤ القيس        | من المال      | \d          | بن الخياط الدمشقي   | ذبو لما ا |
| 100  | ي الفضل بن عجد    |               |             | * * * *<br>لى ولادة | ولاذنت    |
| INP  | خسان              |               | •           | eke                 |           |
| 117  | وان بن أبى الجنور |               | 14          |                     | النصل     |
| 391  | حسان              |               | <b>*</b> •  | الفرى               |           |
| 4.04 | الذهبي            |               | 84          | ابن سناء الملك      | أصطلي     |
| 4.4  |                   | Je            | ٤ ٧         | الفرى               | زلال      |
| 484  | escentrius.       | من المذل      | <b>\$</b> V | ابن حيوس            | الدوال    |
| P39  | الأمضل            | على على       | ٥٩          | älizz               | ناحل      |
| P37  | الأفضل            | حق على        | V.          | التني               | والإبل    |
| 40.  | ابن عنین          | الأفضل        | 3.7         | مستوفي إربل         | مختال     |
| 777  | ابن التعاويذي     | عواطل         | 17          | الخفاحي             | بالصقل    |
| 4.41 | بو سميد الرستمي   |               | 44          | ابن الساعاتي        | القساطل   |
| 44.  | الفزى             | المحل         |             | جمفرين عمس الحلا    |           |
|      | الطفراني          | بالقفل        | ٧٩          | الفزى               | بعجار     |
| 478  | المفلي            | مستفل الم     | VĄ          | عارة الميني         | الفاصل    |
|      | أبو سعيد الرسقمي  | ىڭ!<br>ئۇرىيى |             | ابن الفيسر اني      |           |
| ,    | ا و سعید او سعی   |               | 1.1         | i ·                 | حال       |
|      | 67.0              | . )           | 4 9         | \$35weelph          | بالفصل    |

| (e)                                 | أسمال عارة المني ١٩٤            |
|-------------------------------------|---------------------------------|
|                                     | الحل ابن المملم ٢٩٨             |
| الحنشم عبد الصمد بن بابك ١١٧        | نقول ابن الشبل ١٠٠٠             |
| منتظر بهم ابن الروى ١٢٤             | فقلِ المثنى ٣٠١                 |
| بالرَّعَامُ أبو بكر الإسفراييني ١٨٤ | والإبل « ١٠٠٣                   |
| أنْ رافقهم شهاب الدين محود ٢٤٦      | الحجال الفزى ٣٠٧                |
| اللألم السراج الوراق ٢٥٣            | مثلي أبو سعيد الرسشى ١٠٠٠       |
| ئې ئې نشار ۲۵۲                      | فتحوّل عنترة ٥٠٩٥٠٠٠            |
| يراكا أبو فرعون ٢٣                  | الرَّجَالِ البسقي ١٩٩٨          |
| تقومًا ابن حيوس هه                  | من رجل عمرو بن أوس ٢٢٤          |
| ألوما البحترى ١٠٢                   | 141 JA1                         |
| سلًّا الإمام الشافعي 3.0            | في زمن محل الرشيد بن الزبير ٢٢٨ |
| أظلما الحصين الرى ٢٠٥ ١١١٤          | أهلى ابن مهادة ٢٣٦              |
| 718 » Li                            | تنبه لى الرشيد الفارق ٢٥٣       |
| (                                   | فوملِ امرؤ القيس ٢٥٨            |
| مظلوما على بن أحمد البسامي ٢٤٨      | مثلي الصفدى ٢٨٧                 |
| ,                                   | السهول ابن قلاقس ۱۹۹۳           |
| أتمظا البعترى ٢٧١                   | ripa Jiaili:                    |
| أيحا ه ١٨٦                          | في تبيجيله ظافر الحداد ١١٥      |
| وحامًا ابن شهید ۸۰۳                 | alle lie ald about              |
| أمهما ابن صرور ۸۰۳                  | MYY CSiall die                  |
|                                     |                                 |
|                                     |                                 |
|                                     |                                 |

| وأصوم عمر بن الخطاب ١٨٨        | مفرط أبو الفقح السبتي ٢٥١   |
|--------------------------------|-----------------------------|
| الحليم قيس بن زهير ٢١١         | ان يخلف - الملاين ا         |
| فم عارة اليني ۲۲۸              | end - 4.3                   |
| كلامُ ابن الخياط ٢٣٠           | المقاما السيد الحيرى ١١١    |
| كلام الشماب محود ٢٣١           | اللاتة ان الماعاتي ٧٤       |
| إلمام صفى الدين الحلى ٢٣٦      | للفام المفام                |
| إيلام سيف الدين بن الشد ٢٣٩    | £4                          |
| rs7 - 737                      | عم الني ١٤١٠ و١             |
| كريم أبو المقاهية ٢٥٣          | يناكم تاج الدين السكلى ١٤   |
| انصرامُ ابن الخياط الدمشقي ٢٥٤ | أرقم عيم ن المن ١٤          |
| مشموم محمد بن غالب الرصافي ٨٨٨ | الحسامُ الأحوص ١٧           |
| النظامُ ابن الروى ٢٩٨          | يرحم أبو عام ١٧             |
| ran will fibi                  | ve policie folia            |
| مظلم البعترى ٤٠٠               | وأنم شرف الذن واللوك ٥٠     |
| PEY Can                        | ing le llailais VV          |
| ree chial pas                  | الجهام المتنبي ٧٩           |
| r go D Gear                    | يتريم ويد بن معاوية ٨٧      |
| إمامُ شهاب الدين محمود ٢٥٤     | عظیم محد بن قرطای ۸۷        |
| علم عارة اليمني ٢٥٦            | الشمُّ أبو الفرج البيفاء ٣٣ |
| والقلم أبو تمام ١٨٥            | أعظمُ أبو نواس ١٠٤          |
| القتام - ۸۰٤                   | 1.8 - 1/2                   |

|              |                  |                      | į.    |                 |           |
|--------------|------------------|----------------------|-------|-----------------|-----------|
|              | (ن)              | Weathers of the last | 2     | caisll * * *    | حامه      |
| rv           | Shall            | الم المنته           | 44    | ابن زيدون       | - Camill  |
| 4 A          | * * *            | SASSA                | Ak    | Tie llake       | 1:5       |
| JA,          | ابن زيدون        | نجافينا              | ۸۳    | abacco pilotori | لم يدام   |
| 14           | S. Fazall        | الحبيا               | 114   | المسن إن رسما   | خاتم      |
| 14           | Chiall           | تنادينا              |       | 140             | -poull    |
| 10           | ابن زيدون        | فأعنا                | 4.4   | البعترى         | أعجم      |
| had o        | الفرزدق          | من ز ّبانا           | FVO   | الفرزدق         | الخضارم   |
| LA           | المربرى          | ولنسا                | YA.   | ابن المعلم      | المحال    |
| •            | بن سناء اللك     |                      | 717   | أبو نواس        | ملى علم   |
| <b>.</b> • • | Business Rolling | آخرينا               | 44.   | أبو فرامي       | موع       |
| · 64         | الدين الناصري    | الني سية             | p.p.k | est est         | المقادم   |
| 38           | المراج الوراق    | عنيذا ا              | ppd   | isil            | بظار      |
| Vo           | assance.         | الممامية             | P\$9  | <b>»</b>        | والرّخمر  |
| 104          | أبو فراس         | isto                 | 707   | ابي قلاقس       | من الخدم. |
| 19           | •                | المحمدة              | 709   | الخفاجي         | الله يم   |
| 191          | حسان             | lilês                | 444   | account         | المم      |
| 4.0          | مران بن حطان     | رضوانا ع             | MAK   | ابن قلاقس       | القوائم   |
| 4.00         | بكر بن حاد       | أركانا               | 8.00  | CEDIMINA.       | الدم      |
| 441          | 119 . 119        | راحمينا              | 818   | ابن عبد الظاهر  | الحلوم    |

| 1 · A   | اللبان                     | NEA  | يزيد بن الملب      | ومانا    |      |
|---------|----------------------------|------|--------------------|----------|------|
| . 88    | مستنى أبو الحسين الجزار    | 6.44 | tamore.            | الوطاعا  |      |
| 94      | فى بدن عبد الرحن وهب       | PAY. | أبو فراس           | أعادينا  |      |
| V.      | الدنان نصر بن سيار         | 877  | الفزى              | مديقنا   |      |
| Non     | أو بهجران أبو تمام         | 334  | Menograpia         | تؤذونا   |      |
| 14      | أو بهجران                  | 401  | ابن الساعاتي       | الفيدا   |      |
| 1.4     | الحدان امرؤ القيس          | ror  | التابي             | انلغق    |      |
| Y.V.    | الحسين أحد بن عيسى الماشم  | 377  | عربن الوردى        | di genta | ٠    |
| 4.1     | الشنأن عسارة               | 474  | أبو الشمة،ق        | النية ا  |      |
| 4.4     | بلیان<br>لاعبکینی –        | P 00 | (inflaminates      | aiac     | t- ' |
| MIN     | لاتبكيني                   |      |                    | A -0.14  |      |
| Ab.     | من المذيان ابن عطية        | 19   | ابن زیدون          | الزّمَنُ |      |
| 444     | ديني الملاح الصفدي         | 3.5  |                    | ظمآن     |      |
| 777     | عان أمامة بنت الجلاح       | ٨٧   |                    | هوان ً   |      |
| 378     |                            |      | عد بن غالب الرصافي |          |      |
|         | عبد الدان دعبل             |      | ابن الروى ٢٤٧      |          | ٠    |
| 4.4     | عصیانی ابن حیوس            | ASA  | Gliall             | لايطيئن  |      |
| by a ba | الممانى صغى الدين الحلى    | 4.04 | ابن حيوس           | المين    |      |
| to 11   | بإنسان ِ أبو بكر الخوارزمي | 4.8h | المندى             | أغمان    |      |
| 414     | الفزلان الصفدى             | 640  | دعبل               | مكين     |      |
| 717     | القيعان                    | PVV  | الصفدي             | مطدن     |      |

|       |                        | •        | <i>3</i> , , , |                          |           |
|-------|------------------------|----------|----------------|--------------------------|-----------|
| **    | المنغل                 | أساه     | 441            | - American               | الحدثان   |
| MY    | enquere .              | مشبه     | barbar s       | асманич                  | أوطان     |
|       | ( )                    |          | ۳۳۰ ۵          | و هلال المسكرة           | عكين أ    |
| 771   | أبو تمام               | عدو      | 440            | of contractions          | تكفيني    |
|       | **                     |          | 484            | الصفدى                   | الميون    |
|       | (3)                    |          | 389            | السراج الوراق            | من جفانی  |
| 707   | السراج الوراق          | عَلَىٰ ۗ | brd br         | ابن عار                  | یکفینی    |
| **    | الصفدى                 | الد يه   | ۳۸۷            | WARRIED.                 | بأسنانى   |
| 44    | أبو الحسين الجزار      | 4 Sign   | ۳۸۷            | - Nacodictive            | أبا عثمان |
| 40.   | الصالح بن رزيك         | الم والم | 899            | الأرجاني                 | نشوان     |
| 458   | أبو المقاهية           | agle     |                | (4)                      |           |
| 441   | ابن القيسراني          | عليْه    |                | ولادة                    | (pr       |
| halk  | أبو عام                | مساويه   | ۱۱<br>٤٧       | الأعشى                   | 4         |
| 790   | الأرجاني               | agal,    | ٤٧             | ف الدين شيخ              |           |
| ۸۷    | الرشيد المراقي         | أدنها    | 488            | الشيوخ                   | JT.       |
| AAM   | ابن التلمساني          | واشها    | 789            | ابن المتز                | ابراه     |
| Y O A | الأرجاني               | من فيها  | ma             | ابن صردور                | •         |
| 779   | المتنبي                | زمانيا   |                | * * *<br>ية بن أبي الصلت | 1 4 5     |
| ,     | دالله بن محمد بن ورقاء |          | 9.8            | ابن الخياط<br>ابن الخياط | مفاداه    |

A Long Co.

, e,

|      | الألف المقصورة |        | 17.4   | المقاد                 | واليا    |
|------|----------------|--------|--------|------------------------|----------|
| ¥ ¥  | ابن قرل        | ارعوى  | 47.9   | ابن قلاقس              | القوافيا |
| 7.9  | Culturations   | سری    | MAY    | صنى الدين الحلى        | المالية  |
| 484  | السراج الوراق  | الجوى  | h.h.l. | مرار بن هیاش           | مابيا    |
| ro & | خالد بن الوليد | اهتمدى | hh     | دعبل                   | الماشية  |
| mor  | ابن سناء الملك | القرى  | 67     | announce<br>Add Alb No | الهاويه  |
| 416  | شيخ الشيوخ     | ماطوى  | 1.7    | أمرؤ القيس             | seall    |

## ٤ - فهُ إِن الأعالام

| أحد بن الحسين بن على البيهةي ٣٤ | (5)                               |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| أحمد بن حديل                    | إبراهيم (عليه السلام) ١٣١         |
| أحمد بن خالد الصريفيني          | إبراهيم السراق (مولى المهلب) ١٠١  |
| أحد بن الخصيب                   | إراهيم بن العباس ٢٦               |
| أحد بن أبي دواد ١٥٥             | إبراهيم بن على ن عمم المصرى ١١٧   |
| أحمد بن عبد العزيز المقدسي ٣٧٤  | إبراهيم بن المدبر                 |
| أحمد بن عبد الملك بن شهيد       | إبراهيم بن المهدى ٢٤٧،١٠٤         |
| أبو عامر ١٩٤٣                   | إبراهيم بن يحيى ن زيدبن على ٢١٢   |
| أبو أحد المسكرى (الراوى) ٢٦١    | إبرهة بن الصباح أبو يكسوم ١٣١،    |
| أحمد بن على بن ثابت الخطيب      | 371 , 178                         |
| البندادي                        | إبليس ١١٥ ـ ١١٠                   |
| أحد بن عيسى الهاشمي ٢٠٧         | أبي بن خلف الجمعي                 |
| أحمد بن فارس                    | ابن أبي = عبدالله بن أبيّ بن سلول |
| أحمد بن أبي فين ٢٩٢             | الأبيوردى ١٨                      |
| أحد بن محد الباخرزي             | الأثير بن بنان ٢٥                 |
| أحمد المزيدي أبو المماس ٢٧٤     | أثير بن عمر والسكوني (الطبيب)     |
| أحمد بن المملّى الدمشقى ٢٠٧     | 199 ( 191 : 1                     |
| الأحنف بن قيس ٤٩٤ ، ٢٣١ ، ٣٣٤   | أحمد بن جعفر (الراوى) ٢٦١         |

أبو إسحاق الفزى الأحوص VP 6 79 6 779 6 140 6 71 الأخنس ف شريق ٢١١٥٥١٢ 6 444 ° 404 ° 444 ° 444 9 إدريس بن عبد الكريم ٢٠٧ TAP 6 PEP 6 PHQ 6 PHE إدريس بن عبد الله من الحسن أسماء بنت أبي بكر Makes . 601600 F17 أسماء بنت عمرو بن عدى ١٤٧ 18, als . FIRE 3413 إحماعيل (عليه السلام) MAD 31 P. 7 3 1 P. 73 3 P. 73 6 P. 73 إحاميل بن المتفد أزادمرد بن المربد إسماعيل بن المفسور أسامة بن زيد ١٧٤ ١٧٨ -ابن القاسم (صاحب إفريقية ) ٨٤ 84. 6 IVV أبو الأسود الدؤلي ٢٠٩٠،٧٠ أسامة بن منقذ (مؤيد الدولة) ٨٨ الأسود بن عبد الأسد 189 أبو إسحاق (الراوى) ٢١٧٠١٧٢ الأسود بن عمد يفوث إسحاق بن إبراهيم الموصلي ١٠٢ الأُسود بن قنان 177 إسحاق بن أبي ربعي الأشتر بن الحارث النخمي إسحق بن سلمان الإسرائيلي الأشرف (الملك) = (الطبيب) ٨٤ خلیل بن منصور ۲۷۷ أبو إسعاق الصابي ٧٧، ٧٧٠ ابن الأشعث بن قيس Tam إسحق بن عبد الله الأندلسي ٢٠ أصحمة النجاشي (ملك المين) ١٣١ إسحاق بن عيسي (الراوي) ١٩٤ أمرم بن حميد

| أنس بن مالك ٢٥٢ ، ٢٥٤                                            | 14° ans                           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| أوس بن حجر                                                       | ابن الأعرابي ٢٠٤                  |
| ام أوفي ١٩٤٣                                                     | الأعشى (ميمون بن قيس )            |
| إياس بن مماوية ٢٧٧                                               | LEI Chho Cadh CEA                 |
| أيمن بن خريم                                                     | الأعش الأعش                       |
| أيوب (عليه السلام) ٨٠                                            | الأعور المجلى ٨٣<br>ابن الأفطس ٢٠ |
| أبو أبوب الأنصارى ١٧٠                                            |                                   |
| أم أيوب                                                          | الأفشين ١٧٥ الأفضل = على بن       |
|                                                                  | السلطان صلاح الدين الأيوني        |
| ( <del>-</del> /                                                 | الأنضل= نورالدين على              |
| ابن بابك = عبد العمد                                             | ابن صلاح الدين الأبوبي            |
| الباخرزي (صاحب اللمية)                                           | الأ قرع بن حابس                   |
| 614864.646646641                                                 | ألبا أرسلان (السلطان) ٥٢          |
| <b>707</b>                                                       | أمامة بنت الجلاح الكلابية ٢٩٢     |
| البحتري                                                          | امرؤ القيس بن حجر ٢٠١٨ ١٠١٥       |
| el. 4 e 1 · 4 e Vo e 94 e 1A                                     | 6 4 A 4 6 4 A • 6 A • 6 4 • 4     |
| 6 4 1 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6                          | <b>LOV : LAL</b>                  |
| 7. 1 6 7 6 7 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 7 8 | أمية بن خلف الجمعي ١٤٦٠١٤٤        |
| البخارى (صاحب الصحيح) ٢٢٥                                        | أمية بن الصلت المفرى ٥٥           |
| 737                                                              | أمية بن أبي الصلت ( ) ١٥٥         |
| أبو البغتري ١٥١٤٦٠١٣٨٠١٢٤                                        | أمين الدولة بن جهير ٢٣٤           |

ابن غالب بن زیدون ۲ ــ ۲۲، ۵

أبو بكر الإسفرابيني ١٨٤ أبو بكر الباقلاني ١٧٣، ١٧٤

بکر بن حاد ۱۹۸ ، ۲۰۱۰

أبو بكر بن حمزة ١٨

أبو بكر الخوارزمي ٢٥٠ ، ٢١٢ ،

أبو بكر بن داسة ٣٤ أبو بكر بن سميد بن القبطرية ٢١٨٥

. F. A.

أبو بكر الصديق ١٤٥، ١٥٠، ١٩٠،

6 141 6 140 6 149 6 144

6 44. 6414 6 1VA 8 1VA

P37 3 707 3 307

أبو بكر بن عمار = ابن عمار

أبو بكر بن القاسم السلامي ١٨٣

أبو بكر بن مسلم ٦

بكر بن النطاح ٥٥

البراء بن عازب ١٩٦١ أبو البركات = محد بن أحد المنقرى بريدة بن الخصيب الأسلم ١٧٥ ،

المع المسلم المسلم الم

INA

بريرة (الصعابية) ٢٥٩

بزر جمهر ۴۳ ان بسام (صاحب الذخيرة ) ۲ ،

181671

بسدس بن عمرو ١٤٥

بشارین برد ۲۵ ، ۱۱۱ ، ۹۷۲ ،

بشر من المفضل ٢٤

ابن بشكوال (صاحب الصلة) ٧١

أبو بصرة (الراوى) ٣٤

المعمد ال

أبو بكر المعروف بالملك العادل ٣٥٣ ، ٢٥٠ ، ٢٤٩

أبو بكر بن أحمد بن سميد الطائي

404 6 401

أبو بكر بن أحمد بن عبدالله بن أحمد

6 P9 0 6 PA 0 6 PA 0 6 PAV

rade har

عم بن المفر على ، ٥٠٨ ، ٢٢٩ ،

PVO 6 PAV

أبو عيمة الراوى ١٨٧

تنكر = سيف الدين نفكر

VA SIFI

ابن تيمية = تقى الدين

(-)

ثابت البغالى ١١٤ ، ١٥٤

أثور بن شحنة المنبري ( مجير الطير)

Adh

(5)

جابر بن عبد الله لأنصاري ١٩٦

الجاحظ (عرو بن محر) ۹۶ ، ۲۹۱

حبالة بن الأبهم ٧٠٤

جمير بن مطمم ١٥٨

وم علقه

جریر بن عبد الله ( الراوی ) ۱۶۳ الجزار = أنو الحسین بندار \_ سيف الدين بندار

بلال بن أي بردة ٢٧

الباء زهير ٢١ م ١٨ ، ١٩٠٥

MOR CAIN

ا بهرام شاه بن فرخشاه ۱۳۰ ابن بیض ۵۳

(0)

تاج الدبن الكلي (الأمير) عود مبط ابن التعاويذي

( محل بن عبيد الله ) ١٩٦٧ ٥

hdh e hdh

ثقي الدين بن تهمية ١٧٤

الأمير تـكين ٤٤

ابن الملساني ٢٢٣

أبو تمام (حبيب بن أوس) ٣٠،

64. V( ) 1. 04. 04. 04. 04.

6 470 6 475 6 444 6 441

6 466 6 468 6 464 6 444

6 77V 6 777 6 778 6 709

ATT STT STT STT SFT SFT S

(الخليفة)

أبو الحارث ٢٣٤ حمقير المتوكل = المتوكل

جعفر بن سلمان ۱۲۸ جمفر بن شمس الحلافة (شمس الدين)

جمفر بن أبي طالب ٢٠٤، ٢٠٠

جمفر بن الفرز العابد ٢٧٨ جمفر بن مخارق ۳۰۷

جميفران الموسوس ٢٥١

جمال الدين بن الحاجب ٩٨

جنان (صاحبة أبي نواس) ٣٨٨ جندب بن عبد الله ۳۰۷

أبو جهل بن هشام ۱۳۹ ، ۱۳۸ ،

731 3 131 3 P31 3 701

ابن جهور ۳، ۲، ۱۹، ۱۹، ۱۹

حاتم الطائي ٤٧٧ ، ٢٧٩

ابن الجوزى ۲۰۷

حابس (أبو الأفرع بن حابس) ۹۷ 141cc = 497

الحارث بن جبلة ٢٩٥

« بن أبي شمر ١٥٩ ، ٣٣٣

و بن الصمة ١٦٠

حارثة بن صراقة ١٥٠

حارثة بن مرة (مجير الجراد) ٢٦٣

الحاكم بأمر الله ٧٧ الحاكم بن قنبر ١٣٣٢

الحباب بن المنذر بن الجوح ١٤٧ ،

حبيب (الراوى) ۲۰۹ حبيب بن المهلب بن ألى صفرة ٢٦٠

ابن حجاج (الشاءر) ٨٤٤ ٢٩٢١٢٣

الحجاج بن يوسف الثقني ٥٩٦، ٩٩٠ 6 7106 7186 7176 119

6 788 6 790 6 784 6 77 .

حجر بن عرو( أبو امرىء القيس)

حجر بن شراهمهل ۱۳۱

حذيفة بن المان ١٥١

الحسن بن هانيء = أبو نواس الحسين بن إبراهيم الكاتب ٢١٣ الحسين بن إبراهيم الكاتب ٢١٣ الحسين بن إسماعيل الصعبي ٢١٣ الموار ٤٤ ٥ ٦٤ ٥ ٦٤ ٥ ٢٨٥ ٢٤١ ٥ ٢٨٥ ٥ ٢٤١ ٥ ٢٨٥ ٥ ٢٤١ ٥ ٢٨٥ ٥

revervierve

الحدين بن حدان أبو المشائر ٨٨ الحدين الضحاك الحدين الخليم = الحدين بن الضحاك ٩١٨ (الوزير) ٣١٨ الحدين بن الضحاك ٣٠٥ ، ٣٤٧ ،

الحسين بن على بن أبي طالب • 670 هـ 6

الحسين بن على بن محمـــد المعروف بابن قم ٣٩٦

الحصرى = على بن إراهيم بن على ابن تميم

حصن بن حذیفة بن بدر ۹۷ ابن الحصیب = بریدة الحصیب الحصیب الحصیب الحصیب الحصیب الحصیب الحصیب ۱۱۱۵ الحصیب الحیب الحصیب الحصیب الحصیب الحصیب الحصیب الحصیب الحصیب الحصیب الحص

الحربن يزيد التميمي ٤٠١ الحريري (صاحب القامات) ٢٧٠،

حزام ۷ أبو الحزم بن جهور = ابن جهور الحزين = عمرو بن عبيد

حسان بن ثابت الأنصاري ٢٥٠

6 1916 1776 1886 107 6 1916 1776 1716 170

حسان بن الصيمى الشولي ٢٩٠

أبو الحين البرمكي ٢٦١ الحسن البصري ٢٠٤

الحسن بن رشيق ١١٧

حسن بن شاور ناصر الدين المعروف بابن النقيب ٤٠٤

الحسن بن على بن أبي طالب ٢١،

الحسن بن الفاسم الداعي ٢١٣ الحسن بن قصطبة ٢٤١ الحسن بن منصوراً وعالب (الوزير)

الحطيئة ١٥٦

الحظيرى الوراق ٢٤٧

أبو حفص بن برد الـكاتب ١٩ ،

400

الحكم بن موسى ٣٠٧

أبو الحكم بن هشام ١٣٧

حكم بن جبلة ١٨٩

حکیم بن حزام ۱۳۹ ، ۱۶۹ ،

181 8 18V

حليمة بنت الحارث بن أبي شمر

(صاحبة المثل) ١٩٤٤ ، ٢٩٥ ،

. 499

الحليمي (صاحب المنهاج) ٣٥

حاد بن سلمة ١٥٤

مهاد عجرد ۱۷۳

حزة بن عبد الطلب ١٣٥ ، ١٤٩ ،

3013 1013 171 - 771

حملة بنت جعش ١٧٠

حيد الطوسى ١٤٢

الحنفية (أم محمد بن الحنفية) ١٨٢

ابن حيوس أبو الفتيان ٤٧ ،

6 4 . 8 . 4 . L . V . 8 . 4 .

6 484 6 48 · 6 46 4 6 46 4

· MAY

(خ)

خارجة ( أحد الخوارج الثلاثة )

ابن خاقان ٢

خالد بن برمك ۲٤٧

خالد بن سنان ١٣٤

خالد بن صفوان ۷۹ ، ۸۱ ، ۲۱۹

خالد بن طليق (قاضي البصرة) ١٨

خالد بن مزيد الشيباني ٣٦٨

خالد بن المهاجر ١٠٩

خالد بن الوليد ١٥٧، ١٨٥، ١٨٦،

448 6 44 °

خالد بن يزيد بن معاوية ١٥٤ ٥

الحباب ( من تمود ) ١٢٥ أبو خبيب = عبدالله بن الزبير

خديجة بنت خويلد ١٣٦

أبو داف العجلي ٣٣٠، ٣٩٥، ٣٩٤، ٣٩٥ ابن أبي دواد ٢٧، ٧٩٠ (ذ) الذهبي = محمد بن أحمد ذو النون المصري ٢٤١ ذؤاب بن عمرو( بن عمود) ٢٢٥ أبو ذؤيب الهذلي ٢١، ٣٢

(ر)

ذو المينين ٥٧

رأس الجالوت ٢٠٦ الربيع بن زياد المبسى ١٠٩ رجاء بن هارون المكّى ٣٣٩ رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد المزيز الحنبلي ٢٠٨

الرستمى = محمد بن محمد الرستمى الرشيد = هارون

الرشيد بن الزبير القاضى ٣٣٨ الرشيد الفارق ٣٥٣ ، ٣٨١ الرشيد = محفوظ المراق ٥٧ الخطابی ( صاحب کتاب غریب الحدیث ) ٤٠٠

الخلنجي القاضي (عبدالله بن محمد) ٢٣٦ الخليل بن أحمد ٢٥٣

خليل بن المنصور قلاوون الملك الأشرف ۲۷۷،۵۳

الخنداء ٢٣

خولى بن يزيد الأصبحى ٢٠٦ ابن الخياط الدمشقى (الشاءر) ٧٤، ٢٧، ٣٩، ٢٦٩،٢٥٤،٢٣٠، ٩٢،

ابن الحيمي ٢٩٧

( )

داود (عليه السلام) ۲۰۹، ۱۲۲ ، ۲۰۹ أبو داود(صاحب السنن) ۱۷۹، ۳۶ أبودجانة الأنصارى ۱۵۹ ابن دراج القسطلي ۲۹۳

دعبل بن على الخزاعي ۳۳، ۲۶۸،

ان دقيق الميد ١٣٠

طبع خطأف هذا الرقم ( دداد ».

<sup>(</sup> ۳۰ \_ عام المتون )

آبو رفیة (تميم بن أويس الدارى) ۲۶۳

الرماح بن ميادة ٢٣٣ ، ٣٨٣ رؤية ٤٦

روح بن زنباع ۲۱۰ أبو روح = ظفر الهروى

رومان بن سرحان ۱۹۰

ابن الروى ٥٥، ٦٢ ١٧٤٥ ، ٩٩٨ ،

الرياشي (الراوي) ٢٠٩ (ز)

الزبرقان بن بدر ۲۸۳ ابن الزبیر = عبد الله الزبیر ( بن بکار ) ۲۰۹

الزبير بن العوام ١٤٥٥ ، ١٧٩ ، ١٧٩ ،

ابن الزقاق الأنداسي ٢٩٤٥ ١٣٤ الزنخشري ٣٨٣

زممة بن الأسود بن عبد المطلب

این زنجویه ۱۸۲

زهیر بن أمیة بن المفیرة ۱۳۷ ۱۳۸۵ ۱۳۸۸ زهیر بن أبی سلمی ۹۸۸ ۱۳۹۶

زهير بن صرد الجشمي ۱۳۲۳

ابن الزيات = محمد بن عبد الملك ابن زياد = عبيدالله بن زياد زياد بن أبيه ٩٤

زياد الأعجم ١٢٦٠ ١٢٦

زیاد بن السکن ۱۵۹ الزیادی ( الراوی ) ۹۹

زید بن ثابت ۱۹۱،۱۷۶

زید بن حارثة ۱۷۷،۱۷۹

زياد الكاتب ١٠٠٠

زيد بن أرقم ٤٠٤

زید بن علی ۱۱۲

ابن زیدون = أبو بكر بنأ حدبن عبداللہ بن أحمد بن غالب

زين الدين بن الوردى ٢٢٤،١٨٥

زينب بنت جعش ١٩٨

( ~)

أبو الساع ١١٢

ابن الساعاتی ۲۹، ۵، ۷۶، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ سالم بن حامل ۲۰

Male, 23 771 3 771

سلوس بن عیسی ۱۸۹

السراج الوراق ١٨٠٨٠ ، ١٩٢١ ، ١٩٢١ ،

ابو سرح ۲۴۰

ابن آبی سرح ۱۹۰

ابن سعد (صاحب الطبقات) ٢٠٠٠

سعد بن زيد الصعابي ١٧٥

سمل بن عبادة الأنصاري ١٨٠

سعد بن معاذ الأنصاري ١٤٥

سعد بن أبي وقاص ١٤٥ ، ١٥٩

معمل بن جدير ١٠٠٠

أبو سميد الخدرى١٣٧ ، ١٥٩

أبو سميد الرستمي = محمد بن محمد الرستمين

سمید بن السماك ( الراوی) ۱۰۸ سمید بن عمرو بن نفیل ۱۷۸

سعيد بن يزيد ٣٤ سعيد بن يزيد ٣٤ سلار سيف الدين (الأمير) ٣٣٥ سلامة (الجارية) ٣٦٧ السلامي ١٠٥

سلم الخاسر ٥٦ أبو ملة ٢٧٢

سلیان بن زیر ۲۰۱۲

سلیمان بن وهب (الوزیر) ۱۰۰ سلمان بن عبد الله بن طاهر ۲۳۹

سلمان بن عبد الملك ١١٩ ٥٠٠٥

سفيان الثورى ۱۷۸

أبو سفيان بن عرب ١٥٤٠ ١٤٤ ،

001 3 FO1 3 151 3 VAY 3 - FA

سفيان بن أبي المرجاء ١٨٦

ابن سكرة الماشي ٢٤٨

سكين بن عبد المزيز ١٩٨

السماك بن حرب (الراوى) ۱۰۸

أبوالسمط = مروان بنأبي الجنوب

أم سلم (امرأة أبي طلعة

الأنصاري) ٥٢

السموول بن عادياه ١٩٥٧

(0)

شأس بن نهار العبدى المعروف بالمهزق ۲۷۵°، ۲۷۹

شافع بن على ، ناصر الدين ٤٣ الإمام الشافعي ١٠٤ ، ٣٧١، ٣٠٨ ،

FVY

ابن شبرمة ٧٦ ١٣ ١٣

ابن الشبل البفدادى ١١٥ ، ٣٠٠٠ أبو شجاع السلجوق ٥٢

أبو شجرة السلى ١٨٥، ١٨٥ شديد اللك بن منقذ ٢٨٤

شرف الدين بن شيح الشيوخ

= عبد المزيز الأنصارى

شرف الدين عنين = ابن عنين

شرف الدين المبارك = المبارك

مستوفى إربل

الشريف الرضى ٢٤، ٣١٤،٢٩٣،٤

458 6440 6448

ان سفاء الملك ٢٤١٧٤٩ ع ٢٩٠

400 6 444 6 4406 4 1 1 64 ..

سنان بن أنس ٤١١

سنان بن أبي أنس النخمى ٢٠٦ سهيل بن عرو ١٤٦

السميل (عبد الرحن ) ۳۵،۳٤

سودان بن حمران(قاتل عثمان) ۱۹۰

سوار بن کمب ۱۷۸

السيد الحيرى ١١١

ابن سيد الناس = محمد بن محمد

سيف بلبان الطباخي ( نائب

حلب (بله

سيف الدين السامري ٥٩

سيف الدين بندار ( الأمير ) ٥٣

سيف الدين تنكز ٥٣

سيف الدين بن المشد بن قزل = ابن قزل

سيف الدولة بن حدان ١٢٢٠٧٣

W20

الشريف العقيلي = على بن الحسين حان المقيلي (w) الشعبى r-ma الصابي = أبو إسحاق الشماخ بن ضرار 01 صالح (عليه السلام) ١٢٥ شمر بن ذي الجوشن ۲۰۶،۲۰۴ 8 . . 6 1 KA شمر بن عمرو الفساني 790 الصالح بن رزيك 400 أبو الشمقمق 444 9 VLA صالح بن صالح الشنتريني YAM شمس الخلافة 404 صالح بن عبد القدوس TVA شمس الدين جمفرين شمس الخلافة صغر (أخو الخنساء) جمفر بن شمس الخلافة mp ابن صردر ۳۹۹،۱۱۷،۳۰ شمس الدين الذهبي = محمد بن أحمد صفوان بن المعطل ١٧٢٥١٧١١٦٦٩ شمس الدين بن السلموس ٧٧٧ شمس الدين محمد بن العقيف = صفى الدين الحل ١٣ ١٢ ٢٨١٥ ٢٣٠، محد بن العفيف V37 3 837 , 4.4 3 A77 3 MAN & PEN شهاب الدين الخيص PF صفية بنت حيى بن الأخط ٢٩٦ شماب الدين محود ١٩٣١ ٥٥٥٠ صلاح الدين الأيوبي ٢٩، ٣٥٣، 8373304 شهريار بن شيرويه الحافظ ۲۰۷ MAI ابن صمادح A9 P31 3 P31 شيبة بن ريمة صفاحة الدوح = محمد بن الماسم شيخ الشيوخ = عبد المزيز الأنصاري الصنوري (أبو بكر)

Mare WAY

(فن)

ضرار بن الخطاب ١٥٤ ضمضم بن عمرو الففارى ١٤٤ (ط)

طالوت ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۲۱۹ طاهر بن المسين ۴۹۸ طاهر بن الفقيه ۴۹ طالب بن أبي طالب ۱۲۹ أبو طالب بن عبدالطلب ۲۹ ، ۱۲۵ ،

> ۱٤٠ ، ١٣٩ ابن طواطها ٨٤

> > الطبر الى ۲۰۷

طميمة بن عدى ١٤٦ الطفراني ٢٧٠

أبو طلحة الأنصاري .٠٠ ٢١٠ طلحة بن عبيد الله ١٩٠، ١٩٠

طلائع بن رزيك ٧٨

أبو الطيب = الذي

(4)

ابن ظافر الأزدى = على بن ظافر

ظافر الحداد ۷۸ ۱۹۹ فظافر الحداد ۲۱۶ ظافر الهروى أبو روح ۲۱۶

عائدكة بنت زبد بن عرو ابن نوفل ۱۸۹ عائدكة بنت عبد الطلب ۱۳۷ الملك العادل = أبو بكر الأبوبي ابن عاصر ۱۹۰

أبوعامر (أحدالقرشيين في يوم أحد) ١٥٩ عامر الحضرى ١٤٩ أبو عامر بن شهيد = أحد بن

عبد الملك عامر بن الطفيل ٣٤

أبو عامر بن عبدوس ١٢٠١٠ المائذ = عبد الله بن الزبير

ابن عائشة ١١٣

عائشة بنت الصديق ۹۰، ۱۳۶۰ عام ۱۳۶۰ عام ۱۳۶۰ عباد (عدوح ابن زيدون) ۱۹ أبو عباد (وزير اللأمون) ۹۶

عبد الله بن رواحة ۲۱۳،۱۹۲ عبد الله بن الزيمري ۲۱۳،۱۹۲ عبد الله بن الزيمر ۲۹،۱۹۷، ۱۹۱، ۱۹۱، ۲۱۳ - ۲۱۳، ۲۱۲ - ۲۱۳، ۲۲۰ - ۲۲۰، ۲۲۰

عبد الله بن سلام ۱۹۹ عبد الله بن شهاب الزهرى ۱۹۹ عبد الله بن شهاب الزهرى ۲۷۱،۳۷۰ عبد الله بن طاهر ۱۹۱،۳۷۱،۳۳۳ عبد الله بن العباس ۱۳۳، ۲۱۷،

عبد الله بن عبيد الله بن أبيّ ٢٥٦ عبد الله بن عمر ١٨٨ ، ١٩١ ، ١٩٧ <sup>٥</sup>

عبد الله بن عمرو بن حزام ۱۵۷ عبد الله بن أبي عيينه = عبد الله بن محمد بن أبي عيينه

عبد الله بن الفسيل = عبد الله بن حنظلة

عبدالله بن محد الخفاحي ۱۰۰۹ م ۱۰۰۹ م

أبو العباس السفاح ١٥١، ١٤٢ العباس بن عبد الطلب ١٥١، ١٤٢ العباس بن على أبي طالب ٢٠٤ العباس بن مرداس عبد الله بن أبي بن سلول ١٥٥، ٢٠٠

أبو عبد الله البطليوسي 18 عبد الله بن جبير VSF عبد الله بن جدعان 104 عبد الله بن جعفر PUN عبد الله بن الحسن 110 عبدالله بن الحدين بن على ٢٠٤ أبو عبد الله بن حدون 387 عبدالله بن حنظلة القسيل ٢١٠،٢٠٩ عبد الله بن خارجة POA

عبد الله بن محمد بن أبي عبينة ٥٥ ، ٢٧١ عبد الله بن محمد بن ورقاء الشيباني

عبد الله بن مسمود ۲۰۲، ۲۲۰ عبد الله بن مسلم بن عقیل ۲۰۶ عبد الله بن الممتز ۲۵، ۲۲۸،۸۶۲،

عبد الله بن وهب الراسبي ٤١١ عبد الله بن يزيد ٣٧٢

ابن عبد البر ۱۹۰،۱۸۸،۱۷۳

عبد الرحن بن عوف ۱۸۸، ۱۸۸ عبد الرحن بن عمد بن الأشمث ۲۹۶ عبد الرحمن بن مسلم بن عقيل ۲۰۶ عبد الرحمن بن المفضل (الراوى)

عيد الرحن بن ملجم ١٩٩ – ١٠٠١

عبدالرحن بن وهبالقوصي الممروف بالزكي ۵۶ ، ۵۶

عبد الصدر بن بابك ۲۰،۲۰۹ ه

عبد المزيز الأنصارى شيخ الشيوخ ٢٦٩،٣٦٥،٣٥٤

عبد المرزيز بن عبد الملك ٢٣٧ - ٢٣٣ عبد المطلب بن هاشم ١٣١ – ١٣٩ عبد الملك بن مروان ٩٩، ١٩٥، ١٩٥، ٣٥٩

عبد الوهاب، ابن بنت الأعز ٧٥٠ ابن عبد باليل

ابن عبدوس = أبو عامر

ابن عبدوس معدوس ۲۰۲،۱۹۵ أبو عبيد البركري ٥٩

أبو عبيدة بن الجراح ١٥٩ ، ١٧٥ ، ١٨١

عبيدة بن الحارث ١٥٤، ١٥٩ أبو عبيدة معمر بن المثنى ١٠٩،

عتاب بن أسيد أبو المتاهية ٤٩،٧٧ ، ٣٩٩،٢٥٣ ، ٣٧٣ ، ٣٤٤ ، ٣١٥ ، ٣٢٣ ، ٣٧٣

| 48.644      | عدى بن الرقاع            | 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المقالي                     |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 150         | عدى بن أبي الزغباء       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عقبة (جارية المهدى و        |
| P3 3 P0     | عدلی بن زید              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المقاهمة)                   |
| 450         | عروة بن حزام             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عقبة بن ربيعة ١٣٥ ، ٣       |
| 414         | عروة بن الزبير           | N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 189                         |
| 446 8 444   | عزة (صاحبة كثير).        | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عتبة بن أبي سفيان           |
| نائد =      | المزيز الخليفة الأيوبى : | pp &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عتبة بن مسلم الباهلي        |
| بن حدان     | أبو المشائر = الحسين     | 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عتبة بن أبي وقاص            |
| 04          | عضد الدولة               | 841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المثي                       |
| 440         | ابن عطية ( الشاعر )      | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عتميق بن محمد الوراق        |
| 188         | عقبة بن أبى معيط         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عثمان المزيز( الخليفة الأيو |
| 4.8         | عقيل بن أبي طالب         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ror                         |
| بن الحسين   | العقيلي الشريف = على     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عثمان بن صهیب ( الراوی      |
| 101         | عكرمة بن أبي جهل         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عمان بن عفان ۱۹۵            |
| 1/9         | علاء الدين الكليلي       | <b>1</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 759 6 77 6 7                |
| PAI         | علاء الدين الكندى        | Mark Control of the C | أنو عُمَان الماز بي         |
| 6 Nt. 8 8 8 | أبو الملاء المرى ٢٦ ،    | N .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| 6 890 6 40  | AV1 9 V. & 3 Ac          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عثمان بن محمد بن أبي سف     |
|             | \$1.68.6                 | 9,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المجاج (الراجز)             |
| مفلطاى      | علاء الدين مفلطاي =      | 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المجير السلولي              |
| 148         | علاء الدين الوداعي       | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابن عدس البلوى              |

a

ابن أخت علوية المفنى ٢٢٦ على (غلام ابن زيدون) ١١ على بن أحمد البسامى ٢٤٨ على بن أحمد الجوهرى ٢٥٢ على بن أحمد الجوهرى ٢٥٢ أبو على بن البفاء البفدادى ٣٠٧ أبو على القنوخى القاضى ٣٦١ على بن جلماب ٢٤٣ على بن الجمم ٣٥ ، ٢٧٢ ، ٨٥٤ ٢٧٣٠

على بن الجهم ٢٩ ، ٢٧ ، ٨٤ ، ٢٧٣ على بن حرب الطائى ٢٧٨

على من الحسين الباخرزى ( صاحب الدمية ) ۲۲، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۲۸

على بن الحسين العقيلي الشريف

على بن الحسين القيسة انى أبو بكر ٣٣٧ أبو على الروذبارى ٣٤ على بن زيد الجدعانى ٢١٧ على زين العابدين بن الحسين ٢٠٤ على بن أبى سراج ١٨٣

على بن سلمان الكالمي ٧ ٣ أبو على بن شاذان ٣٠٧ على بن صلاح الدين الأيوبي ( الملك الأفضل ) ٢٤٩ ، ٢٥٠

على بن ظافر الأزدى ١٤١ ، ٢٠ ، ٤٠ على بن عيسى بن ماهان ٣٦٨٢٢٤٥ على بن قول المشد سيف الدين على ابن قول

على من موسى العلوى ٢١٢ العاد الأصفهاني (السكاتب) ٢٤٣ عماد الدين (صاحب حماة) ٢٣ هماد الدين من السكرى ٢٧٦ عمار من ياسر ٢٠٠، ٢٣٠ ابن عمار الأندلسي ٢٠، ٢٣٠٣٣٩٣٩

عر بن الوردى = زين الدين عران بن حطان ۲۰۰ عرو بن الأود ٧٠ عرو بن الأهتم المنقرى ٢٧٣ ، ٢٧٥ عمرو بن أوس ١٢٤ عورو بن الحضر ي ١٤٩ عمرو بن سكن ١٥٩ عمروين العاص ٥٠٠٠ ١٥٢ عمرو من ود ۱۶۹ عمرو بن عبيدالمروف بالحزين ٤٣ أبو عدر وبن الملاء ٢٥٣ عورو إن مسملة ٢٥٦ عمرو من ممل بكرب ٧٤٣ ابن العمد ١٠١٠ عمير من الحام ١٥٠ عمير بن وهب الجحى ١٤٨ Plo guallo ris عندة (من عود) ١٣٦ 14. 32 in 1849 . 6 4 9 4 9 4 9 4 8 MEV ( bah ) ( bhis 0 dd + 8 dvd

made mas.

عمارة المني ١٢٠،١٩٩١، 8 4N5 8 44V8 4·A 8 4· 4 4093 FB9 3 FF9 3 1A9 3 MAN 6 PAD ابن عمر = عبد الله ابن أبي عمر العدني (الراوي) ١٧٦ 6 100 691 647 JILLIU, 8 1013 0 F1 3 1 F1 3 GY1 3 6 11. 1146 1416 144 6 141 , 141 - 141 , . . 73 6446 8464 846 8414 \$ 0 0 6 PP 0 عر بن ألى ريمة ٢٢٢ عر بن سعد بن أبي وقاص ٢٠٣، 201 عر بن شاهین ۲۷۸ عر بن شهید ۸۰۲ أبو عربن عبد البر = ابن عبدالبر عر بن عبد الهزيز ١٠٥

عر بن على اللفوى ٢١٢

4449104 FAT الفقع بن خاذان أبو الفتيان = ابن حيوس فخر الدين الرازي ١١٣،٩٨ MAI CLYY أبو فراس الحداني ١٩٥٥، ١٨٠ F . 1 3 3 7 1 3 P 3 7 3 7 A 7 3 . P 7 3 MALCHAY أبو الفرج البيفاء 9 pm الفرزدق ۲۳، ۲۶، ۲۸، ۱۸۱، 47. 6 TYO فرعون (صاحب موسى) ١١٩ ٥ 1710 171 الفضل بن الربيع 1.1 الفضل بن عبد الصمد الرياشي ٣١ الفضل بن محمد القاضي أبو بشر ١١٠ أبو الفضل الميكالى 410 الفضل بن محى 770 فيروز = أبو لؤاؤة المجوسي (ق) القادر بالله (الخليفة)

عوف من الحارث ١٤٩ ، ١٥٠ TV16 FV. عرف بن محلم ۲۷۱،۳۷۰ عصون بن عبد الله بن جمفر بن أبي طالب 8.8 عويمر بن ساعدة ١٧٩ عیسی بن زید العلوی ۲۱۲ عيسى بن مريم (عليه السلام) ١٧٤ عيسى بن موسى المماسى ٢١٢ عميلنة بن حسن  $(\dot{z})$ المزى حا بو إسعاق المزى 11 أبو غانم محد غيلان بن خرشة AO (i) فاطمة الزهراء ٥٠٠٥ ٢٠٥ ١٢٥٠ 7VA 6 701 فاطمة بنت قيس فقح (صاحب الحظيري الوراق) ٢٤٧ أبو الفتح البستي ١١٣ ١٤ ١١٥

07 salbell (

ابن قلاقس ۲۵۰،۱۰۶،۷۹

e 4. 4. 4. 4 e 4d 4 e 4Vo

44014486 444640 86 404

این فئة ۱۵۹

قیس بن ذریح ۳۹۰

قيس بن زهير بن جذيمة ١٠٩

قیس بن معلی کرب ۲۹۳

قيس بن ألى صعصعة من صوحان

188

ابن القيسراني مهذب الدين ٨١٠

1773 1 KT 3 OKT

· M ( )

کثیر عزة ۲۲۱ ، ۲۲۷

و الكسائي ٢٥٣ ، ١٨٨ و الك

٧٠ کشاچم ۱۸ ان ان ان ۱۸

م كمب بن مالك الأنصاري ١٥٤ ،

grader evelle yes

السكاي (الراوي) ١٣٥٠ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨

القاسم بن ثابت (صاحب الدلائل)

القامم بن الحـن بن على بن أبى طالب ٢٠٤

القاضي الفاضل ٨٩، ١٠٢ ، ٣٤٣ ،

mee chop can

القاهر بالله ( الخليفة ) ٥٠

القائم بأمر الله ( الخليفة ) ٢٧٩

ابن القبطرية = أبو بكر بن سعيد

قتارة بن النمان ١٧٥،١٦٠

قتيبة بن مسلم ١٩٠١٦، ١٧٠

ابن أبي قعانة = أبو بكر

قدار (عاقر ناقة صالح) ١٢٩،١٣٩

قراسنةر شمس اللدبن ٣٧٧ ، ٣٧٧

قرواش = أبو المهيم

أبن قزل الشد من ٧٠٠، ٧٠٠

177

قس بن ساعدة ١٣٤ قتل على )

19 19 19 19 199 W

الممارك (مسقوفي أريل) ٤٢٥ ٥٠٢٥ ابن کلس (وزیر المزیز) ۲۹ كال الدين بن المديم FOFETVO FFA llnc كال المدين من النبيه 7 A 2 115 3 3 8 8 9 6 7 6 7 9 9 4 4 A الكوت P & 1 6 464 6 4A8 6 441 8 44.0 كفانة بن بشر التجيي PAI E PYP & P. 1 6 79 A 6 Y9V (J)6 720 6 722 6 72 · 6 777 . V لقار & PAP & POP & PEQ 6 PEA 100 أبو له أبو اؤاؤة الجوسي (فيروز) 1.336.33713 VAI 3 AA! 3 PA! 3 - FF MAF المقنعل () المة كل (الخليفة) ٢٥١٥٨ ١٨١٥ مالك من أنس ١٩١٩ ٢٧١ ٢٧١ ٢٧٢ VSY مجاهد (الراوى) مالك بن خينمة الحمقي 184 PA. مالك بن زغبة المجنون (قيس بن الموح) ٨٦ MMA مالك بن سنان مجير الدين بن عم 109 MOT مالك بن طوق مجهر الجراد = حارثة بن مرة YI المأمون (الخليفة العباسي) ٩٢6٩١ مجير الطير = ثور بن شعنة محب الدين بن المعار 311 6 917 6 1446 1.8698 محفوظ المراقى FPF & YFF & @ 17 & FCT , ۸Y

عمد بن التلمساني شمس الدين ١١٠ عمد بن ثابت بن قيس بن شمساس

محمد بن جریر الطبری ۳۷۱ محمد بن جمفر أبو الفرج (الوزیر)

محمد بن حاطب ۱۵۱ محمد بن الحداد المفرى ۳۰۳ محمد بن حذيفة بن عتبة بن ربيعة

119

أبو محمد بن حزم ٢٠٠٠ محمد بن الحسن الشيباني ٣٧٤ محمد بن الحسن بن مقسم العطار ٣٠٧

عمد بن حنا الصاحب (تاج الدين)

عد بن الحنفية ١٨٧ ، ٢٠٣. ٤٠٢٥

AIA & KOL

محمد بن خالد الصريفيني ١٠٠٠ محمد الرصافي = محمد بن غالب الرصافي محمد بن زيد العلوي ٢١٧ محد (صلی الله علیه وسلم) ۶۳ ،

(حملی الله علیه وسلم) ۶۳ ،

(حملی الله علیه وسلم) ۶۳ ،

(حمل ۱۳۵ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱ / ۲

187 3 367 3 777 3 707 3

6 PPV 6 PPE 6 PPP 6 PP .

8 - 44 9 6 44 9 6 46 9

۳۷۲، ۳۵۸

محمد بن أحمد الخازن أبو عبد الله

محمد بن أحمد الخياط = ابن الخياط محمد بن أحمد الذهبي أبو عبد الله

محمد بن أحمد المنقرى أبو البركات

عمد بن الإخميمي نصير الدين ٢٥١ محمد بن أزدشير ٩٤

محمد بن أسلم الأنصاري ٢١١ محمد بن أبي بكر الصديق ١٩٠ محمد بن قلاوون ( الملك الناصر )

878671767896748:89.

محمد بن قبم الجوزية ١٦٩

محمد بن كشير ١١٧

أبو محمد بن مالك المفرى ٨٩

محمد بن المثنى بن الأجدع الهمذاني

عد ن محد ب بنسيد الناس١٤٣٥

p.o. 1

محمد بن محمد الرستمى أبو سميد

CAVL CANOCATA CAAV

3173119737.730.7

محمد بن مفاذر ۱۸

عدد بن ناجية الرصاف ٢٩١

محمد بن الوحيد ٤٤، ٤٤

محمد بن بحبي بن زيد ۲۱۲

محود (اسم فيل النجاشي) ١٣١

عيى الدين بن عبد الظاهر ٢٢٨ ،

8.08

المدائني (الراوي) ۲۱۵

مرجانة ابنة عبيد الله بن زياد ٢٠٥

محمد بن سلمة الحراني ۳۰۷ محمد بن عبد الواحد القرشي (الراوي)

عمد بن شرف الدين القيرواني ٢٢٤

محمد بن عبدالله بن جمفر بن أبي طالب

محد بن عبد الرحن = المستكفى

محمد بن عبد الرحمن المعروف بأبن المقدسي ٥٩

محد بن عبد اللك الزيات ٢٠٩ محد بن عبد الكريم الشهرستاني

(صاحب كتاب الملل والعمل)

1176111

محمد بن العقيف القامساني ٨٤ محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري

71.

عمد بن على الواعظ الدورى ٣٠٦ عمد بن غالب الرصافي ٣٦، ٣٨،٩٣،

made add

محمد بن القاسم (صناحة الدوح) شاعر الحاكم ٧٠

محمد بن قرطای الأربلی ۱۷

مسلم بن محود الشيزرى ٢٧٨ مسلم بن الوليد ٢٩٥ ه ١٠٥ مسلمة بن عبد اللك ٢٩٩ مصدع بن جرج ١٣٦

مصعب بن سهيل الزهرى ٣٦٧ مصعب بن عير بن هشام ١١٥٧٤١٤٤

مطرف من عبدالله بن الشخير ٣٤ المطعم من عدى ١٣٨ الطعم من عدى ١٣٨ اللك المظفر ( صاحب حماة ) ٣٥ ، ٥٥ ابن المظفر = محمد بن على الواعظ معاذ بن حبل ١٠٨ ، ١٧٧ ، ١٧٧ ، ١٧٨ ،

مماذ بن عرو بن الجوح ۱۵۲ مماویة بن أبی سفیان ۲۹ ، ۲۱، ۲۲۰ مادیة بن ابی سفیان ۲۹ ، ۲۱، ۲۲۰

197 1907 1991

المهتمم (الخليفة العباسي) ٧٤٧ المهتم بن حادج ٥٥ المهتضد ٢٠، ٢١،٥٥

THY 6 97 6 71 she is small

المقهر ۱۰۸

قصر ۱۰۸ ) ( ۳۱ – عام التون) مروان بن أبى الجنوب أبو السمط ۲۷۲،۱۸۷

مروان بن الحسكم ۱۹۱ ، ۲۰۹ ،

مريم (عليها السلام) ١٧٤ مزاحم بن خاقان ٢١٣ المسترشد بالله (الخليفة) ٣٦١ المستظهر بالله (الخليفة) ٢٣٤، ٣٥٥ المستكفى بالله (الخليفة) ١٠٤ مسدد (الحدث) ٢٤٤

مسدد ( اعدب ) عمر المسدس = لقب ابن ريدون ١١ أم مسطح ( خالة أبي بكر ) ١٩٧

مسطح بن أثاثة ١٩٨ ، ١٧٠ ، ١٧٨ أبو مسمر ١٧٩

ابن مسمود ۲۲، ۱۹۱، ۲۲۰ أبو مسمود الثقني ۱۳۳

السعودي (صاحب مروج الذهب)

المسمودي (شارح القامات) ۱۷۷ مسلم (صاحب الصحيح) ۹۱ ، ۲۲۵

161

مسلم بن عقبة ٢٠٩ ، ١٩٠

المنقصر (الحليفة) ٢٤٨

منحا (الصائغ) المنذر بن ماء السماء ١٩٥٤ ، ٢٩٥ ،

444

المنصور (الخليفة) ٩٩ منصور بن الحاكم الهروى

V0

منصور بن عكرمة (كانب صحيفة)

147

منظور بن زبان ۳۹۰

ابن منير الطرابلسي ٣١١

أبو المنيع قرواش ٦٩ مهجم ( مولى عمر بهن الخطاب )

10.

المهدى (الخليفة) ۷۷ ، ۳۰، ۱۷۷،۱۰

440

مهندب الدبن القيسراني = ابن

القيسر اني

مهرش بن غنمة ۱۲۵ المهلب بن أبي صفرة ۲۹۰ ،

77

المرى = أبو الملاء

ابن المدل ٧٠٤

معقر بن أوس المارق ٢٦٦

١٠٠١ ١٣٠١ ١ ١٩١٥ ١ ١٩٠٩ ١ ١٠٠٠

497649

معن بن أوس المزنى ١٨٤، ٢١٠

ممن بن عدی ۱۷۹ ممو"ذ بن الحارث ۱٤۹

معود بن عفراء ۱۵۲

مفلطای علاء الدین ۲۳۶ الفیرة من حبناء ۲۲۲، ۲۶۷

المفيرة بن شعبة ۱۸۸ ، ۱۸۸ المفضل ( الراوی ) ۲۹۵

ان مقبل ٨٥

المقدر (الخليفة) ٥٠ المقداد بن عمرو ١٤٥

ابن المقدسي = محمد بن عبد الرحمن

المحمر الضبى ٧٩ ابن ملجم = عبدالرحن

ابن مليكة ٢١٦ المهزق العبدى = شأس

منمه بن الحجاج ١٤٦

الناصر = محمد بن قلاوون ناصر الدين بن المقدى = محمد بن عبد الرحمن

نافع بن علقمة الكمناني ٢٧٦

نائلة بنت الفراقصة ١٩٠ ابن نباتة الأعور الموصلي ١١٦

ابن نباتة السمدي ٢١٤

المع بن المعلج ٢١١

النجاشي ١٣١ ، ١٣٣ ، ١٣٤

نجم الدين بن صلاح الدين ٤٧ أبو نخيلة ( الراجز ) ٢٩٩

نصر بن سیار الهرمزی ۷۰ نصر بن قلاقیہ = ابن قلاقہ

نصر بن قلاقس = ابن قلاقس النصر بن الحارث ١٤٦

نضلة بن هاشم بن عبد مناف

النمان بن بشير ۱۹۶

النمان بن المسذر ۱۰۷ ،

ابن النقيب = ناصر لدين بن النقيب النوار (زوج الفرزدق) ٣٦٠

مهنأ بن عيسى ۲۹۳، ۲۹۶ مهيار الديلمي ۷۲، ۱۰۹ مؤرج السدوسي ۱۰۸

موسى (عليه السلام)١١٩ ، ١٢٠٠

أبو موسى الأشعرى ٣٥٨ ، ٤١١ موسى بن جعفر بن أبى طااب ٢١٣

موسى بن ظفر = السامرى الموفق الحكيم الممروف الحرك

المؤمل بن أميل المحاربي ٥٥ ،

مؤنس المظفر (أمير الجيش في عهد المقتدر) ٥٠

المؤيد = محمد بن أحمد المنقرى . ابن ميادة = الرماح

(0)

الفايفة الذبياني ۲۶، ۲۳۹، ۲۲۰، ۲۲۰،

ناصح الدين القاضي ٢٥

فاصر الدين بن النقيب ٢٣٨ ، ٤٠٤

ابو هلال المسكرى (الراوى) ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠

أبو الهيتم بن التيمان ١٤٢

الوائق ( الخليفة )٧٠٧٥ ١٩٥٧ ٢٩٧٥

ابن الوحيد = محمد بن الوحيد

أبو الورد البفدادي ۲۷۷ وردان من مجالد ۱۹۹

ابن الوردى = زين الدين ولادة بنت المستكنى ١١،١٠، ١٢،

الوليد بن عبد الملك ١٥٥، ١٥٥٠ الوليد بن عتبة ١٤٩ الوليد بن المفيرة ٢٢٥

> (ی) یاقوت الحموی ۱۹۵ یحیی بن أکثم ۱۷۷

أبو نواس ۲۸، ۲۵، ۱۰۵، ۱۰۵، ۱۱۹ مدم ۱۱۹ مدم ۱۱۹ مدم ۱۱۹ مدم ۱۱۸ مدم ۱۱۸ نوح (عليه السلام) ۱۱۸ منور الدين الأفضل = على بن صلاح الدين .

نوفل بن خو لد ۱۶۹ نیار بن عیاض الأنصاری ۱۹۰ (ه)

هارون الرشيد ٢٩، ١٩٢٠ ، ١٤٧٥ ، ٢٤٧٥

هامان ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، ۲۰۰ ه. ۶۰۰ مان ۱۳۵ مانی، بنت عبد المطلب ۱۳۶ همیة الله بن الفضل ( الطبیب ) ۷۲ ، ۶۰۰ ه. ۲۰ ، ۲۰ ه. ۲۰ ه. ۲۰ ۲۰ ه. ۲

هرم بن سفان المرى ۲۹۳ ۱۹۱۰ آبو هریرة (الصحابی)۱۹۱۰ ۱۷۷ آبو هریرة (الشاعر المصری ۹۶ ابن هشام (صاحب السیرة) ۱۶۵ هشام بن عمار ۳۰۷

هشام بن عمر و بن الحارث بن حبيب

يمقوب بن السكيت ٨٤٨ يمقوب بن الليث ٢١٢ ابن يغمور ٢٤٧ أبو يكسوم = أبرهة يوسف بن تاشفين ٢١

يوسف الحوارزي ٢٥، ٥٣

یوسف بن علی ۰۰ یونس بن حبیب ۲۷۳

يونس بن محيي المفدادي ۲۷۸

يزيد بن الملب ٢٤٨ ، ٢٧٨ ، ٣٣٩ يونس بن يزيد بن الزوري (الراوي) ١٨١

یحبی بن بق ۲۸۹ یحبی بن زید بن الحسن بن علی ۲۱۲ یحبی بن عبدالله الدلوی ۲۱۳ یحبی بن عمر الزیدی ۲۱۳

یحیی بن عمر الزیدی ۱۳٪ بزید حوراء ۷۷

يزيد بن أبي سفيان ٢٢٠

یزید بن عبد اللك ۲۹۷

يزيد بن مماوية ٨٨ ، ٣٠٧ ، ١٠٧ ،

4 h e 4 · d

ه - فهرس القبائل

(1) ( ) بنو أبان بن درام ۲۰۹ بغو حزم ١٩٠ الأدارسة ١٥ EN 8.4.9 NA يدو أسل ٢٩ ١ ١ ١٠٠ يفو حنيمة ١٨٥ ١٨٥ ٢٧٩ ، ٥٩٥ بنو إسرائيل ١٢١ ، ١٢٢ ، ٢١٩ (=) أشعر ٢١١ بنو أمية ١٧٧ ، ١٧٠ ، ٢١٠ الخزرج ١٤١ ، ١٤٣ الأنصار ١٤١، ١٤٥، ١٤٩ ٢٢٢ الخوارج ١٩٥٥ ١٩٩٥ PF13.1131137913003 (c) الأوس ١٥٣ ر سعة ١٣٩٨ ( ·) الروافض ٢٥١، ٢٥١ آل ایی بکر ۱۹۹ 166d 311 9311 (ご) (ز) تنوخ ۲۰۸ ، ۲۰۸ بدو زهرة ١٤٦ ١٥٤٥ (0) ( ) 26601-13101 آل ساسان ۲۱۲ (5) يمو ساعدة ١٥١ السكون ٢١٢ بفو جهور ۱۷

411 Te الملو يون = الطالميون بنو عمرو بن عوف ۱۵۷ 8 VE = 16 (ف) الفر نج ٥٤ (ق) قریش ۱۳۱ ، ۱۳۵ - ۱۳۹ ، ۱۶۶۰ 431. 101. 001. VO1 . 1EV 18103110817091708170 ben ben ben بغو قريظة ١٦٤ ، ١٩٥ ، ٢٧٠ 8 . . بنو القين ١٠٠٠ (4) 100677 - sig 4716 717 JS 19161096111 4165 Zika 107  $(\downarrow)$ 

اؤی بن کمب ۱۳۵

ينو سليم ١٨٩ (ش) بنو شمعي ١٠٧ بنو شيبة ١٥٦ بنو شبمان ۲۵۹ ه ۱۳۹۱ الشيعة ١١٢ (ض) يفو ضعة ١١٤ (b) 11 Holling U V37 3 A37 3 P37 الطوائف ٢ 7.0699 ses (8) 7116 170 sle يدو عامر ٤٣ يفو عمد الدان ٧٠٤ يفو عمد الدار ١٥٧ يذو عود الطلب ١٢٥ م ١٣٩ ينو عمد مناف ١٩٩ بنو عدى بن النجار ١٥٠

108610. Talu gi

(1)

بنو مازن بن النجار ۱۶۲ ، ۱۶۶ بنو المصطلق ۱۳۰ المشرلة ۲۳

(0)

بدو نبهان ۷۰۶ بدو النجار ۱۹۳ النصاری ۱۷۳

النصيرية ٠٠٠ بنو غير ١٩٩٩ بنو هاشي ١٩٩٥ ، ١٩٩١ ، ١٥١ ،

7.76 181 29FC

## ٦ - فيرس الأماكن

(5) ر كة الحيش عه 140 6 149 641 بطن عارم ۲۱۷ 44. 817F \_ 100 do 1 or dalas الأخشمان ١٩ ELLC VVI 3 FTT 3 FTT 3 PTT 3 P34 أليرة ٢١ ه ١٠٠ البقوم ١٩٣ الأردن ١٩٩ ، ١٩٩ البلقاء ١٧٧ أصود (اسم جبل) ١٤٠ البيت الحرام ٢١٧ ٥ ٢١٧ 7161969 apland البيت المقدس ٢٢٩ أفريقية ٨٤ الأمواز ٢٣٢ (0) الأندلس ٢٥٢١٢ 109 30/ 1993 ( °)  $(\dot{})$ 7176717 Ziell باجرى ١٢١ باخرز ۲۵۲ ( = ) يدر ١٩٧٥ ١٥٥٥ ١٥٠٥ ١٩٧١ المرف ۱۷۵ AVA الحورانة ١٧٥ توك الناد ١٤٥

(ح)

الحنشة ١٥٨

الحجاز ه١٠٥ ١٤٤ ٩

Alhekla

المجر الأسود ٢١٤

الحدر ۲۱۷

المجون ١٣٨ ، ١٣٩

حراء ١٥٣

الحرة ۲۰۱۸، ۲۰۹، ۲۰۱۹، ۲۱۱۲،

44.

40V \_ 1= 141

الحرم المكى ١٣١ الحرم النبوى ٢٦،

458 608 6 04 6 jt sla

حص ١٩٤ ، ١٩٥ ، ١٩٥

حنین ۱۵۱ ، ۴۳۳

حومانة الدراج ٣٤٩

الحيرة ٥٥

(خ)

خراسان ۹۸ ، ۹۱۳ ، ۹۲ ، ۹۲۹ ه

44. 6 bdA

الخيف ١٧٣

( > )

دار بني حزم الأنصاري ١٩٠ دار صفية بنت حيى بن الأخطيب

۱۱۶ دمشق ۲۰۰ ، ۲۰۷ ، ۲۲۲ ،

4444491 6 40 + 6 444

(3)

ذفران ١٤٥

(,)

) / .

(;)

ر د . الزهراء ١٥

الزيقية ٥٩

MY. 15

ولا طيما

(س)

سامر ا ۲۱۲

مرف ۱۹۱

TIT degaml

(غ) سكة العطاري بالبصرة ٢٢ سوق على بدمشق ٢٥١ الفرب ١٥ غدان ١٩٥ (ش) (ف) الشام ٩٩ ، ١٤٥ و١٢ ، ١٤٤ ، فارس ٧٤٣ 417 3 . 047 7 37 3 57 3 57 73 فتح ۱۲۲ P373104 الفرات ٢٠٩ شمب قریش ۱۵۲ ، ۲۲۰ فلسطين ١٢٩ ، ١٧٩ (ص) (ق) الصفر اء ١٤٥ القاهرة عمم جبل / الصفا ١٥٥ جبل / أبي قبيس ٢١٣ 184 6 141 slain قرطمة ٢١ ٥ ٢٢ (b) قرن الثمالي ٥٠ الطائف وه ١ قلیب بدر ۱۵۲ القيروان ٨٤ طبرستان ۲۱۲ (6) (3) 7. Valley المذارية ٥٥ الكرخ ١٣٩١ الكمية ١٣١ ، ١٣٤ ، ١٤٤ ، ١٩٥٥ عسقلان ۱۷۷ PIT

الكفاسة ٢١٢

المقية ١٤١ - ٣١١ - ٥٠٠

11 26 is by 1 3 bl 3 pp 134043

(,)

المنظم ۴۶۹ مذائن کسری ۲۷

اللينة ١٤١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٧١ :

4410640011dde14V61AV

411.6412.414.411

مرو ۲۷۰

مسجد رسولالله ۲۷۹

6 414 9 1Vd 8 14 0 8 d8 200

3173187 3387 3 687 3 887

Maria A 07

elhve Indelhhelma ed. Xº

13133313/11 30013071

414641.064.40174 6 JAA 6 JAA

النصورية ٨٨ مني ٧٦٧

الوصل ١٦٨

(0)

النهروان ١٩٥

نیسابور ۲۱۲

(4)

16:200

( e )

وادى الحجارة ١٢٦

وادى القرى ١٩٥٥ ٥١٩

(5)

ابنی = آبی

برب ١٤٥

414 0 114 0 141 0 VL Ogl

أدب الكاتب للصولي ٢٨ الاستيماك لامن عمد الد ١٩٠ الأسماء والصفات للبعثي عس الأغاني لأبي الفرج الأصفياني ٢٦٠ الدلائل لقامع بن عابت ١٥٤ دمية القصر للباخرزي ١٨٤ ١٥٢٥ Micro 8 20 1 = 19 8 1 7 3 1 3 1 سيرة ابن سيد الناس ١٤٢ سيرة ابن هشام ١٤٥ 444 6,2 41 x 120 طبقات ابن سمد ٢٠٥٠ غريب الحديث للخطابي ٥٠٠ الفردوس الأعلى لشهريار بن شيرويه الحافظ ٧٠٠ فصل المقال لأبي عبيد البركري ٥٩ فضائل أبي بكر لابن زنجويه ١٨٢ القاصمة للفئة الماشمة ١٧٩ عَلائد المقيان للفتح بن خاقان ٦ الكشاف لازنخشرى ٢٨ مروج الذهب المصودى ٢٢ ممجم البلاان لياقوت ١٩٩ مناقب الشافعي افخر الدين الرازي ٢٧١

نفائس الدخيرة لابن ظافر 181

الله عنها المؤلف .

أدب السكاتب للصولى (الطبعة السلفية ١٣٤١ه)

الاستيماب لابن عبد البر (مطبعة نهضة مصر ١٣٨٠ ه) الإعجاز والإنجاز للثعالبي (المطبعة العمومية ١٨٧١م) الأعلام للزركلي ( الطبعة الثانية ) الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ( مطبعة التقدم سنة ١٣٣٣ هـ ، ودار الكتب ) أمالي القالي (مطبعة دار السكمت ١٣٤٤ ه) أمالي المرتضى (عيسي الحلبي ١٥٩٠م) إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي (طبعة دار الكتب) البداية والنهاية لابن كشير (مطبعة السعادة ١٩٣٧م) بديع القرآن لابن أبي الإصبع (طبعة مكتبة نهضة مصر) البسامة ، وهي شرح قصيدة ابن عبدون ( مطبعة السعادة . ١٣٤٠ هـ ) البيان والتبيين للجاحظ ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٣٧م ) تاریخ الطبری (دار الممارف عصر) تفسير الطبرى (دار الممارف عصر) تقريب التهذيب (مكتبة القاهرة ١٩٦٠م) التمثيل والحاضرة للثقالبي ( مطبعة عيسى الحلبي ١٩٦١ م ) حسن المحاضرة للسيوطي ( مطبعة عيسي الحابي ١٩٩٨م) حماسة ابن الشجري (حيدر آباد ١٣٤٥)

ديوان الخفاجي (مخطوطة دار السكت رقم ١٠٠٠ مادب وطيعة بيروت ١٣٠٥) خاص الخاص للثمالي (مطمعة السمادة ١٣٢٦ ه) خزانة الأدب للبفدادي ( يولاق ١٢٩٩ ه) ابن خلكان (المطبعة الميمنية ١٣١٠ هـ) دمية القصر للباخرزي (المطبعة العامية بحلب سنة ١٩٣٠م) ديوان الأرجاني (بيروت ١٣٠٧م) دبوان أبي الأسود الدؤلي ـ ضمن مجموعة نفائس المخطوطات (بغداد ١٩٦٤ م ) دبوان الإمام الشافعي ( المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٩٩٦ م ) ديوان امري القيس (دار الممارف ١٩٥٨ م) ديوان أمية ابن أبي الصلت ( بيروت ١٩٣٤ م ) دبوان أوس بن حجر ( بيروت ١٩٦٠ م ) ديوان البحتري (مطبقة هندية ١٩١١م) ديوان الماء زهير (القاهرة ١٢٩٧هـ) ديوان أبي تمام (بيروت ١٣٣٧ م) ديوان تميم بن الممز (مطبعة دار الكتب) ديوان التهامي ( دمشق ١٩٦٤ م ) ديوان حسان بن ثابت (المطبعة الرحمانية ١٩٣٩م) ديو أن الحسين بن الصَّحَاكُ ( دار النَّقَافَةُ بهيروتُ ١٩٦٠م ) ديوان الحاسة بشرح القبريزي (مطبعة حجازي ١٩٢٨م) ديوان الحرسة بشرح المرزوق (لجنة التأليف والترجة والنشر ١٩٩٢ م) ديو ان ابن حيوس ( مطبعة الحجمم العلمي بدمشق )

ديوان الخنساء (المطبعة الكاثوليكية ببيروت ١٨٩٦م) ديوان ابن الخياط الدمشق (طيعة دمشق) ديوان ابن درّاج القسطليّ ( دمشق ١٩٩١ م ) ديوان دعبل الخزاعيّ (بيروت ١٩٩٣) ديوان سبط ابن التعاويذي (مطبعة القنطف ١٩٠٣) ديوان ابن الزقَّاق الأنداسيّ ( دار الثقافة ببيروت ١٩٦٤ م ) ديوان زهير بن أبي سلمي ( مطبعة دار الكتب ١٣٩٣ هـ ) ديوان ابن زيدون (مطبعة الرسالة ١٩٥٧م) ديوان الشريف الرضيّ (بيروت ١٣٠٧ م) ديوان الشريف المقيلي ( مطبعة عيسي الحلي عصر صنة ) ديوان أبي طالب (طفطا ١٩٥١م) ديوان طرفه بن العبد ( الأنجلو بمصر ١٩٥٨ م) ديوان المماس بن الأحنف (دار الكتب ١٩٥٤م) ديوان على بن الجهم (دمشق ١٩٤٩م) ديوان عربن أبي ربيعة ( مطبعة السمادة ١٣٧١ ه ) ديوان ابن عنين (دمشق ١٣٩٥ ه) ديوان الفرى - مخطوطة دار الكتب رقم ٨٨ - أدب ديوان أبي فراس الحداني (الطبعة الكاثوليكية ببيروت ١٩٥٤م) ديوان الفرزدق ( مطبعة الصاوى ١٩٥٤ م) ديوان ليمد (الكويت ١٩٦٤)

ديوان التني (مصطفي الحلي ١٩٣٦م) ديو ان مجنون ايلي ( دار مصر الطباعة ) ديوان مسلم بن الوليد ( دار المارف ١٩٥٧ م ) ديوان ابن الممتز (مطبعة المحروسة ١٨٩١م) ديو ان ممن بن أوس (مطبعة النهضة ١٩٢٧م) ديوان ابن مقبل (مطبعة دمشق ١٩٩٢م) ديوان مهيار (مطبعة دار الكتب) ديوان النابغة الذبياني ( ضمن خمسة دواوين من شمراء الجاهلية ـ ١٣٩٣ م ) ديوان أبي نواس (المدومية ١٨٩٨م) ديوان الهذليين (مطبعة دار الكتب) الذخيرة لابن بسام ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة بمصر ١٩٣٩ م ) سرح الميون لشرح رسالة ابن زيدون لابن نباتة (مطبعة المدنى ١٩٩٤ م) سقط الزند (مطبعة دار الكتب) السلوك في دول الملوك ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة عصر ) سيرة ابن هشام (مطبعة لجنة التأليف والترجة عصر ١٩٣٩م) شرح نبع البلاغة ( مطبعة عيسى الحلي عصر ) صبح الأعشى في صناعة الإنشا (مطبعة دار الحكتب) معيع مسلم (مطبعة عيسى الحلي) طبقات الشمراء لابن سلام (دار الممارف عصر) العبر للذهبي (طبع السكويت) ( ٣٧ - عام المتون ﴾

المقد لابن عبد ربه (لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٧٠ هـ) المقد الثمين في الشمراء الستة الجاهلين ( ليدن ١٨٧٠ م ) عيون الأثر لابن سيد الناس ( القدس ١٣٥٦ هـ ) فصل المقال ( الخرطوم ١٩٥٨ م ) القاموس المحيط للفيروز آبادي (المطبعة الحسنية ١٣٣٠ ﻫ ) الكامل للبرد (مطبعة نهضة مصر ١٩٥٦م) الكشاف للزنخشري ( المطبعة البهيه ١٣٤٣ ه ) كشف الظنون لحاجي خليفة ( الآستانه ١٩٤١ م ) اللَّالَى على أمالى القالى لأن عبيد البكري (لجنة التأليف والمترجمة والنشر ١٣٥٤) لزوم ما لايلزم لأبي العلاء (مطبعة الجمالية ١٩١٥ م) لسان العرب لابن منظور ( بولاق سنة ١٣٠٠ ﻫ ) مجم الأمثال الميداني (مطبعة الاستقامة ١٩٥٢) مختارات البارودي (مطبعة الجريدة ١٣٣٧ هـ) مروج الذهب للمسمودي (مطبعة الاستقامة ١٩٤٨م) مصارع المشاق ( مطبعة الجوائب ١٣٠١ ﻫ ) معاهد التنصيص للعباسي مطبعة السعادة ( ١٩٤٩) ممجم الأدباء لياقوت (دار المأمون بمصر ١٩٣٧) معجم البلدان (مطبعة السعادة ٢٩٩١م) معجم الشعراء للمرزباني (مطبعه عيسي الحامي) المفضليات ( دار الممارف سنة ١٩٥٢) مقامات الحريري (مطبعة الحسينية ١٣٢٦ ه) الملل والنحل للشهرسند (مكتبة الأنجلو ١٩٥٦ م). المؤتلف والمختلف للآمدى (مطبعة عيسى الحابي) الميداني = مجمع الأمثال

الوافی بالوفیات (نشرة جمیة المستشترکین الالمانیة) النهایة لابن الأثیر (مطبعة عیسی الحلبی بمصر) نهایة الأرب للنویری (مطبعة دار الکتب)

## استدراك وتعليق

|                                                                                   | سطر   | -i-        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| تـكتب المبارة مكذا: ﴿ وَمَا نَتَهَنُّكُ إِلاًّ لأَنَامٍ ، وَمَا                   | 4164. | 44         |
| سريت لكَ إلا لأحد النَّسرى لديك، وإنَّكُ متَى سنيت عند                            |       |            |
| أمرى تيسر ، وانظر الشرح صفحة ٢٥٧ ، ٢٥٥.                                           |       |            |
| سقطت الواو من أول الفقرة الثالثة، والصواب إثباتها                                 | ١     | 44         |
| العطف.                                                                            |       |            |
| صواب الاسم: ﴿ أَلْبَا أَرْسَلَانَ مَكُمَّدُ بِنَ جَمَفُرُ اللَّهُ عَوْ عَضْد      | 14    | 94         |
| الدولة أبو شجاع السلجوق » ، وعليه يمدل ما ورد في فهرس                             |       |            |
| الأعلام ص ٢٦٨ مكذا: ﴿ أَبُو شَجَاعَ السَّلْجُوقَ = أَلَّا                         |       |            |
| أرسلان » .                                                                        |       | ν.         |
| المبارة في الأصل مكذا: « لما قتل قالت مرجانة ابنة                                 | 17617 | <b>4.9</b> |
| عبيد الله بن زياد: خبيث قتل بنت رسول الله ، لا يرى الجنة                          | 11341 |            |
| ابدا » .                                                                          |       | ,          |
| البيت العسين بن الضحاك ، وورد منسو بالله مع أبيات                                 | *     | ₩••        |
| أخرى في صفحة ٣٤٧ .                                                                |       |            |
| وقع مقط بعد آخر كلة في آخر سطر من هذه الصفحة ؟                                    | ,     | pp         |
| وهو: ﴿ فَهُو ذَاوِ لَا يُشْمَرُ ، وَذَا بِلَ لَا يَنْضُرُ ، كَالُوحَشَ النَّانَّي |       | ,          |
| عن وطنه ، فهو فريسة كل سبع ، ورمية كل رام ، قال                                   |       |            |
| الشاعر:                                                                           |       |            |
|                                                                                   |       |            |
|                                                                                   |       |            |
|                                                                                   |       |            |

لقربُ الذار في الإقتار خير من الميش الوسع في اقتراب وقال أبو الفقح البستي :

لا يمدمُ المره كِسنًا يستسكن به وضعا به وضعا بين أهليه وأصحا به ومن نأى عنهم قلّت مهساجه كالليث يحقر لما غاب عن غا به وقال الأول . . . .

إلى معرفته .